# السفيرطاهرشاش

# المهاجنعة والسلام في الشرف الاوسط الطريق إلى غيزة أريجا

المواجعة والسلام في الشرق الأؤسط الطربق إلى خرزة ـ أريجــا

الطبعشة الأولحت 1410- -1410م

#### بميسمع جشقوق الطسيع مستفوظة

دارالشروق ...
 انتسهامحدالمت المعام ۱۹۶۸

القاهرة : ١٦ شارع جواد حسني ـ هاتف : ٣٩٢٤٥٧٨ ـ ٣٩٢٩٣٣٣ الماكس : ۳۹۳۱۸۱۱ ( ۱۲ ) تلكسس : ۱۹۳۱۸۱۱ ( ۲۰ ) تلكسس بیروت : ص.ب: ۸۰۷۱هـهاتف : ۲۱۵۸۵۹ ۳۱۵۸۷۲۱۳ ۸۱۷۲۱۳ فاكسس : ۱۸۹۷۵۵ م تلكسيس : SIJOROK 20171 LE

# محتويات الكِتَابُ

| صل تمهيدي         | 9                                        |
|-------------------|------------------------------------------|
| لباب الأول : صر   | اع الخمسين عاما ( ١٨٩٧ _ ١٩٤٩ )          |
| الفصل الأول       | : الصراع بين قوميتين                     |
| الفصل الثاني      | : الـرفض الفلسطيني                       |
| الفصل الثالث      | : قرار التقسيم                           |
| الفصل الرابع      | : التدخل العربي في فلسطين                |
| الفصل الخامس      | : مساعى الأمم المتحدة بعد قرار التقسيم٣٩ |
| لباب الثاني : عبد | الناصر والقضية الفلسطينية                |
| الفصل الأول       | : الموقف في بداية الثورة                 |
| الفصل الثاني      | : مشروع جــونستــون لاستغــلال نهرالأردن |
| الفصل الثالث      | : صفقة الأسلحة التشيكوسلوفاكية           |
| الفصل الرابع      | : مشروع ألفا                             |
| الفصل الخامس      | :مهمة أندرسون                            |
| الفصل السادس      | :عبد الناصر والغرب والعالم العربي        |
| الفصل السابع      | : هزيمة ١٩٦٧                             |
| الفصل الثامن      | : أوهام النصر والسلام                    |
| الفصل التاسع      | : حرب الاستنزاف                          |

| ۱٤٧        | : مراحل مباحثات الحكم الذاتي                                    | القصل السادس                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ١٥٠        | : استراتيجيتا التفاوض المصرية والإسرائيلية                      | الفصل السابع                 |
| ١٥٥        | : المرحلة الأولى للمباحثات                                      | الفصل الثامن                 |
| ۱۰۸        | : مرحلة المباحثات المكثفة                                       | الفصل التاسع                 |
|            | اح التغيير في الثهانينات                                        | الباب السابع: ريا            |
| ١٦٤        | : نحو نظام عالمي جديد                                           | الفصل الأول                  |
| ١٧٢        | : ريـاح التغيير في الشرق الأوسط                                 | الفصل الثاني                 |
| ١٧٧        | : المسألة الفلسطينية قبل الانتفاضة                              | الفصل الثالث                 |
| ١٨٣        | : المقاومة والانتفاضة الفلسطينية                                | الفصل الرابع                 |
| ١٨٩        | : منظمة التحرير والتسوية السياسية.                              | الفصل الخامس                 |
| ١٩٣        | : المشروعات الإسرائيلية ومبادرة شامير                           | الفصل السادس                 |
|            | قر مدريد للسلام في الشرق الأوسط                                 | الباب الثامن: مؤ             |
| ۲۰۲        | : الأوضاع العربية في أعقاب حرب الخليج                           | الفصل الأول                  |
|            | : الدعوة لمؤتمر مدريد                                           | الفصل الثاني                 |
| ۲۱۱        | : مۇتمر مدرىد                                                   | الفصل الثالث                 |
|            | اوضات الفلسطينية الإسرائيلية في واشنجتون                        | الباب التاسع : المه          |
| ۲۱۶        | : مع الوفد الفلسطيني في المفاو ضات                              | الفصل الأول                  |
| ۲۲۲        | : مباحثات الرواق                                                | الفصل الثاني                 |
|            | : لقاء في قصر الأندلس                                           | الفصل الثالث                 |
| 110        | ، عدم في طبر الا تحليل                                          |                              |
|            | : مراحل المفاوضات واستراتيجيات التفاوض                          | الفصل الرابع                 |
| ۲۲۷        |                                                                 |                              |
| rrv<br>rrv | : مراحل المفاوضات واستراتيجيات التفاوض                          | الفصل الرابع                 |
| r r v      | : مراحل المفاوضات واستراتيجيات التفاوض : المفاوضات في عهد شامير | الفصل الرابع<br>الفصل الخامس |

| الباب العاشر: مفاوضات أوسلو وإعلان المبادئ                     |
|----------------------------------------------------------------|
| الفصل الأول: المهمة السريـة في أوسلو ٢٦٦٠                      |
| الفصل الثاني : قصة المفاوضات السرية في أوسلو ٢٧٢               |
| الفصل الثالث : الدور المصرى في مفاوضات أوسلو                   |
| الفصل الرابع : اتفاق إعلان المبادئ                             |
| الفصل الخامس : غزة وأريحا أولاً                                |
| الفصل السادس : النقل المبكر لبعض السلطات ٢٩٠                   |
| الفصل السابع : ردود الفعل حول إعلان المبادئ ٢٩٣٠               |
| الفصل الثامن : حساب الأرباح والخسائر ٢٩٩                       |
| الباب الحادى عشر: مفاوضات خزة ـ أريحا واتفاقية القاهرة         |
| الفصل الأول : التفاوض بشأن غزة ــ أريحا                        |
| الفصل الثاني : اتفاقية القاهرة بشأن غزة _ أريحا                |
| الباب الثاني عشر: مستقبل السلام في الشرق الأوسط                |
| الفصل الأول : الشهور الأولى في غزة وأريحا                      |
| الفصل الثاني : الطريق إلى الدولة الفلسطينية                    |
| الفصل الثالث : مستقبل العلاقات بين فلسطين والأردن وإسرائيل ٣٢٧ |
| الفصل الرابع : مستقبل عملية السلام                             |
| الفصل الختامي                                                  |
| ملاحق الكتاب                                                   |
| المراجع                                                        |

#### فصل تمهيدي

أيقظنى رنين التليفون فى غرفتى بفندق سميراميس بالقاهرة فى حوالى الثالثة من صباح الأربعاء الرابع من شهر مايو ١٩٩٤، وكانت المتحدثة سكرتيرة الوفد الفلسطينى التى طلبت منى اللحاق بالوفد فى الغرفة رقم ١٢٢٤. وكنت قد أويت إلى فراشى قبل ساعة ونصف بعد أن ألقيت نظرة أخيرة على النصوص الرئيسية « لاتفاقية قطاع غزة ومنطقة أريحا» وملحقيها الخاصين بالمسائل القانونية والصلاحيات المدنية للسلطة الفلسطينية .

وكان الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين ووزير خارجيته شيمون بيريس قد وصلوا القاهرة في اليوم السابق وتوجه الدكتور نبيل شعث رئيس الوفد الفلسطيني لاستقبال عرفات والمشاركة في المباحثات حول عدد من المسائل الدقيقة التي ترك الفصل فيها لقيادات الجانبين وفي مقدمتها تحديد مساحة منطقة أريحا .

وعندما دخلت الغرفة رقم ١٢٢٤ كان يجلس على المائدة الرئيسية من الجانب الفلسطينى: نبيل شعث واللواء عبد الرزاق اليحى وحسن عصفور وعدد من رجال لجنة الأمن والمحامى الفلسطيني جوناثان كُتّاب، ومن الجانب الإسرائيلي الجنرال أمنون شاحاك وديفد أجمنون وبعض أعضاء لجنة الأمن ويوثيل زنجر المستشار القانوني لوزارة الخارجية وأحاد بن آرى رئيس الوفد الإسرائيلي في اللجنة القانونية وألان كلارك عضو لجنة الشئون المدنية وآخرون.

كان فريق اللجنــة الأمنية يقومون بمراجعة ملحق الأمن ويحاولــون إيجاد الصياغات المناسبة لعدد من المسائل .

أما بقية الحاضرين ، فقد انهمكوا في صياغة الخطابين المتبادلين اللذين رئى إلحاقها بالاتفاقية ومحاولة التوفيق في هذا الصدد بين مشروعين أحدهما فلسطيني والآخر إسرائيلي . ويتضمن الخطابان عددًا من التعهدات التي يلتزم بها الطرفان كل إزاء الآخر . وقد لاحظت لدى قراءة التعديدات الأخيرة للخطابين أن القادة الفلسطينيين

والإسرائيليين لم يتمكنوا من التوصل لاتفاق بشأن تحديد مساحة منطقة أريحا ، ومسألة الوجود الفلسطيني عند جسر اللنبي ، والترتيبات الإضافية في ممر رفح .

وكانت اللجنة القانونية قد أنجزت مهمتها في إعداد نصوص مقبولة للجانبين بشأن الحولاية القانونية في قطاع غزة ومنطقة أريحا ، والولاية في المسائل الجنائية والمدنية والمساعدات القانونية في كلا المجالين الجنائي والمدنى وعدد من المسائل القانونية الأخرى ، وأعدت الملحق الخاص بالشئون القانونية وبعض المواد التي أدخلت في صلب الاتفاقية .

كما تمت فى اليوم السابق مراجعة ملحق المسائل المدنية \_ الخاص بنقل السلطات فى ٣٨ مجالاً من الإدارة المدنية الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية \_ خلال عدة اجتهاعات عقدها جميل الطريفي وجادى زوهار رئيسا الوفدين فى اللجنة وبعض معاونيها ، وتوليت مراجعتها بصفة نهائية .

أما النصوص التى تشكل صلب الاتفاق ، فقد تواصل العمل لإعدادها خلال عدة جولات تفاوضية بدأت في طابا واستمرت في القاهرة ، على أساس مشروع يجمع بين مشروعين شاملين أحدهما فلسطيني والآخر إسرائيلي . وظل المشروع يعدل يوميا في ضوء المناقشات لإثبات الصياغات التي يتوصل إليها الجانبان .

وبالرغم من العمل الشاق الذي قام به المفاوضون خلال الجولات السابقة وقضائهم ثلاث ليال متتالية بأكملها على موائد المفاوضات ، فقد كان أمامهم الكثير لإنجازه في الساعات القليلة السابقة على ساعة التوقيع .

وطلب إلى الدكتور نبيل شعث المعاونة في إيجاد صياغة مقبولة لوضع منطقة الشاطئ الواقعة بين رفح وخان يونس (شاطئ المواصى) ، وكان اتفاق القاهرة يتضمن أن تكون للسلطة الفلسطينية سلطات مدنية عليها وكان الإسرائيليون يقترحون منطقة تمتد لخمسة كيلو مترات شرقا إلى الطريق الساحلي يستعملها الفلسطينيون للرياضة والاستجهام وإقامة منشآت للطعام فضلاً عن خدمات للصيادين ، وإقامة مكاتب للسلطة الفلسطينية ، وبعد عدة محاولات صياغية تم إعداد هذا الجزء حسبها تضمنه بروتوكول الأمن الملحق بالاتفاقية وظل الجانب الفلسطيني متمسكا بأن يكون الشاطىء كله (١٣ كم٢) تحت الولاية الفلسطينية واعتبرت مساحة هذه المنطقة على الخريطة إحدى المسائل المعلقة والمؤجلة لما بعد التوقيع .

واستغرقت مناقشة وصياغة الخطابين المتبادلين وقتا طويلاً. فقد أعد كل من الجانبين

مشروع خطاب يركز فيه على تعهدات الطرف الآخر بشأن عدد من المسائل التى تهمه ، وكان لابد من إيجاد شىء من التوازن بين التعهدات المتبادلة فضلاً عن صياغة الخطابين بلغة مقبولة . وكان باديا من المناقشات التخوف من المستقبل ومن احتمال محاطلة الطرف الثانى فى تنفيذ التزاماته ، فإسرائيل ترغب فى التأكد من أن الحكم الذاتى الفلسطينى سوف يظل خلال الفترة الانتقالية فى إطار الحدود التى رسمتها الاتفاقية ، وأن المنظمة الفلسطينية ستتخذ الإجراءات لتعديل الميثاق الفلسطينى ، والمفاوضون الفلسطينيون حريصون على أخذ التعهدات الإسرائيلية لبدء المفاوضات التالية عقب التوقيع مباشرة لنقل السلطات المتفق عليها فى مجالات التعليم والثقافة والسياحة والضرائب المباشرة والصحة والشئون الاجتماعية فى كل أنحاء الإقليم الفلسطينى ، وعقد اللجنة الخاصة بإعادة النازحين عام ١٩٦٧ ، وكذا تكثيف المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية الترتيبات الانتقالية التى ستطبق على الإقليم الفلسطينى .

وظل أعضاء اللجنة الأمنية يجرون مراجعة أخيرة لنصوص بروتوكول الأمن، وهو المجال الدى يمثل قمة اهتهامات إسحق رابين ، والدى ظل خلال أكثر من ستة أشهر يثير الخلافات الحادة بين الجانبين . فالإسرائيليون يحاولون سد كل الثغرات ومواجهة كافة الاحتهالات المتصورة وغير المتصورة و والفلسطينيون يسعون إلى بسط سلطتهم على أراضيهم والحيلولة دون أن تطغى عليها ما يدعيه الإسرائيليون من اعتبارات أمنية . واستمر الجنرالات ومساعدوهم يراجعون الأوراق ورقة ورقة وبندا بندا ويتحاورون حول صياغاتها لعدة ساعات .

ولم يفلت صلب الاتفاق من مراجعة أخيرة فقد أبديت للوفد الإسرائيلي ملاحظاتي على مادتين منه فقبلها وأدخلت التعديلات المقترحة .

وكان سباقا محموما مع الوقت ، ودق التليفون عدة مرات لحث المفاوضين على الانتهاء ، فقد حددت الساعة الحادية عشرة لتوقيع الاتفاقية ، ولا مجال للتفكير في أى تعديل لهذا الموعد حيث يرأس احتفال التوقيع رئيس الجمهورية ويحضره وزراء ومسئولون أجانب وقيادات سياسية وبرلمانية وإعلامية وثقافية وفكرية ومئات من رجال الإعلام من كافة أنحاء العالم . .

الرئاسة ووزارة الخارجية تتعجلان الانتهاء من العمل والاستعداد لمغادرة الفندق، ودان كيرتزر نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية يدخل الغرفة في حوالي السادسة والنصف للفت الأنظار إلى أن إعداد الملفات التي تحوى أوراق الاتفاقية يستلزم الانتهاء فورًا من العمل.

ولم يغادر الجميع الغرفة قبل الساعة السابعة والنصف.

وتحركت الوفود في حوالي التاسعة والنصف . وقرأت بطاقة الدعوة الموجهة إلى والتي سلمت إلى قبيل مغادرة الفندق ، وعلى ظرفها الخارجي كلمة « فلسطين » نسبة إلى الفريق الذي أنتمى إليه مستشاراً للوفد الفلسطيني . وتذكرت دعوة مماثلة تلقيتها لحضور مراسم التوقيع على إعلان المبادئ يوم الثالث عشر من شهر سبتمبر ١٩٩٣ في حديقة البيت الأبيض في واشنجتون .

فهذه هي الصفة التي أحملها منذ الجولة التفاوضية الأولى في واشنجتون في ٣٠ نوفمبر ١٩٩١ ، بعد أن بلغت سن التقاعد كسفير بوزارة الخارجية المصرية .

كانت القاعة الكبرى بمركز المؤتمرات فى مدينة نصر تغص بآلاف المدعوين وكان المشاركون من الفلسطينيين يشغلون عدداً كبيراً من المقاعد ، ورأيت بينهم شخصيات سبق أن شاركت فى مفاوضات واشنجتون وقيادات من اللجنة المركزية كنت قد تعرفت إليها فى مناسبة احتفال التوقيع على إعلان المبادئ ، ولم أجد لنفسى مقعداً بينهم وتفضل رجال الخارجية المصرية بالتنازل لى عن أحد المقاعد المخصصة لهم .

وحضر لمصافحتي مارتن إنديك مستول الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي الأمريكي وهمس إلى قائلاً إنه واثق من أن الرئيس السادات يبتسم الآن في مثواه الأخير.

كنت أشعر بشىء من القلق . هل أمكن إدخال التعديلات الأخيرة على النصوص ؟ وهل اتسع الوقت لكتابة الاتفاقية وملاحقها المتعددة وإعداد خرائط في شكلها النهائي على الأوراق التى سيوقعها عرفات ورابين ؟ ولم أكن على بينة من الطريقة التى يتم بها إعداد ملفات الاتفاقية المعدة للتوقيع . ولاشك أن العاملين على أجهزة الكومبيوتر كانوا الجنود المجهولين طوال مراحل المفاوضات ، فعلى أكتافهم وضع العبء الثقيل المتمثل في الآلاف المؤلفة من الأوراق التى تبدل وتعدل عدة مرات في كل يوم لتصور منها عدة نسخ للمناقشة ثم لتعدل مرات أخرى . ولكن هل يمكن الفراغ من إعداد ملفات نسخ للمناقشة وقد أنهى المفاوضون أعالهم قبيل ساعات قليلة من الموعد المحدد للتوقيع ؟

وقد ازداد قلقى عندما لاحظت حركات غير عادية على المنصة فقد شاهدت ياسر عرفات يهز رأسه رافضًا التوقيع على أحد الملفات التى وضعت على المائدة عند بدء مراسم الاحتفال. وتصاعدت الأزمة عندما رفض رابين هو الآخر التوقيع على نفس الملف. وشاهدت ومعى مئات الملايين من الجالسين إلى أجهزة التليفزيون في كافة أنحاء العالم مشهدًا فريدًا لا سابقة له. حبس الحاضرون أنف اسهم عندما شاهدوا

الحركات المتوترة على المنصة ، والأحاديث الهامسة فيها بين القادة ، والغضب البادى على وجه كل من عرفات ورابين . واستدعى يوثيل زنجر المستشار القانونى لرابين إلى المنصة ثم صعد نبيل شعث إلى حيث أطلع عرفات على ورقة بيده ، وتوجه نحوى جاك نيريا مستشار رابين مقترحا أن نصعد إلى المنصة واعتذرت بأننا لم ندع لذلك . ومرت دقائق بطول الدهر . ولم يكن هناك مناص من مغادرة القادة للمنصة لتسوية الأزمة ، وأعلن توقف الاحتفال لعدة دقائق . وسألت نفسى عها إذا كان ثمة خطأ في إعداد ملفات الاتفاقية ومن يكون المسئول ؟ هل هى السرعة أم الإنهاك على إثر ثلاث ليال بيضاء بغير نوم ؟ ودارت بين الحاضرين الهمسات بأن سبب الأزمة هو الخرائط التي رفضها عرفات .

وما هى إلا دقائق قليلة حتى عاد القادة ، ووقع عرفات على الخرائط بعد أن تحقق من أن الأوراق تتضمن تعهد إسرائيل بمواصلة التفاوض بشأن المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها ، وحرص الرئيس الفلسطيني على أن يثبت تحفظه على كل خريطة .

وتنفست بارتياح . لقد تم توقيع أول اتفاقية على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلى . ولاشك أن الطريق طويل وتعترضه كثير من العقبات ، ولعل هذا المشهد الفريد الذى تابعه الملايين أمامهم على المنصة يمثل أكبر دليل على وعورة الطريق وعدم توفر الثقة ، ولكن إرادة السلام لدى الطرفين كفيلة بتخطى العقبات .

وفي طريق العودة تواردت في خاطرى العديد من الأسئلة بعد أن استعرضت التاريخ الطويل لهذا الصراع الذي بدأ بمؤامرة دولية استعمارية ، رفضها وقاومها عرب فلسطين ثم اتسع النزاع ليشمل منطقة الشرق الأوسط وليصبح مشكلة دولية مستعصية على الحل.

هل كان من المكن إنهاء هذا الصراع من قبل ؟

وما هي الأخطاء التي أدت إلى إطالة أمده لما يقرب من مائة عام ؟

وهل كانت سياساتنا ومواقفنا سليمة في كل الظروف؟

ولماذا قبل العرب اليوم مــا رفضوه من قبل، بل ربها أقل مما كان معــروضا عليهم منذ خسين عاما . . وما هي احتمالات المستقبل؟

لقد ظلت القضية الفلسطينية والنزاع العربي الإسرائيلي شغلي الشاغل خلال أربعين عاما ( ومن من العرب لم يؤوقه هذا الصراع ويكتوى بناره ؟ ) وقد شاءت ظروف عملي أن أتابع تطورات الصراع وأن أشارك في مساعى التصدي له . ورأيت أن أضع على الورق خلاصة التجربة وأحاول الرد\_قدر اجتهادى\_على عدد من تلك الأسئلة .

# البَّابُ الأول صِماع المخسينَ عامًا (١٨٩٧-١٩٤٩)

# الفصل الأول الصراع بين قوميتين

تلاقت المصالح الاستعمارية للإمبراطورية البريطانية فى أعقاب الحرب العالمية الأولى مع مصالح الحركة الصهيونية التى أنشأها تيودور هيرتزل فى أواخر القرن الماضى على إقامة وطن قومى يهودى فى فلسطين .

والقصة معروفة للقارئ العربى ـ المتخصص وغير المتخصص على السواء ـ ولا تحتاج منا إلا إلى التذكير بالأحداث التاريخية المتعاقبة والتى أدت إلى تولى بريطانيا مسئولية إقامة الوطن اليهـودى فى فلسطين وانتهى الأمر إلى إعـلان دولة إسرائيل فى ١٥ مـايو ١٩٤٨ على أراضيها .

فقد حددت الحركة الصهيونية في مؤتمرها بمدينة بازل يوم ٣٠ أغسطس ١٨٩٧ برناجها لإقامة ذلك الوطن القومى عن طريق الهجرة الجهاعية إلى فلسطين واستيطانها ، وإقامة الجمعيات الصهيونية في الدول المختلفة ، وجمع الأموال لتمويل حركات الهجرة إلى الأراضى المقدسة . وحاول مؤسس الحركة تيودور هيرتزل الحصول على موافقة السلطان العثماني عبد الحميد على إقامة الوطن اليهودي في فلسطين ، ولكنه لم ينجح في محاولته ، فقد كان السلطان يخشى من خلق مشكلة قومية جديدة تضاف إلى ما تواجهه الإمبراطورية العثمانية من مشاكل . وبدأت الهجرة اليهودية المنظمة ، بالرغم من ذلك ، منذ أواخر القرن الماضى . وبتولى حاييم وايزمان رئاسة المنظمة الصهيونية العالمية ، بدأ يجرى الاتصالات مع رجال الحكومة البريطانية حتى تمكن من الحصول على ما يعرف يجرى الاتصالات مع رجال الحكومة البريطانية حتى تمكن من الحصول على ما يعرف بتصريح بلفور في ٢ نوفمبر ١٩١٧ والذي تضمنه كتاب موجه من الوزير البريطاني لورد بتصريح بلفور إلى اللورد روتشيلد (أحد رجال الحركة الصهيونية ) يتعهد فيه بأن حكومته آرثر بلفور إلى اللورد روتشيلد (أحد رجال الحركة الصهيونية ) يتعهد فيه بأن حكومته

«سوف تبذل أقصى ما فى وسعها من أجل تسهيل إقامة وطن قومى للشعب اليهودى فى فلسطين ». أما سكان فلسطين من العرب ، والذين كانوا يشكلون الأغلبية الساحقة ، فقد أطلق عليهم التصريح « الجاليات غير اليهودية » متحفظًا « بعدم الإضرار بحقوقهم المدنية والدينية »، ومتجاهلاً حقوقهم الوطنية والسياسية .

ونجحت بريطانيا والصهيونية العالمية فى فرض الانتداب البريطانى على فلسطين بمقتضى وثيقة أصدرتها عصبة الأمم، وكلفت فيها بريطانيا بتحقيق الهدف الصهيونى من إقامة وطن قومى لليهود فى فلسطين، وتولت بريطانيا الانتداب منذ عام ١٩٢٢ حتى عام ١٩٤٨، وعملت كل ما فى وسعها من أجل تحقيق هذا الهدف الذى يحقق لها السيطرة من خلاله على فلسطين وبسط نفوذها على منطقة الشرق الأوسط.

هذه هي خلاصة المؤامرة كما هي معروفة ، والذي يهمنا في هذا المجال هو استجلاء بعض جوانبها وإيضاح بعض خفاياها .

فها هي الظروف السياسية التي حملت بريطانيا على الاستجابة للمطالب الصهيونية ؟

كان الساسة البريطانيون يخططون للمستقبل والحرب العالمية الأولى لا تزال مشتعلة من أجل اقتسام أسلاب الإمبراطورية العثمانية في الدول العربية ، وكان عليهم في نفس الوقت أن يضعوا في اعتبارهم مطامع حليفتهم فرنسا في الحصول على سوريا ( بها تشمله في ذلك الوقت من أراض سورية ولبنانية وفلسطينية ) ومطامع روسيا في الأراضى التركية . وكانت فرنسا تضغط على بريطانيا من أجل الحصول على فلسطين في حين تخشى روسيا على مصالح الكنيسة الأرثوذكسية فيها من امتداد النفوذ الفرنسي إليها . ومن ناحية أخرى . كانت ألمانيا تتودد لليهود وتتجه نحو إقامة دولة يهودية على حدودها الشرقية مع روسيا . أما الولايات المتحدة ، فقد كانت تبدى تعاطفًا مع اليهود إذ أسهمت الأموال اليهودية في الحملة الانتخابية التي أتت بالرئيس وودرو ويلسون إلى الحكم .

ووجدت الحكومة البريط انية أن إقامة وطن قومى يهودى فى فلسطين من شأنه أن يقطع الطريق على فرنسا ويجذب اليهود بعيداً عن ألمانيا ويرضى الرئيس الأمريكى ويلسون ويكسب تأييد الحركة الصهيونية التى أصبحت قوة سياسية مؤثرة على الساحة الدولية ، فالتقت مصالحها مع المصالح الصهيونية وأصدرت تصريح بلفور .

ويأتى بعد ذلك السؤال عن كيفية نجاح الحركة الصهيونية في الحصول على تصريح بلفور، ثم في فرض الانتداب البريطاني على فلسطين .

وهنا نلحظ الطريقة التى تعمل بها الحركة الصهيونية على الساحة الدولية ، ونرى كيف تستثمر كل العلاقات الشخصية القائمة بين الشخصيات اليهودية وذوى النفوذ من رجال السياسة والإعلام وغيرهم في الدول المختلفة ، وكيف توظف هذه العلاقات لخدمة أهدافها بطريقة منظمة وبإدراك كامل لقواعد اللعبة الدولية .

فها إن نشبت الحرب العالمية حتى انتقل حاييم وايزمان رئيس الصهيونية العالمية إلى انجلترا لبذل الجهود من أجل قضيته حاملا معه آماله ومنتظراً الفرصة على حد قوله وقدمه أحد أصدقائه لمحرر المانشيستر جارديان المستر سكوت، وتمكن من إقناعه بالهدف الصهيوني فتولى بدوره تقديمه إلى لويد جورج وزير الخزانة البريطانية وهيربرت صمويل. وشجع الأخير وايزمان على التمسك بالمطالب الصهيونية ومواصلة السعى لتحقيقها. وتولت المانشيستر جارديان الدعوة إلى إقامة الوطن اليهودى في فلسطين والدفاع عن الفكرة على أساس أنها ضرورية من أجل الدفاع عن الإمبراطورية البريطانية بعد الحرب. ولعب هيربرت صمويل الذي أصبح فيما بعد أول مندوب سام في فلسطين ـ الدور الأساس للترويج لهذه الدعوة في مجلس الوزراء البريطاني وأعد مذكرة قدمها إلى رئيس الوزراء مقترحا إقامة حماية بريطانية على فلسطين بعد انتهاء الحرب. وخلال عمله بوزارة الذعيرة البريطانية ، قدم وايزمان خدمة جليلة لبريطانيا بإنتاجه مادة الأسيتون اللازمة للأعمال الحربية ، وقد ذكر لويد جورج في مدكراته أن تصريح بلفور أعطى له مقابل هذه الخدمة .

وتمكن وايزمان من كسب صداقة اللورد بلفور وتأييده للقضية الصهيونية ، وكان قد تعرف به عام ١٩١٥ ، فعاود الاتصال به عامى ١٩١٥ و ١٩١٦ وأصبح الأخير من أكبر الدعاة لإقامة الوطن القومى اليهودى فى فلسطين داخل مجلس الوزراء البريطانى .

وهكذا صدر تصريح بلفور نتيجة لتوظيف الصهيونية العالمية لعلاقات زعمائها مع زجال السياسة البريطانيين وتحريك الرأى العام البريطاني وإقناع الحكومة البريطانية بأن الأهداف الصهيونية تخدم المصالح البريطانية في المنطقة .

وبعدها يحق لنا التساؤل عن موقف العرب وموقف بريطانيا منهم، وما إذا كان رجال السياسة البريطانيون أدركوا في ذلك الوقت ما سوف يودى إليه فرض الوطن القومى اليهودى في فلسطين من أخطار، خاصة وأن الدعوات الوطنية والقومية العربية كانت قد بدأت تزدهر في فلسطين وبقية الدول العربية . كما أن لنا أن نتساءل عما إذا كان زعماء الصهيونية العالمية يتوقعون ما سوف يجلبه مخططهم على المنطقة من ويلات الحروب

كانت بريطانيا في حاجة إلى المساعدات الحربية العسكرية للعرب في حربها ضد القوات العثمانية في المشرق العربي ، وقد تمكنت من إقناع الشريف حسين بن على حاكم مكة بتقديم هذه المساعدات .

وكان الشريف حسين يطمع فى تولى حكم دولة عربية كبرى تمتد باتساع المشرق العربى، ولجأت بريطانيا إلى وعده بالاستجابة لمطلبه من خلال مراسلات تبادلها معه مندوبها السامى فى القاهرة سير هنرى ماكهاهون، وتضمن كتاب المندوب السامى البريطانى فى ٢٤ أكتوبر ١٩١٥ رسم حدود الدولة المقترحة على أساس أن «حى مرسينا وحى الإسكندرونة والأجزاء السورية التى تقع غرب أحياء دمشق وحمص وحماة وحلب لا يمكن اعتبارها عربية خالصة ويتعين استبعادها من الحدود المطلوبة، أما المناطق الواقعة داخل الحدود التى تكون لبريطانيا الحرية فى التصرف فيها دون الإضرار بمصالح حليفتها فرنسا فإننى مخول من حكومتى أن أعطى التأكيدات . . بأن بريطانيا مستعدة للاعتراف باستقلال العرب وتأييدهم فى كل المناطق الداخلة ضمن الحدود التى يطالب بها شريف مكة . . . » .

وقد قام الشريف حسين بها يعرف بالثورة العربية الكبرى فهاجمت قواته القوات العثمانية وأسهم فى انتصار قوات الحلفاء وتمكينهم من غزو فلسطين وسوريا . ولا تفوتنى فى هذا الصدد الإشارة إلى أن بريطانيا أنكرت فيها بعد أن مراسلات حسين مكهاهون تعنى دخول فلسطين ضمن حدود الدولة العربية الموعود بها ، وإن كانت لجنة شكلتها برئاسة القاضى مايكل ماكدونالد عام ١٩٣٩ أكدت أن تلك المراسلات تجعل فلسطين جزءًا من الدولة العربية الكبرى .

ولم تمنع تلك الوعود البريطانية للشريف حسين من إصدار تصريح بلفور لصالح اليهود، بل لم تمنعها من قبل من عقد اتفاقية سايكس / بيكو مع فرنسا عام ١٩١٦ والتي تقاسمت فيها مع فرنسا البلدان العربية ، فحصلت بريطانيا على العراق وشرق الأردن في حين حصلت فرنسا على لبنان وسوريا ، أما فلسطين فقد تضمنت الاتفاقية وضع أجزاء منها تحت الإدارة الدولية .

وكانت الحركة القومية العربية تعمل من مركزها في دمشق من أجل نشر دعوتها لإقامة دولة مستقلة في سوريا الكبرى بها تشملها من الإقليم الفلسطيني الذي كان في ذلك الوقت جزءًا منها . وقد استشعر العرب الخطر اليهودي منذ بدء وصول الجهاعات الأولى للمهاجرين اليهود واستيطانهم ، وكان الفلاحون الفلسطينيون أكثر الناس تأثرًا

بعمليات شراء اليهود للأراضى بأثهان مرتفعة حيث كانوا قد اعتادوا على العمل فى تلك الأراضى، فإذا بهم يحرمون من العمل ويطردون منها إذا عجزوا عن سداد ديونهم المتراكمة وبيعت الأراضى التى يعملون فيها لليهود . كما لمس التجار والمهنيون الأخطار التى تتهدد مصالحهم من الاستيطان اليهودى . ومنذ عام ١٨٩٨ نشرت مقالات فى صحف عربية مثل المقتطف المصرية والمنار التى كان يجررها الشيخ محمد رشيد رضا، وأدت هى وكتابات نجيب عزورى وأمثاله وصدور الصحف الفلسطينية إلى تحريك الرأى العام العربى ضد الاستيطان اليهودى (وإن كانت كتابات اليهود تزعم أن فرنسا كانت وراء تحريك المسيحيين السوريين واللبنانيين ضد اليهود مقاومة منها للسياسة البريطانية ) وأرسل أهالى حيفا والناصرة عام ١٩١٠ برقيات إلى الاستانة احتجاجا على بيع الأراضى الفلسطينية لليهود . وخلال انتخابات المجلس النيابى العثمانى عام بيع الأراضى الفلسطينية لليهود . وخلال انتخابات المجلس النيابى العثمانى عام الصهيونى .

وأسست في نفس العام جمعيات لمقاومة الصهيونية في كل من القدس ويافا وحيفا والقاهرة وبيروت والآستانة . وفي ٣ يوليو ١٩١٩ عقد المؤتمر السورى العام في دمشق ، كما عقد في ٢٧ فبراير ١٩٢٠ المؤتمر العربي الفلسطيني الثاني في العاصمة السورية وقرر اعتبار فلسطين جزءًا متماً لسوريا والمطالبة باستقلالها بحدودها الطبيعية ورفض الهجرة اليهودية . ونشطت الجمعية العربية الفلسطينية التي ضمت الحاج أمين الحسيني وعارف العارف وعزة دروزة وإبراهيم عبد الهادي وغيرهم من العناصر التي قادت حركة المقاومة الوطنية طوال فترة الانتداب البريطاني . ثم عقد المؤتمر العربي الفلسطيني الثالث في حيفا في ١٤ ديسمبر ١٩٢٠ برئاسة موسى الكاظم وأعلن رفض تصريح بلفور والمطالبة بإنشاء حكومة وطنية في فلسطين بناء على حق تقرير المصير واستنادًا إلى مراسلات حسين / مكهون .

وشهدت فلسطين في فبرايـر ١٩٢٠ أول تظاهـرة سياسيـة اشترك فيها حـوالي أربعين ألف شخص ووقعت خلال الاضطرابات اشتباكات مع اليهود في يافا والقدس .

هذا عن الحركة الوطنية الفلسطينية ، أما عن مواقف الشريف حسين وأبنائه فكان هدفهم الرئيسي هو إقامة الدولة العربية الكبرى ، وكان حسين ذا ثقة مطلقة في الشرف البريطاني . ولما صدر تصريح بلفور تمكنت بريطانيا من إقناعه بأن الاستيطان اليهودي لن يؤدي بحال إلى سيطرة اليهود على العرب ، ودعت حاييم وايزمان إلى العمل على

طمأنته والحصول على تأييده ، فوقع فيصل ابن الشريف حسين مع وايزمان في ٣ يناير المائته والحصول على تأييده ، فوقع فيصل ابن الشريف حسين مع وايزمان في ٣ يناير المام المائة المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المعربية واسع إلى فلسطين واستيطان اليهود فيها . وتأكيد أن العلاقات بين الدولة العربية وفلسطين سوف يسودها الود والنيات الحسنة والتفاهم » . وقد تحفظ فيصل على الاتفاق بعبارة ذكر فيها بأنه لن يرتبط بالاتفاق في حالة عدم تحقيق مطالبه التي قدمها إلى برطانيا .

وقد ظهر التعارض بين مواقف الشريف حسين وابنه فيصل وبين الحركة الوطنية الفلسطينية السورية . وظلت بريطانيا تواصل سياسة الخداع حتى بعد نشر الشورة البولشفية الروسية لاتفاقية سايكس بيكو السرية . وكان من رأى رجل المخابرات البريطانية جيلبرت كليتون أن « الشريف حسين يرى فى الصهيونية قوة إذا كسبها إلى صفه فإنها قد تزوده بالدعم الاقتصادى، ولكنها تحمل ما يمكن وصفه بالطابع غير الوطنى . فهو يعتقد أنه يمكنه بمساعدتها مواجهة الدواثر المالية الدولية الهامة والنفوذ الفرنسي الذى يهارسه رجال الدين والمال وكل القوى التي تسعى للاستغلال والإضرار بالتنمية ( التي يريدها ) على أسس وطنية » . أما هوجارت مدير المكتب العربي فى القاهرة فكان رأيه فى فيصل هو أنه يدرك حقيقة المشكلة الفلسطينية « فهو يعتقد أننا ( أي البريطانيين ) نعتزم الإبقاء على فلسطين لأنفسنا بحجة المحافظة على التوازن بين الأديان المتنازعة ويعتبر ذلك ثمنا زهيداً مقابل المساعدة البريطانية التي لا يزال يأمل فى الحصول عليها من جانبنا . ولم تكن لديه أية فكرة عن أن أحداً منا قد فكر في إعطائها لليهود » . وفي مأدبة أقامها له اللورد روتشيلد في ديسمبر ١٩١٨ ، تحدث فيصل عن العلاقات الودية مع الصهيونية .

وكانت بريطانيا تدرك تمامًا حقيقة المعارضة العربية للأهداف الصهيونية . ففى رسالة وجهها كليتون إلى الحكومة البريطانية ذكر « أن عرب فلسطين يعارضون بشدة الأهداف الصهيونية ويتخوفون منها تخوفًا شديدًا » .

أما اللورد بلفور ، فقد كتب إلى لويد جورج فى فبراير ١٩١٩ رسالة ذكر فيها " إن النقطة الضعيفة فى موقفنا هى أنه فيها يتعلق بفلسطين ، فإننا عن قصد وبحق رفضنا قبول مبدأ تقرير المصير ، ذلك أنه لو أننا استشرنا السكان الحاليين فإنهم بغير شك سوف يصدرون حكها معارضًا لليهود » .

ولكن رجال الحركة الوطنية العربية واصلوا ضغوطهم على البريطانيين ، وتقدموا إلى المندوب السامي في القاهزة بمذكرة يتساءلون فيها عن حقيقة التعهدات البريطانية .

وأجاب المكتب العربى فى القاهرة على مذكرتهم قائلاً إن الحكومة البريطانية أعطت أربعة أنواع من التعهدات بالنسبة لمستقبل الأقاليم العربية: الأول للشريف حسين عام ١٩١٥، والثانى لفرنسا عام ١٩١٦، والثالث للورد روتشيلد عام ١٩١٧، والرابع للجنة الوطنية العربية فى القاهرة عام ١٩١٨.

وفى عام ١٩١٨ وصلت فلسطين اللجنة الصهيونية حيث قابلتها السلطات البريطانية باحتفال كبير، الأمر الذى أدى إلى زيادة سخط الوطنيين الفلسطينيين، وقاموا بإبلاغ مخاوفهم إلى الشريف حسين، وتسوتر الموقف بين الجانبين. ومع ذلك ظل فيصل بن حسين يحاول إيجاد صيغة للتفاهم مع الصهيونيين، وعندما اجتمع مع وايرمان في ديسمبر ١٩١٨ تحدث من جديد عن ضرورة إقامة علاقات طيبة بين الجانبين ووعد بتأييد الصهيونيين في مؤتمر السلام، أما وايزمان فقد أغفل الحديث عن الهدف الحقيقى للصهيونية في فلسطين.

وفى مؤتمر السلام الذى عقد فى فبراير ١٩١٩ ، طالب فيصل بإقامة دولة عربية مستقلة تمتد من الحدود التركية شهالاً إلى المحيط الهندى جنوبًا ، وأغفل الحديث عن الوعد البريطانى لليهود بشأن فلسطين ، وإن كان ركز فى بيانه على مبادئ الرئيس ويلسون بشأن حق تقرير المصير . أما وايزمان فقد قدم مطالب الصهيونيين بإقامة دولة يهودية فى فلسطين وشرقى الأردن وجنوبى لبنان .

وإزاء المعارضة الشديدة في دمشق التي تمثلت في التظاهرات العارمة والمقالات الصحفية المنددة بالمطالب الصهيونية . وما أصبح معروفا من أن بريطانيا وافقت على تولى فرنسا تقاليد الأمور في سوريا حاول فيصل التقرب إلى فرنسا . وبعد مبايعته ملكا على سوريا قامت فرنسا بعزله وولاه البريطانيون حكم العراق .

وهكذا نجحت المؤامرة البريطانية في خديعة العرب طوال سنوات عديدة لخدمة مصالحها الاستعمارية .

وبعد فهل كان ثمة احتمال للتوفيق بين الهدف الصهيوني في إنشاء الوطن القومي في فلسطين وبين الهدف العربي في إنشاء الدولة العربية الكبرى ؟

يجيب اليهود على هذا السؤال بالإيجاب ، ويشيرون في هذا الصدد إلى الاتفاق الذي وقعه فيصل بن حسين مع حاييم وايزمان في ٣ يناير ١٩١٩ ، ويتخدون منه دليلاً على أن العرب لم يكونوا معارضين لإقامة الوطن القومي اليهودي في فلسطين التي لم تكن سوى جزء من سوريا الكبرى ، وأنهم هم الذين رجعوا عن اتفاقهم وغيروا من موقفهم .

غير أن الواقع يدحض هذا المنطق ، فلم تكن حقيقة الهدف الصهيونى معروفة لفيصل عندما وقع الاتفاق مع وايزمان الذى كان هو والبريطانيون حريصين على إخفائه عن الشريف حسين وأبنائه ويعدونهم بمساعدتهم على إنشاء الدولة العربية ومساعدتها فى الأوساط السياسية والمالية العالمية فى مقابل إقامة علاقات ود وتعاون مع المهاجرين اليهود. أما إنشاء وطن يهودى ، فقد أكد هوجارت « أن الشريف (حسين) لن يقبل دولة يهودية مستقلة فى فلسطين ، كما أننى لم أكن مكلفا بإبلاغه بأن بريطانيا تنوى إقامة هذه الدولة ».

وقد سبق لنا الكلام عن مقاومة الحركة الوطنية العربية لإنشاء الوطن القومى اليهودى بعد صدور وعد بلفور ، بل ومقاومتها للهجرة اليهودي المنظمة منذ أواثل القرن الحالى . وعلى أية حال ، فقد تحفظ فيصل على الاتفاق بأنه لن يلتزم به إلا عند الاستجابة إلى مطالبه .

والخلاصة هي أن الصراع بين القوميتين العربية واليهودية كان أمراً محتوماً ، فقد كانت أهداف كل منها شمولية لا تقبل إحداهما التنازل عنها . فلم يكن من المتصور عدول الصهيونية عن إقامة الوطن اليهودي ( والدولة اليهودية في مرحلة تالية ) ولم يكن العرب ليقبلوا سلخ فلسطين من دولتهم التي قاموا بالشورة من أجلها . وكانت الصهيونية تستند إلى تصريح بلفور ، كها كان العرب يستندون إلى مراسلات ماكهاهون حسين ، وإلى حق تقرير المصير الذي ينادي به ويلسون . وبالرغم من أن اللجنة الأمريكية برئاسة كينج كرين قامت بزيارة فلسطين وسوريا ولبنان للتعرف على رغبات شعوبها ، وأوصت بتعديل المشروع الصهيوني بشأن الهجرة اليهودية غير المحدودة وشراء الأراضي العربية تحت الضغوط التي تمارس على السكان ، وأكدت أن المشاعر العدائية لهذا المشروع تسود فلسطين وجميع أجزاء سوريا ، بالرغم من ذلك فقد تجاهل مؤتمر السلام هذه التوصيات ولم يعترض الرئيس الأمريكي ويلسون .

والواقع أنه كان عصراً تسوده المطامع الأمبريالية للدول الكبرى ، وكانت البلدان العربية تعد ممتلكات للإمبراطورية العثمانية ، ترى الدول المنتصرة التصرف فيها كما تشاء.

### الفصل الثاني الرفض الفلسطيني

خلال فترة الانتداب البريطاني على فلسطين ، التي امتدت من عام ١٩٢٠ إلى عام ١٩٤٨ ، اتبعت الحركة الوطنية الفلسطينية سياسة الرفض القاطع ، وفي جميع الأحوال . تجاه عملية بناء الوطن القومي اليه ودى على الأراضي الفلسطينية . وقد مارست هذه السياسة في مواجهة اليهود وسلطة الانتداب البريطانية على السواء .

وكانت وسائلها في المقاومة المقاطعة والتظاهرات والإضراب العام والنضال المسلح.

ولم تحل هذه السياسة \_ بوسائلها المشار إليها \_ دون إقامة الوطن القومى اليهودى ثم إعلان قيام دولة إسرائيل في نهاية الأمر .

فها هي الأسباب التي أدت إلى فشل المقاومة الفلسطينية ونجاح المخططات الصهيونية والبريطانية ؟

وهل ضاعت خلال هذه السنوات الطويلة فرص كان من المكن توصل الجانبين بها إلى صيغة تحفظ بعض الحقوق الفلسطينية \_على الأقل \_من الضياع ؟

يفرد والتر لاكير فصلا من كتابه عن «تاريخ الصهيونية» لموقف الصهيونيين من عرب فلسطين تحت عنوان «المسألة غير المرئية»، ويسجل اعتراف حاييم وايزمان بأن الصهيونيين لم يبدوا اهتماما يذكر بهؤلاء العرب. ويذكر المؤلف «أن اضطرابات عام ١٩٢٠/ ١٩٢١ كانت مفاجأة ليهود فلسطين، فقد كان سبب هذه الاضطرابات مسيرة لبعض اليهود الشيوعيين وزعوا خلالها منشورات بالعربية تحض على مقاومة البريطانيين وقد أثاروا العرب الفلسطينين ووقعت الاشتباكات التي قتل فيها عدد من اليهود. كما يذكر أن عدداً من زعاء الجالية اليهودية (اليشوف) حدروا في وقت مبكر من تجاهل

العرب ومن هؤلاء أحادهاعام وروبين ، وأعلن مؤتمر كارلسباد رغبة الشعب اليهودى في العيش مع الشعب العربي في صداقة واحترام متبادل والعمل معا لتنمية وازدهار الوطن المشترك . ولكن كان هناك في نفس الوقت أمثال جابوتنسكي الذين كانوا يرون أن رغبات الجانبين سوف تتصادم ، ولا يمكن التوفيق بينها ويعتقدون أن العرب قوم تحركهم الانفعالات، ولكنهم سوف يرضخون في النهاية للأمر الواقع . . . »

«أما العرب فقد كانوا يخشون من انتشار الشيوعية ـ المنكرة لـ الأديان ـ على أيدى اليهود، ولكن مخاوفهم الأساسية كانت لأسباب سياسية ، ومن هنا كان إصرارهم على إقامة حكومة على أساس تمثيل سليم للأغلبية السكانية . أما بن جوريون فكان يرى أن الاتفاق السياسي مع اللجنة العربية العليا بقيادة الحاج أمين الحسيني كان مستحيلاً. وفي عام ١٩٣٦ كان رأيه أن فرصة التوصل التفاق مع العرب الا تزيد على واحدة من عشر». وينتهي لاكير إلى أن الصهيونيين أخطئوا في تقديرهم لمدرجة الشعور الموطني السياسي للعرب، ويرجع ذلك إلى الخلفية الأوربية للصهاينة ومقارنة الحركة الـوطنية بالحركات الأوربية ، ولم يكونوا على حق في افتراض الحرية والديموقراطية كأسس للحركات الوطنية . ويتابع نشاط بعض الجهاعات اليهودية مثل بريت شالوم التي كانت مهتمة بالمشكلة العربية إلى أن نشبت اضطرابات عام ١٩٢٩ بسبب حادث حائط المبكي والتي كانت نقطة تحول في علاقات العرب واليهود وجاء رد الفعل اليهودي من جانب الصهاينة التصحيحيين بزعامة جابوتنسكي الذين اتهموا العرب بالوحشية وطالبوا بأن يصبح اليهود أغلبية في فلسطين ، واعتبروا التصادم واقعًا لا محالة بين الجانبين ولا حل للمشكلة سوى إقامة حائط حديدي في مواجهة العرب يرغمهم على قبول الاستيطان اليهودي . ولكن بذلت محاولات يهودية أخرى للمصالحة مع العرب ، وخاصة مع حزب الاستقلال بـزعامة عوني عبد الهادي قام بها من الجانب اليهـودي موشى شيرتوك وأرلو سوروف وبن جوريون ، ولكن هذه المحاولات انتهت بالفشل عندما أعرب عوني عبد الهادي عن عدم ثقته في عرضه اليهود من التنسيق بين الحركتين الصهيونية والوطنية الفلسطينية ، كما فشلت المحادثات مع جـورج طانيوس . وبعد الثورة العربية الفلسطينية عام ١٩٣٦ اعترف بن جوريون بأنه لا توجد حتى فرصة العشرة في المائة للتفاهم مع العرب . ثم قامت ثورة ١٩٣٦ التي شن بها العرب حرب العصابات على الجالية اليهودية والتي قضت على كل الآمال.

هذه هي باختصار خلاصة ما كتبه كاتب وثيق الصلة بالحركة الصهيونية لإظهار حرص يهود فلسطين على إقامة علاقات طيبة مع السكان العرب ، ولكن لا يتبين من كتاباته بوضوح أسس الحل السياسي التي كان اليهود يقترحونها لهذه العلاقات ، أو

الحل الندى يرونه للتوفيق بين الوطن القومي اليهودي والمطالب السياسية للشعب الفلسطيني.

وقد تواصل العمل من أجل إقامة الوطن القومى اليهودى ثم إقامة الدولة اليهودية ، بالتعاون بين سلطة الانتداب والوكالة اليهودية . واستمر الرفض العربى آخذاً مظهر المقاومة المسلحة والإضراب والثورة والمقاطعة الكاملة للانتداب البريطاني . وتدفقت موجات الهجرة اليهودية إلى فلسطين واستمرت عمليات شراء الأراضى الفلسطينية واستيطانها . وتزايدت الصدامات المسلحة بين العرب واليهود ، وفي كل مرة شكلت سلطة الانتداب لجنة تحقيق . وأصدرت كتابا أبيض يشرح سياستها ويحاول تهدئة فريق فيثير غضب الآخر ومقاومته .

وكانت أخطر الاشتباكات المسلحة بين الفلسطينيين واليهود ما وقع في أبريل ١٩٢٠، ومايــو ١٩٣١ ، وأغسطس ١٩٢٩ . أمـا السنـوات مـن ١٩٣٦ حتى ١٩٣٩ ، فقـد شهدت ثورة فلسطينية حقيقية سبقها إضراب عام دام ستة أشهر .

وأما عن الكتب البيضاء البريطانية ، فكان أولها ما صدر فى ٣ يونيو ١٩٢٢ وعرف بمفكرة تشرشل التى فسرت تصريح بلفور بأنه لا يعنى إقامة الوطن اليهودى فى كل فلسطين ، وإنها فى جزء منها ، ورفضت فكرة سيطرة اليهود على العرب .

وفى أعقاب اضطرابات عام ١٩٢٩ ، أصدرت بريطانيا « مفكرة باسفيلد » التى أكدت التزامها تجاه السكان اليهود وغير اليهود وأن التزامها لكلا الجانبين له نفس الوزن ولايوجد تعارض ، كما اقترحت تشكيل مجلس تشريعى وفقًا لنسبة السكان العرب واليهود ، والحد من الهجرة اليهودية ومراعاة العامل الاقتصادى بشأنها بحيث يمكن وقفها إذا ما كانت تؤدى إلى زيادة البطالة العربية .

وفى يوليو ١٩٣٧، أصدرت الكتاب الأبيض \_ فى أعقاب لجنة بيل \_ متضمنا الموافقة على ما انتهت إليه اللجنة من اقتراح تقسيم فلسطين وإنشاء دولتين عربية ويهودية ، ووقف المعاملات فى الأراضى التى قد تلحق الضرر بمشروع التقسيم . وتحديد عدد المهاجرين خلال عدة أشهر . ولكن لجنة وودهيد التى شكلت لدراسة هذه المقترحات رفضتها ، فأصدرت بريطانيا فى نوفمبر ١٩٣٨ الكتاب الأبيض الذى تضمن أن إنشاء دولتين عربية ويهودية فى فلسطين مشروع غير عملى واقترح عقد مؤتمر عربى يهودى لمناقشة السياسة المستقبلية وموضوع الهجرة اليهودية .

أما « كتاب ماكدونالد » الصادر في مايو ١٩٣٩ ، فقد صدر بعد فشل مؤتمر سان

جيمس الذى دعى إليه ممثلو العرب واليهود . وقد أكد الكتاب أنه لم تكن من سياسة بريطانيا تحويل فلسطين إلى وطن قومى يهودى . كما أعلن أن هدف الحكومة البريطانية هو إنشاء دولة فلسطينية في غضون عشر سنوات بشرط احترام حقوق كل من العرب واليهود في هذه الدولة . وخلال المرحلة الانتقالية ، تتاح للشعب الفلسطيني المشاركة المتزايدة في الحكم و يحدد عدد المهاجرين اليهود خلال الخمس سنوات القادمة بـ ٧٥ ألف نسمة وبعدها لايسمح بالهجرة إلا بموافقة عرب فلسطين ، كما يوقف بيع الأراضي العربية لليهود .

وقد أصدرت بريطانيا الكتاب الأبيض عام ١٩٣٩ فى وقت ازدادت فيه أهمية فلسطين فى الخطط الحربية البريطانية بعد توتر الموقف الدولى واحتلال إيطاليا لأثيوبيا ، ورأت بريطانيا أن من الضرورى تحسين علاقاتها مع الدول العربية وكسب ثقة الفلسطينيين العرب. واعتبر اليهود ذلك الكتاب ضربة موجهة إلى أهدافهم فاستقبلوه بحملة عنيفة ضد الحكومة البريطانية وسلطة الانتداب .

غير أن كلا من العرب واليهود قرروا اللجوء إلى الهدوء تعاونًا مع بريطانيا بعد نشوب الحرب العالمية الثانية . وقد أدى اضطهاد هتلر لليهود والفظائع التى ارتكبها ضدهم سواء فى ألمانيا أو بولندا أو البلاد الأخرى التى احتلتها قواته إلى بذل الصهيونية العالمية الجهود من أجل تنفيد عمليات من الهجرة غير الشرعية إلى فلسطين رغم معارضة بريطانيا ومحاولاتها من جانبها لإيقاف هذه العمليات وإعادة المهاجرين . وعندئذ بدأت العصابات اليهودية المسلحة - الهاجانا وأرجون وفاى ليومى وشتيرن وليهى - توجه ضرباتها ضد قوات الانتداب البريطانية ، وتمارس نشاطها الإرهابي ضد جنودها وقتلت اللورد موين وشنقت عددًا من الجنود .

وأيقن ديفد بن جوريون أن دور بريطانيا في إقامة الدولة اليهودية قد انتهى وأصبح من الضروري التوجه نحو الولايات المتحدة ـ للحصول على تأييدها ومساعداتها .

كما رأى أن الوقت قد حان لإقامة الدولة اليهودية ، خلافا لما كان يراه حاييم وايزمان من ضرورة التدرج فى تنفيذ السياسات الصهيونية المؤدية فى النهاية إلى إقامة الدولة . ونجح بن جوريون فى استصدار قرار من مؤتمر بلتيمور المنعقد فى مايو ١٩٤٢ بإنشاء دولة يهودية فى فلسطين بعد انتهاء الحرب ، وفى شن حملة إعلامية فى الولايات المتحدة وممارسة الضغوط على أعضاء الكونجرس ورجال السياسة لتأييد إقامة تلك الدولة حتى أصبحت نقطة مشتركة فى البرنامج الانتخابى الذى تقدم به كل من الديموقر اطيين والجمهوريين فى انتخابات عام ١٩٤٤ .

أما المقاومة العربية الفلسطينية بقيادة اللجنة العربية العليا فقد أصيبت بنكسة عقب ثورة ١٩٣٩ حيث نفى كثيرون من قادتها أو هربوا خارج البلاد . وقد فر المفتى الحاج أمين الحسيني إلى بغداد وتورط في ثورة على رشيد الكيلاني في أبريل ١٩٤١ واضطر إلى الفرار إلى إيطاليا ثم ألمانيا حيث عاون هتلر في حربه ضد اليهود ، واتسم موقف الفلسطينيين بالهدوء خلال عامى ١٩٤١ و ١٩٤٢ رغم دعوة المفتى للثورة ، وأعادت الأحزاب الفلسطينية تنظيم نفسها وخاصة حزب الاستقلال والحزب العربي الفلسطيني وبرزت زعامات جديدة مثل أحمد حلمي وعوني عبد الهادي ورشيد إبراهيم وتميز حزب الاستقلال بنشاطه الاقتصادي، وخاصة بإدارة الصندوق القومي وبعده عن الزعامات التقليدية ، ولكن الحزب العربي الفلسطيني أصبح مع نهاية الحرب العالمية أقوى الأحزاب السياسية . وفي حين كان حزب الاستقلال يطالب بالتطبيق الدقيق للكتاب الأبيض لعام ١٩٣٩ ، فإن الحزب العربي ظل على موقفه من المطالبة بحل الوطن القومي اليهودي .

وهكذا ، فإن المقاومة الفلسطينية لم تكن لها فاعلية تـذكر بعـد انتهاء ثورتها عـام ١٩٣٩، وظل نضالها ذا طابع محلى \_ مع مساندة من قبل الدول العربية \_ كما أضعفت الانقسامات العائلية والحزبية من تأثيرها ، في حين تميز النشاط الصهيوني داخل فلسطين منذ عام ١٩٤٢ بالعمل الإرهابي ضد الانتداب البريطاني بهدف زعزعة سلطته وحمله على تغيير سياسته المعلنة في الكتاب الأبيض لعام ١٩٣٩ . أما على الساحة الدولية . فقد كان المجال فسيحا أمام الصهيونية العالمية التي نقلت مركز نشاطها المكثف إلى الولايات المتحدة لمارسة ضغوطها على ساستها لإقامة الدولة اليهودية عقب انتهاء الحرب. وفي أغسطس ١٩٤٥ ، كتب الرئيس ترومان إلى رئيس الوزراء البريطاني كليمنت أتلي طالبا السماح بهجرة ١٠٠ ألف لاجيء يهودي فوراً إلى فلسطين ، وكانت هـذه بدايـة التدخل الأمريكي المباشر في المشكلة الفلسطينية ، وردت الحكومة البريطانية باقتراح تشكيل لجنة بريطانية أمريكية مشتركة لبحث مشكلة اللاجئين في أوربا وإيوائهم في عدد من الدول في أوربا وغيرها ، وأوضح بيفين أن فلسطين يجب ألا تكون هي الحل لمشكلة المهاجرين اليهود ، حيث إنه يرى إقامة دولة فلسطينية وليست يهودية وتولى بريطانيا الوصاية عليها. وقد أدى الموقف البريطاني إلى شن اليهود حربا فعلية على القوات البريطانية في فلسطين بعد أن حصلوا على شحنات من الأسلحة بتمويل من أغنياء اليهود الأمريكيين، أما اللجنة البريطانية الأمريكية ، فأوصت بقبول ١٠٠ ألف لاجيء يهودي ورفع القيود على بيع الأراضي ، وأما عن مستقبل فلسطين ، فقد أوصت اللجنة ببقائها تحت

الانتداب البريطاني لحين وضعها تحت الوصاية . وبادر ترومان بإعلان قبوله التوصية بالسياح لمائة ألف لاجيء يهودي بالهجرة إلى فلسطين فوراً ورفع القيود على مبيعات الأراضي . وشكلت لجنة مشتركة أخرى (لجنة موريس جرادي) اقترحت تطبيق نظام للحكم الذاتي الإقليمي في كل من المناطق العربية واليهودية مع إدارة السلطة المركزية للمرافق العامة وتولى المسائل الإدارية الهامة ، أما المائة ألف لاجيء فإن قبولهم يعلق على قبول خطة الحكم الذاتي . ولما كانت مسألة قبول هؤلاء اللاجئين هي أهم ما كان يشغل اليهود ، فقد ضاعفوا من خلال تنظيماتهم العسكرية أعمال العنف والإرهاب ضد سلطة الانتداب ، وردت القوات البريطانية العنف بالمثل وارتكبت الهاجانا وليهي وارجون وغيرها أعمالا إرهابية صارخة مثل نسف مقر القيادة البريطانية في فندق داود وشنق الجنود البريطانية .

وفى سبتمبر ١٩٤٦ ، عقد مؤتمر لندن الذى دعت إليه الحكومة البريطانية القيادات العربية واليهودية . وتمسك العرب بإقامة دولة عربية فى كل فلسطين ، فى حين أعلنت الوكالة اليهودية مشروعا لتقسيم فلسطين بين العرب واليهود . وأعلن ترومان موافقته على المشروع اليهودى وعلى قبول المائة ألف لاجىء فوراً .

واستمرت أعمال الإرهاب اليهودى ، وظلت الحكومة البريطانية عاجزة عن تنفيذ حل مقبول للعرب واليهود ، إلى أن أعلنت في ١٨ فبراير ١٩٤٧ أنه « ثبت أن الانتداب غير قابل للتنفيذ عمليا حيث إن الالتزامات تجاه الجاليتين لا يمكن التوفيق بينها » ، وأعربت عن عزمها على التخلى عن الانتداب على فلسطين . وفي ٢ أبريل ١٩٤٧ ، أدرج مندوبها لدى الأمم المتحدة مسألة فلسطين على جدول أعمال الجمعية العامة .

## الفصل الثالث قـــرار التقسيم

قررت الجمعية العامة السماح لكل من الوكالة اليهودية واللجنة العربية العليا بإلقاء كلمة أمامها ، وشكلت « لجنة الأمم المتحدة الخاصة بشأن فلسطين » ( UNSCOP ) التى سافرت إلى فلسطين في يونيو ١٩٤٧ ، ولكن اللجنة العربية العليا قررت مقاطعة اللجنة لعدم رضاها عن تشكيلها ولأن الأمم المتحدة لم تستجب لطلبات العرب إدراج إنهاء الانتداب وإعلان استقلال فلسطين على جدول أعمال الجمعية العامة ، ولم تفصل بين المسألة الفلسطينية ومشكلة المهاجرين اليهود .

وبعد أن أجرت لجنة الأمم المتحدة تحقيقاتها فى فلسطين توجهت إلى جنيف لإعداد تقريرها، وأوفدت لجنة فرعية لزيارة معسكرات اللاجئين فى ألمانيا والنمسا، ثم رفعت تقريرها إلى الجمعية العامة متضمنا ١٢ توصية وافقت الجمعية على ١١ منها، وتتضمن إنهاء الانتداب واستقلال فلسطين بعد فترة انتقالية من إدارتها تحت مسئولية الأمم المتحدة وحماية الأماكن المقدسة واتخاذ الإجراءات العاجلة لحل مشكلة اللاجئين وحماية حقوق الأقليات، وإقامة علاقات سلمية كشرط للاستقلال والوحدة الاقتصادية وإلغاء الامتيازات وتوجيه نداء للطرفين لإنهاء أعمال العنف.

ثم قدمت اللجنة خيارين اثنين: أحدهما بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية مع اتحاد اقتصادى بينها و والثانى بإقامة دولة فيدرالية . وقد سمى الخيار الأول بمشروع الأغلبية حيث أيدته سبع دول من أعضاء اللجنة ، هى كندا وتشيكوسلوفاكيا وجواتيالا وهولندا وبيرو والسويد وأورجواى . أما الخيار الثانى مشروع الأقلية فقد أيدته ثلاث دول من أعضاء اللجنة هى الهند وإيران ويوغوسلافيا .

وقد أبدى الصهيونيون حماسا بالغا لمشروع الأغلبية حيث كنان يحقق لهم هدفهم في

إنشاء الدولة اليهودية ( ولو مرحليا حيث تمتد مطامعهم إلى كافة الأراضى الفلسطينية )، أما العرب، فقد اعتبروا المشروع تحطيها للوحدة الإقليمية لوطنهم، وتحيزًا صارخًا لليهود بإعطائهم دولة لا تتفق مساحتها مع ملكياتهم ولا مع الأقلية السكانية لهم فى فلسطين.

وعرض تقرير اللجنة على لجنة خاصة أنشأتها الجمعية العامة ، وبعد أن استمعت إلى كلمات ممثل اللجنة العربية العليا وممثل الوكالة اليهودية ، وتشكيل لجنتين فرعيتين قدمت تقريرها إلى الجمعية العامة التى وافقت فى ٢٩ نوفمبر ١٩٤٧ على مشروع الأغلبية الخاص بتقسيم فلسطين ، وأصدرت قرارها بذلك بأغلبية ٣٣ ضد ١٣ وامتناع ١٠٠ عن التصويت .

ويشير سامى هداوى فى كتابه «الحصاد المر» إلى اعترافات عدد من المستولين الأمريكيين وغيرهم بها يرسم صورة واضحة عن الضغوط التى مورست من أجل استصدار قرار التقسيم . فوزير الدفاع الأمريكي فى ذلك الوقت جيمس فوريستال يذكر أن وسائل الضغط على الدول أعضاء الجمعية العامة كانت أقرب إلى الفضيحة . وإيهانيويل نيومان أحد الشخصيات القيادية اليهودية يعترف بأنه لم تترك دولة مهها كانت صغيرة أو كبيرة دون أن يجرى الاتصال بها ، ولم يترك أى شيء للصدفة ، وعضو الكونجرس الأمريكي لورانس سميث يوضح أن أصوات هايتي وليبريا والفيليين كانت مطلوبة لترجيح أغلبية ثلثي الأعضاء المطلوبة لإصدار القرار ، وقد كانت ضغوط الوفد الأمريكي والمشولين، بل والمواطنين العاديين من أجل وقد كانت ضغوط الوفد الأمريكي والمستولين، بل والمواطنين العاديين من أجل الحصول على الأصوات المطلوبة سلوكا مشينا .

وصدر قرار التقسيم رقم ١٨١ في ٢٩ نوفمبر ١٩٤٧ متضمنا إنشاء دولة يهودية وأخرى عربية وإقامة نظام دولى للقدس . أما الدولة اليهودية . فقد اختصها القرار بـ ٥٨٪ (٤٧٥ ، ٧ ميلا مربعا ) من أراضى فلسطين ، في حين أن الدولة العربية خصصت لله ٣٤٪ (٩٨ ، ٥ ميلاً مربعا ) من تلك الأراضى . وأما المنطقة الدولية للقدس فكانت مساحتها ١٪ (٨٨ ميلا مربعا ) منها . وقد كان القرار مجحفاً بحقوق العرب الذين كان تعدادهم ثلثى مجموع السكان وكانت ملكية اليهود من الأراضى المخصصة للدولة اليهودية أقل من ١٠٪ من مساحتها .

وقد رفض العرب قرار التقسيم ، ليس لأنه مجحف بحقوقهم فحسب، بل لأنه صادر من الجمعية العامة للأمسم المتحدة التسي لا تملك إصدار قرارات، بل

مجرد توصيات غير ملـزمة فضلاً عن مخالفته لميثاق الأمم المتحـدة وما ينص عليه من حق تقرير المصبر.

أما اليهود ، فقد قبلوا القرار كخطوة مرحلية على طريق السيطرة على أرض إسرائيل التاريخية .

وما لبث العنف والقتال أن سادا الأراضى الفلسطينية ، وتمكنت القوات اليهودية من الاستيلاء على أجزاء من الأرض المخصصة للدولة العربية ، فاستولت على طبرية وحيفا وصفد وحى كاتانون فى القدس ويافا . وأثارت أعمال العنف الرعب لدى الفلسطينين، فقد ارتكب اليهود عددا من الفظائع من أشهرها مذبحة دير ياسين التى قتلوا فيها ، ٢٥ رجلا وامرأة وطفلا عزلا من السلاح والتى قال عنها مناحم بيجين إنه لولا دير ياسين لما قامت إسرائيل .

وقد تصدت القوات الفلسطينية بقيادة عبد القادر الحسيني للعمليات العسكرية اليهودية وعاونها عدد من المتطوعين العرب بقيادة فوزى القاوقجى ، كما تولت جامعة الدول العربية مناقشة الموقف في فلسطين . وشهدت الساحة الفلسطينية الانقسامات بين القادة السياسيين والمنافسات الأسرية بين الحسينيين وأبناء النشاشيبي ، كما أظهرت المعارك الحربية إلى جانب الأعمال البطول ضعف الاستعدادات وقلة السلاح . أما الجامعة العربية ، فقد شهدت بدورها انعدام الثقة بين أعضائها وخاصة بين القيادتين المصرية والأردنية ( الملك فاروق والملك عبد الله ) . أما القوات البريطانية ، فقد وقفت عاجزة أو متواطئة مع اليهود الذين قاموا بعمليات إرهابية جريئة ضد أفرادها ومركز قيادتها .

وقدر عدد الفلسطينيين الذين فروا من فلسطين خلال الفترة السابقة على رحيل قوات الانتداب البريطاني بحوالي ١٥ ألف شخص .

وقد أدى الموقف المتفجر فى فلسطين إلى إعادة الولايات المتحدة النظر بشأن مدى إمكانية تنفيذ قرار التقسيم بالقوة ، وفى ٢٤ فبراير ١٩٤٨ اعترض مندوبها لدى الأمم المتحدة على قيام مجلس الأمن بفرض القرار على غير رغبة السكان واقترح وضع فلسطين تحت وصاية الأمم المتحدة .

ولكن ترومان الذي كان قد وافق على اقتراح الوصاية ، عاد تحت ضغط حاييم وايزمان فعدل عن موقفه .

وفى ١٤ مايو ١٩٤٨ ، فى اليوم السابق للتاريخ الذى حددته بريطانيا للانسحاب من فلسطين ، أعلن ديفيد بن جوريون قيام دولة إسرائيل . وفى اليوم التالى تحركت جيوش خس دول عربية إلى الأراضى الفلسطينية لمساعدة سكانها ضد العصابات الصهيونية ، خس دول لا تنسيق بينها بل تسود الشكوك مواقف قياداتها كل من الآخر ، وكانت خس دول ينقص قواتها التدريب والتسلح والخبرة الحربية الحديثة . وتمكنت إسرائيل من إدارة شئون الحرب والهدنة فيها بين العمليات العسكرية ، بها كفل لها الانتصار والتوسع .

وكان من أخطر ما خلفته الحرب مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ويقدر عدد من فر من فلسطين إلى الدول العربية المجاورة بحوالي ٧٥٠ ألف لاجيء .

وبعد فإنه من هذا العرض الوجيز لتطورات الصراع الفلسطيني اليهودى ، خلال فترة الانتداب البريطاني ، يتبين أن احتمالات التوصل إلى اتفاق بين العرب واليهود كانت بعيدة . فقد كان كل منهم يمثل قومية فتية لا تقبل التنازل عن مطالبها كاملة . ولم يكن اليهود ليتخلوا عن الحلم الذى أوحى إليهم به تيودور هيرتزل وحققه لهم وعد بلفور ووقفت إلى جانبهم دولتان كبريان تساندانهم في إقامة وطنهم القومى ، ولم يكن لديهم ما يقدمونه للعرب تحقيقًا لمطالبهم ، فقد جربوا الاندماج في شعوب الدول المختلفة وكفروا بهذا الحل ، وكان أقصى ما يقبلونه هو تقسيم البلاد بينهم وبين العرب ولو بصفة مرحلية إلى أن يسيطروا على أرض الميعاد .

أما عرب فلسطين ، فقد وجدوا أنفسهم أمام مؤامرة دولية كبرى ، ولم يكن من المعقول أن يرضخوا لما رأوه سلبا بالإكراه لوطنهم واستيلاء على أراضيهم في الوقت الذي كانوا يصبون فيه إلى إقامة دولتهم المستقلة بعد حكم عثماني طويل ومستبد . ولم تكن لترضيهم حلول من نوع ما عرض عليهم . كانوا يقبلون العيش مع اليهود في دولة ديموقراطية يتمتع فيها الجميع بحقوقهم ، ولكن أن يقسم وطنهم فهذا أمر دونه الرفض والمقاومة بكل الوسائل . وقد نجحت مقاومتهم في كثير من الأحيان واستجابت لهم بريطانيا بالحد من الهجرة ووضع قيود على بيع الأراضي ، ولكن لم تكن مقاومتهم كافية لإفشال مؤامرة دولية خطيرة تتواطأ لتنفيذها قوى سياسية كبرى . وكانت الانقسامات تقلل من فاعلية المقاومة ، كما كان ينقصها السلاح والإعداد الحربي الحديث والتنظيم الذي كان يميز أعداءهم .

وأما الدول العربية ، فلم يكن تدخل جيوشها على المستوى الـلازم عسكريـا أو سياسيًا ، ولذلك هزمت في الحرب .

وقد نتساءل اليوم عن مدى سلامة رفض العرب لقرار الأمم المتحدة بشأن التقسيم ، وما إذا كان التقويم السليم للموقف والظروف كان يقتضي قبوله .

ولكن هل يلام شعب لرفضه أن يتقاسم وطنه مع شعب آخر تم تهجيره إلى أرضه بقوة السلاح ؟

ربها كان خطأ في التقدير ، ولكن من كان يستطيع التكهن بالمستقبل؟

# الفصل الرابع التدخل العربي في فلسطين

وجهت بريطانيا الدعوة لعقد مؤتمر بين العرب واليهود ، وافتتح مؤتمر سان جيمس في فبراير ١٩٣٩ ، وسمح باشتراك اللجنة العربية العليا – مع استبعاد المفتى – من المؤتمر ودعى ممثلون عن مصر والعراق والسعودية وشرق الأردن واليمن ، كها دعيت الوكالة اليهودية وعدد من القيادات اليهودية الأمريكية والبريطانية . ونظراً لرفض العرب الجلوس مع اليهود ، فقد أجرت بريطانيا اجتهاعات منفصلة مع كل من الجانبين . وطالب العرب بإقامة دولة عربية مستقلة وتصفية الوطن القومي اليهودي ، في حين طالب حاييم وايزمان باستمرار الانتداب وبالهجرة غير المحدودة لليهود . ونوقشت مراسلات ماكهاهون / حسين ، واعترف البريطانيون بأن بريطانيا التزمت بعدم التصرف في وضع فلسطين دون وضع رغبات سكانها موضع الاعتبار . وتقدمت بريطانيا بعدد من المقترحات على أساس إقامة دولة موحدة تشمل الأغلبية العربية بشرط السياح وفود الدول العربية فقد أبدت استعدادها لقبولها ، واقترحت فترة انتقالية لعشر سنوات تصبح فلسطين بعدها مستقلة . وقد وافقت بريطانيا على هذا الاقتراح وضمنت الكتاب تصبح فلسطين بعدها مستقلة . وقد وافقت بريطانيا على هذا الاقتراح وضمنت الكتاب الأبيض إقامة وطن قومي لليهود في إطار دولة فلسطينية مستقلة تقام خلال عشر سنوات . ومع ذلك ، فقد رفض العرب واليهود الكتاب الأبيض .

ومن ناحية أخرى ، فإن الثورة الفلسطينية التى امتدت من عام ١٩٣٦ حتى عام ١٩٣٦ في عام ١٩٣٦ حتى عام ١٩٣٦ في كل الدول العربية ، فقامت التظاهرات في كل مكان تدعو لمساندة إخوتهم الفلسطينيين في مواجهة يهود فلسطين وأنصارهم .

وشارك عدد من المتطوعين من الدول العربية في الثورة الفلسطينية . وتشكلت في سوريا لجان لجمع التبرعات للفلسطينيين ، كما تشكلت في العراق لجنة للدفاع عن

فلسطين وكتب مصطفى النحاس رئيس حزب الوفد المصرى إلى الحكومة البريطانية مدافعًا عن حقوق شعب فلسطين ، وسادت بقية الدول العربية مظاهر التعاطف مع الثورة الفلسطينية .

وتوسط عدد من الملوك العرب الإنهاء الشورة ، فبعث ملوك الحجاز والعراق واليمن وأمير شرق الأردن بمذكرة مشتركة إلى بريطانيا ووجهوا نداء إلى الفلسطينيين للإخلاد إلى السكينة واعدين بالسعى لدى «صديقتهم » بريطانيا . وحين شكلت بريطانيا لجنة تحقيق قاطعتها اللجنة العربية العليا ، فواصلت بريطانيا إجراءاتها لقمع الثورة ، ودعت الدول العربية للمشاركة في مؤتمر سان جيمس المشار إليه .

وفى الأعوام من ١٩٤٣ حتى ١٩٤٧ ، اتجه عرب فلسطين بأنظارهم إلى الدول العربية متابعين الاتصالات والمشاورات بينها بشأن الوحدة العربية .

وتضمن بروتـوكول الإسكندريـة الذي وقعتـه خمس دول عربية في ٧ أكتـوبر ١٩٤٤ نصا خاصا بفلسطين يعلن تأييد قضية عرب فلسطين وصون حقوقهم العادلة.

كما تضمن ميثاق جامعة الدول العربية ملحقًا خاصًا بفلسطين ينص على أن «وجودها واستقلالها الدولى من الناحية الشرعية أمر لا شك فيه . . وإلى أن يتمتع هذا القطر بمهارسة استقلاله فعلا يتولى مجلس الجامعة أمر اختيار مندوب عربى من فلسطين للاشتراك في أعماله » .

وكان العالم العربى فى ذلك الوقت مسرحا لسياسات متعارضة. فقد كانت الدعوة لتنفيذ مشروع الهلال الخصيب الذى يقوم على اتحاد يضم سوريا ولبنان وشرق الأردن وفلسطين والعراق تلقى استجابة من الأسرة الهاشمية فى كل من العراق وشرق الأردن ، في حين كانت العناصر الوطنية فى سوريا ترى أن بلدهم هى الأحق بقيادة الهلال الخصيب . أما مصر والسعودية فكانتا تؤيدان السوريين فى مواجهة المطامع الهاشمية . وقد انعكست هذه الخلافات وحالت دون قيام الجامعة العربية بدور مؤثر بالنسبة للقضية الفلسطينة .

وفى ٢٨ مايو ١٩٠٤ ، دعا الملك فاروق الملوك والرؤساء العرب إلى عقد مؤتمر قمة عربى فى زهراء أنشاص ، حيث بحثوا القضية الفلسطينية ، واتخذوا قرارات سرية تضمنت النظر فى عرض القضية على الأمم المتحدة وتحذير الولايات المتحدة وبريطانيا

من العواقب الوخيمة لتأييدهما للصهيونية والتلويح بالمقاطعة الاقتصادية وتأكيد العزم على الاستعداد العسكرى في حالة إخفاق الجهود السلمية وتدريب الفلسطينيين على المقاومة وتزويدهم بالسلاح والأموال.

أما الجامعة العربية ، فعقدت دورة غير عادية فى بلودان فى يونيو ١٩٤٦ واتخذ مجلسها عدداً من القرارات من بينها قرارات سرية بحث الشعوب العربية على التطوع لنصرة عرب فلسطين بالمال والسلاح والمجاهدين .

وفى ١٠ سبتمبر ١٩٤٦ ، عقد مؤتمر لندن حيث تقدمت الدول العربية بمشروع يتضمن استقلال فلسطين دولة موحدة وقيام حكم ديموقراطى فيها بعد فترة انتقالية تتولى حكومة انتقالية برئاسة المندوب السامى وعضوية ٧ عرب و ٣ يهود . ولكن بريطانيا رفضت المشروع العربى ، أمّا الوكالة اليهودية فرفضت الاشتراك في المؤتمر إلا على أساس قيام الدولة اليهودية في فلسطين .

وبعدما قررت بريطانيا عرض القضية الفلسطينية على الأمم المتحدة ، عقد مجلس الجامعة اجتماعًا في أبريل ١٩٤٧ وقرر طلب إدراج إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين والاعتراف باستقلالها في دولة ديموقراطية موحدة تضم جميع الفلسطينيين من مختلف الديانات .

ولم تحل اجتهاعات الجامعة العربية وقراراتها وجهود مندوبي الدول العربية لدى الأمم المتحدة دون إصدار الجمعية العامة قرارها بتقسيم فلسطين .

وفى منتصف ديسمبر ١٩٤٧ ، اجتمع رؤساء الحكومات العربية بمقر الخارجية المصرية وأذاعوا بيانًا شديدًا يستنكر قرار التقسيم ويهدد بمقاومته بكل الوسائل .

وكانت الاضطرابات قد عمت فلسطين ، وبدأ التوغل العسكرى اليهودى فى الأراضى التى خصصها قرار التقسيم للدولة العربية . وعندما اقترحت الولايات المتحدة العدول عن القرار ووضع فلسطين تحت الوصاية ، رفضت الجامعة العربية ذلك اعتقادًا منها بأن اليهود سوف يستفيدون من الوصاية المؤقتة على فلسطين .

وكان قرار التقسيم قد قوبل بثورة عارمة من جانب عرب فلسطين وشعوب الدول العربية الأخرى ، وقامت اللجنة العربية العليا بتعيين عبد القادر الحسيني قائداً عاما لقوات الجهاد المقدس \_ التي بلغ عددها حوالي ٥ آلاف شخص \_ والتي دخلت في

معارك بطولية مع القوات اليهودية التي كانت أفضل تدريبًا وتسليحًا وقدرة على القتال . كما تشكل جيش الإنقاذ من المتطوعين العرب بقيادة فوزى القادقجي .

أما اليهود ، فقد كانوا قد أعدوا لـلأمر عدته ، وبلغ عدد مقاتليهم ٢٧ ألفا ( بحسب التقديرات البريطانية ) ، وتمكنوا من الاستيلاء على أجزاء من الأراضي التي خصصها قرار التقسيم للدولة العربية على نحو ما سبق ذكره .

وفى ١٥ مايو ١٩٤٨ ، أصدرت الجامعة العربية قرارها بالتدخل فى فلسطين لإعادة النظام فيها مشيرة إلى « أن حكومات الدول العربية تعترف بأن استقلال فلسطين الذى حجبه إلى الآن الانتداب البريطاني قد أصبح حقيقة واقعة لسكانها الشرعيين وهم الذين يهارسون استقلالهم بدون تدخل خارجى ، وسوف يقف عندئذ تدخل الدول العربية » .

والحقيقة هي أن الجيوش العربية للدول الخمس التي تدخلت عسكريا في فلسطين لم تكن مؤهلة لخوض الحرب. وكان رئيس الحكومة المصرية محمود فهمي النقراشي معارضًا لتدخل الجيش المصرى بسبب عدم استعداده ، ولكنه اضطر إلى الموافقة تحت ضغط الملك فاروق وعبد الرحمن عزام أمين عام الجامعة العربية ، وبلغ حجم القوات المصرية التي دخلت الحرب خمسة آلاف جندى . وأسند إلى الملك عبد الله ملك الأردن منصب القائد الأعلى دون إنشاء قيادة موحدة ، بل حدد لكل قوة من القوات هدف عسكرى دون رسم استراتيجية عامة .

وبالرغم من أن القوات العربية أبلت بلاء حسنا فى أول شهور الحرب حتى وصلت القوات المصرية إلى مسافة قريبة من تل أبيب ، إلا أن الحرب انتهت بهزيمة جيوش الدول الخمس وانحسار انتصاراتها الأولى وسيطرة القوات الأردنية على الضفة الغربية بها فيها القدس الشرقية ، والقوات المصرية على قطاع غزة ، وتمركز القوات السورية واللبنانية بقرب الحدود السابقة ، وانسحاب القوات العراقية .

وقد أساءت الدول العربية إدارة المعارك عسكريا وسياسيا على السواء ، فلم تكن جيوشها على مستوى كاف من التدريب والتسليح والقدرة العسكرية للجيوش الحديثة . بل إنها لم تكن متفوقة عدديا على القوات الإسرائيلية ، ولم تكن لها استراتيجية ولا قيادة موحدة . وقبلت الدول العربية هدنتين أتاحتا لإسرائيل الحصول على شحنات ضخمة من الأسلحة وخاصة من تشيكو سلوفاكيا .

## الفصل الخامس مساعى الأمم المتحدة عقب قرار التقسيم

بعد أن أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها بتقسيم فلسطين ، ساد القتال بين اليهود والعرب الفلسطينيين أنحاء البلاد ، وتوغلت القوات اليهودية في الأراضي المخصصة للدولة العربية ، على نحو ما سبق بيانه . وأدركت الأمم المتحدة أنه لا يمكن فرض قرار التقسيم بالقوة ، واقترحت الولايات المتحدة وضع فلسطين تحت الوصاية المدولية للأمم المتحدة إلا أن اقتراحها لم يلق قبول الدول الغربية والاتحاد السوفيتي وأنصاره على السواء .

وفى ١٤ مايو ١٩٤٨، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة تعيين الكونت فولك برنادوت ( السويدى الجنسية ) وسيطا ، وفى اليوم التالى اجتاحت القوات العربية الأراضى الفلسطينية ، غير أن الأمم المتحدة واصلت مساعيها خلال الحرب وفى أعقابها حتى توصلت إلى عقد اتفاقات الهدنة بين إسرائيل والدول العربية المحاربة .

#### مهمة الوسيط الدولي

لعب الكونت برنادوت دورًا في التوصل إلى الهدنة الأولى في القتال بين العرب واليهود في ١١ يونيو ١٩٤٨ ، ثم تقدم في ٢٧ يونيو بمقترحاته التي تتضمن :

١ - تقسيم فلسطين بحدودها عام ١٩٢٢ - أى بها فيها شرق الأردن - إلى إقليمين أحدهما عربى والآخر يهودى ، بها يعنى ضم الإقليم الفلسطينى العربى إلى الأردن ، وإقامة اتحاد بين الإقليمين ،

- ٢ يتولى الاتحاد الشئون الاقتصادية وتنسيق السياسة الخارجية والدفاع.
- ٣- يختص كل إقليم بشئون الهجرة لمدة عامين ، وبعدهما يلزم اتفاق الجانبين . وفي حالة الخلاف يعرض الأمر على المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة لإصدار قرار ملزم للطرفين .
  - ٤ ـ حق اللاجئين في العودة إلى أماكن إقامتهم .
- ٥ ـ تعديل خطوط قرار التقسيم بضم النقب كله أو بعضه إلى الإقليم العربى وضم الجليل الغربى إلى إسرائيل ، وكذا ضم القدس إلى الإقليم العربى وإنشاء موانىء حرة في حيفا ومطار اللد .

وقد رفض كل من اليهود والعرب مقترحات الوسيط الدولى . وإزاء ذلك ، أدخل برنادوت عددا من التعديلات على مقترحاته في تقريره الذي قدمه إلى الجمعية العامة ، فأسقط منها ما يتعلق بالهجرة واقترح وضع القدس تحت إشراف الأمم المتحدة ، ولكنه تمسك بالتعديلات الإقليمية التي سبق أن اقترحها كها تمسك بعودة اللاجئين .

ولم تحظ مقترحات برنادوت الأخيرة بـدورها بقبـول الطرفين ولا بقبـول الولايـات المتحـدة وبريطانيـا . وفي ١٧ سبتمبر قام أعضـاء من تنظيم ليهى الإسرائيلي الإرهـابي باغتياله .

## قرارات الأمم المتحدة بشأن اللاجئين

يقدر عدد الفلسطينيين الـذين فروا من فلسطين نتيجة لأعال العنف اليهودية وإجراءات طردهم بالقوة بعد صدور قرار التقسيم ، ثم بسبب القتال بين القوات العربية والإسرائيلية عام ١٩٤٨ ، بحوالى ٥٥٠ ألف شخص . وقد لجأ هؤلاء الفارون والمطرودون إلى بقية الأراضي الفلسطينية والدول العربية المجاورة .

وقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم ١٩٤ بتاريخ ١١ ديسمبر ١٩٤٨ متضمنا السياح بعودة الراغبين منهم في العودة والعيش بسلام مع جيرانهم وتعويض غير الراغبين . وقد دأبت الجمعية العامة على تأكيد هذا القرار سنويا بالرغم من رفض إسرائيل عودة اللاجئين ومطالبتها بتوطينهم في الدول العربية مع إبداء الاستعداد للإسهام مع الجماعة الدولية في دفع التعويضات لهم . ( وعقب حرب 197٧ أصدرت الأمم المتحدة قراراً بعودة النازحين ) .

وإزاء الفشل فى التوصل لحل سياسى للمشكلة ، أنشأت الجمعية العامة وكالة غوث اللاجئين (أونروا) لتقديم المعونات الغذائية والصحية والتعليمية للاجئين . وهى معونات لاتبلغ حد الكفاف بسبب ضآلة ميزانية الوكالة .

وتقدر وكالة الغوث عدد اللاجئين عام ١٩٩١ بحوالي ٢,٥١٩, ٤٨٨ لاجئا موزعين على الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وسوريا والأردن منهم ٢٠٤, ٠١٤ يقيمون في غيات .

#### اتفاقات الهدنة الدائمة

تولى رالف بانش مهمة الوسيط الدولى بعد اغتيال برنادوت . وكانت إسرائيل قد شنت فى أكتوبر ١٩٤٨ هجومها على المواقع المصرية فى النقب وحاصرت الفالوجة ثم استولت على منطقة الجليل . وقد نجح بانش فى استصدار قرار مجلس الأمن بوقف القتال فى ٢٢ أكتوبر وطالب إسرائيل بالانسحاب إلى مواقعها السابقة إلا أنها رفضت ذلك ، وخاصة بسبب تمسكها بالاستيلاء على منطقة النقب التى كان برنادوت يقترح ضمها للدولة العربية .

وإزاء وصول مساعى بانش وقرارات مجلس الأمن بشأن انسحاب القوات الإسرائيلية إلى طريق مسدود ، اتجه إلى اقتراح عقد هدنة دائمة بين الأطراف المتحاربة ، واستصدر من مجلس الأمن في ١٦ نوفمبر قراره بدعوة الأطراف إلى عقد الهدنة .

وقد قبلت الأطراف دعوة رالف بانش إلى إجراء مفاوضات فى رودس لعقد اتفاقات الهدنة الدائمة . وأجرى الوسيط الدولى المفاوضات غير المباشرة بين الأطراف متنقلا بين وفودها إلى أن نجح فى التوصل إلى اتفاقات بين إسرائيل وكل من مصر والأردن وسوريا ولبنان خلال عام ١٩٤٩ .

وقد كرست اتفاقات الهدنة توسع إسرائيل فى الأراضى الفلسطينية ، فاحتفظت بمساحة ٢٠٥, ١٠٥, ١٠٥, ١٠٥ دونم بمساحة بمساحة ١٠٥, ٥٠٠ دونم مساحة الغربية ، و ٢٠٠, ٥٥٠ دونم مساحة الضفة الغربية ، و ٢٠٠, ٥٥٠ دونم مساحة قطاع غزة . وفي حين كان قرار التقسيم يعطى ٢٠,٨٨ ٪ للعرب و ٢٥، ٥٦ ٪ لليهود ، أصبحت النسبة ٢, ٢٢٪ للعرب و ٢٥، ٧٧٪ لإسرائيل .

وقد نصت اتفاقات الهدنة على أنها تمثل خطوة لا غنى عنها في سبيل تسوية النزاع المسلح وعودة السلم لفلسطين ، وأنها تبقى نافذة المفعول إلى أن يتحقق وضع تسوية

سلمية بين الأطراف . ومع ذلك ، فإن الآمال المعقودة على هذه الاتفاقات لم تتحقق وازداد الصراع حدة وتعقيداً .

وبإبرام اتفاقات الهدنة ، أصبحت فلسطين مقسمة بين دولة يهودية (إسرائيل) وأراض مضمومة إلى الأردن (الضفة الغربية بها فيها القدس الشرقية) كجزء من المملكة الأردنية الهاشمية . وقطاع غزة الذي تتولى مصر إدارته (لحين إعادته إلى الفلسطينيين) .

### لجنة الأمم المتحدة للتوفيق

شكلت هذه اللجنة بناء على توصية الكونت برنادوت . وتضمن النص على تشكيلها قرار الجمعية العامة رقم ١٩٤٨ في ١١ ديسمبر ١٩٤٨ ، وأسند إليها نفس مهمة الوسيط الدولى وتنفيذ قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ، وطلب إليها تقديم المقترحات بشأن النظام الدولى للقدس وإعادة توطين اللاجئين . وقد شكلت اللجنة من ممثلين للولايات المتحدة وفرنسا وتركيا .

وعندما شرعت اللجنة في ممارسة مهامها ، كانت المفاوضات قد بدأت في رودس من أجل إبرام اتفاقات الهدنة الدائمة .

وقد أعدت اللجنة بروتوكولا كأساس لمفاوضات الأطراف (بروتوكول لوزان) وقعته إسرائيل والدول العربية في ١٢ مايو ١٩٤٩. وتضمن البروتوكول أن هدف المفاوضات هو تنفيذ قرار الجمعية العامة رقم ١٩٤٤ بشأن اللاجئين فضلا عن المسائل الإقليمية على أساس قرار التقسيم والتعديلات التي يقترحها الأطراف بشأنها .

ولكن إسرائيل رفضت فيها بعد التفاوض على أساس قرار التقسيم ، كها رفضت عودة اللاجئين . وقد فشلت اللجنة في مساعيها سواء بالنسبة لتعديل الحدود أو عودة اللاجئين، كها فشلت في اتخاذ إجراءات للمحافظة على أملاك الفلسطينيين الغائبين ، وانتهى الأمر بها إلى التجميد الكامل لمهامها .

كما أعدت اللجنة خطة بشأن القدس رفضتها إسرائيل والأردن.

## البرابُ الشان عبدالناصروالقضية الفلسطينية

## الفصل الأول الموقف في بداية الثورة المصرية

فى الفترة من عام ١٩٤٩ حتى عام ١٩٥٢ تضاعف عدد السكان اليهود فى إسرائيل نتيجة لهجرة ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، وأصبحوا بحكم قانون العودة الذى أصدرته الدولة العبرية إسرائيليين ، وقد هاجر نصف هذا العدد تقريبًا من الدول العربية وخاصة العراق واليمن .

أما الفلسطينيون العرب الذين بقوا ضمن حدود الدولة الإسرائيلية فقد قدر عددهم في عام ١٩٥٠ بحوالي ١٧٠ ألفا . وقد انتهجت إسرائيل حيالهم سياسة قاسية بالرغم مما نصت عليه قوانينها الدستورية من المساواة في الحقوق لجميع السكان . ففضلا عن إخضاعهم لإجراءات مشددة \_ تحت الانطباع العام بأنهم يمثلون طابورا خامسا ـ فقد استخدم قانون أملاك الغائبين الذي أصدرته إسرائيل للاستيلاء على منازلهم ومزارعهم (إذ إن القانون يجيز اعتبار ممتلكات من غادر محل إقامته في تاريخ صدور قرار التقسيم أو بعده من الغائبين ، وكان يكفي تغيب أي فلسطيني عن مقر إقامته في ذلك التاريخ أو بعده لأي سبب لكي يطبق عليه هذا القانون ) . والواقع أن إسرائيل لجأت إلى كل بعده لأي سبب لكي يطبق عليه هذا القانون ) . والواقع أن إسرائيل لجأت إلى كل الوسائل من أجل إسكان وإعاشة المهاجرين اليهود في الوقت الذي رفضت فيه رفضا قاطعا عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى منازلهم وممتلكاتهم التي استخدمتها لاستيعاب أولئك المهاجرين .

واتخذت إسرائيل تجاه الدول العربية منذ إبرام اتفاقات الهدنة سياسة صارمة تقوم على أساس الردع الحاسم والرد العسكرى العنيف على أى حادث تافه من قبيل أعمال التسلل الفردية عبر خطوط الهدنة .

وكان دافيد بن جوريون يسيطر على سياسة الحكومة الإسرائيلية ، ويعترض هو وأنصاره داخل الحكومة على المواقف المعتدلة التي كان يدعو إليها موشى شاريت وزير

الخارجية . ومنذ عام ١٩٥٧ تبنت حكومة بن جوريون سياسة الانتقام المسلح ضد أية قرية عربية تراها مسئولة عن الاعتداء على إسرائيليين أو على ممتلكات إسرائيلية . وفى أكتوبسر ١٩٥٣ قامت قوة عسكرية بقيادة آريل شارون بالهجوم على قرية قبية الأردنية انتقاما لمقتل امرأة وطفليها وهدمت عدة منازل وقتلت أكثر من ٥٠ وأصابت ١٥ من سكان القرية .

والواقع أن خطوط الهدنة الأردنية الإسرائيلية كانت أكثر تعرضا للهجهات الانتقامية الإسرائيلية ، وخاصة بسبب أعهال التسلل من جانب الفلسطينيين الذين لجئوا إلى الأردن وتركوا مزارعهم ومنازلهم على مقربة من خطوط الهدنة .

وكان بن جوريون ورئيس أركانه موشى ديان حريصين على إظهار القوة العسكرية لإسرائيل وتوتير الموقف على خطوط الهدنة بقصد حمل الدول العربية على قبول إسرائيل والاعتراف بها وبقوتها والتخلى عن أى تفكير فى قتالها . ففضلا عن الهجهات العسكرية على القرى بها لا يتناسب مع ما قد يرتكب من حوادث ، دأبت إسرائيل على القيام بمناورات قرب خطوط الهدنة . وقد صرح ديان بأن مثل هذه التصرفات ضرورية ليس من أجل حمل الدول العربية على فرض سيطرتها التامة على حدودها فحسب ، وإنها لموضع سكان إسرائيل وجيشها فى حالة عالية من التوتر كذلك ، وإلا كف هؤلاء السكان عن أن يكونوا شعبًا مقاتلاً منظهً .

ومن ناحية أخرى ، بدأت إسرائيل منذ أعقاب إبرام اتفاقات الهدنة تواصل سياستها التوسعية وخاصة في المناطق المنزوعة السلاح ، فأعلنت في أبريل ١٩٥١ أنها تعتبر تلك المناطق التي تفصلها عن سوريا أراضي إسرائيلية بعد أن منعت السكان السوريين من دخولها ، واستولت على منطقة العوجة شهالي سيناء في سبتمبر ١٩٥٣ .

وكانت إسرائيل قد استولت على قرية أم رشرش الأردنية \_ عقب إبرام اتفاقية الهدنة مع مصر \_ وأنشأت فيها ميناء إيلات لتدعى لنفسها فيها بعد حقوقا لها في خليج العقبة .

ولم يكن الجهاز الدولى الذى نصت عليه اتفاقات الهدنة ذا فاعلية تذكر . فقد أسندت هذه الاتفاقات مهمة النظر في انتهاكاتها للجان الهدنة المشتركة المشكلة بين إسرائيل وكل من الدول العربية الأطراف من ممثلين لكل من الجانبين والأمم المتحدة . وكانت تلك اللجان تعقد بناء على طلب الدولة العربية المعنية أو إسرائيل لنظر الشكوى المقدمة منها ، وتتولى تحقيق الشكوى وترفع تقريرها إلى الأمم المتحدة ، ولم تكن تصدر قراراً إلا باتفاق الطرفين .

ولم تجر اتصالات مباشرة أو غير مباشرة بين إسرائيل والدول العربية في الفترة السابقة على قيام الثورة المصرية سوى مع الأردن. فقد كان الملك عبد الله حريصا على الحصول على اعتراف إسرائيل بضمه الضفة الغربية إلى مملكته: فواصل مفاوضاته معها، ولكن الكشف عن هذه المفاوضات أدى إلى توقفها واغتيل الملك عبد الله في القدس عام ١٩٥١.

أما عن الأوضاع العربية في تلك الفترة ، فقد كانت تعانى من مشاعر الإحباط التي سببتها هزيمة ١٩٤٨ والتي تبلورت في السخط على نظم الحكم العربية وإدراك مدى الضعف العسكرى والاقتصادى للدول العربية . فتوالت الانقلابات في سوريا حيث قامت ثلاثة انقلابات عام ١٩٤٩ (حسنى الزعيم وسامى الحناوى وأديب الشيشكلي) . وفي أكتوبر ١٩٥٤ أسفرت الانتخابات عن فوز المستقلين ومرشحى حزب البعث الذى لعب فيها بعد دوراً مؤثراً في الحياة السياسية العربية بمبادئه الراديكالية ومواقف المعادية لإسرائيل .

وكانت سوريا تمثل محوراً للسياسات العربية . فقد ظلت فكرة إنشاء الهلال الخصيب تراود الملك عبد الله ملك الأردن الذي كان يطمع في إقامة دولة كبرى تضم الأردن والعراق وسوريا . وكانت مصر والسعودية تقاومان هذا المشروع ، ولذا كان موقف سوريا حاسها تحاول كل من تلك الدول جذبها إلى صفها . ولذا اختلفت اتجاهات الانقلابات السورية بحسب ميولها إلى معارضة العراق أو معارضة الهلاك الخصيب .

وكانت إسرائيل تأمل فى أن يؤدى تغيير النظام فى مصر وتولى رجال الشورة المصرية الحكم إلى إسرام الصلح بين البلدين . وألقى دافيد بن جويون فى ١٨ أغسطس ١٩٥٢ خطابا أمام الكنيست ذكر فيه أنه لا يوجد سبب للنزاع بين مصر وإسرائيل سواء كان نزاعا إقليميا أو سياسيًا أو اقتصاديًا .

والواقع أن الشورة المصرية لم تكن تضع النزاع العربى الإسرائيلي ضمن أولويات اهتمامها. فقد كان همها الأول هو الإصلاح الداخلي وجلاء القوات البريطانية عن الأراضى المصرية. وقد عبر رجالها عن ذلك في اتصالاتهم مع الولايات المتحدة التي شجعها هذا الموقف على مساندة الشورة والتوسط بينها وبين بريطانيا في مفاوضات الجلاء.

وكانت الولايات المتحدة تسعى جاهدة لتنفيذ السياسة التي رسمها جون فوستر دالاس من أجل تطويق الاتحاد السوفيتي بأحزمة من الأحلاف العسكرية ومن بينها نظام

دفاعى فى الشرق الأوسط تشارك فيه مصر والدول العربية . كما تعمل جاهدة على الانتقال من أوضاع الهدنة العربية الإسرائيلية إلى السلام الدائم بين الجانبين . وكان تقديرها أن مصر هي المؤهلة للعب دور أساسي لتحقيق الهدفين .

غير أن عبد الناصر رفض بصورة قاطعة إقامة الحلف العسكرى مع الغرب واعتبره عودة للنفوذ الغربى ، خاصة أنه جعل في مقدمة أهداف نشر الوعى القومى العربى وتحرير الدول العربية من القواعد العسكرية الأجنبية .

وتفاديًا للمواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة والدول الغربية ، أبدى استعداده لقبول المساعى التى تبذلها تلك الدول من أجل التوصل إلى السلام مع إسرائيل . وحرص على أن تظل خطوط الهدنة المصرية الإسرائيلية هادئة .

وقد حاولت إسرائيل بمبادرة من موشى شاريت إجراء مفاوضات مع حكومة الثورة المصرية . فقام صموئيل ديفون القائم بالأعمال الإسرائيلي في باريس بالاتصال بالسفارة المصرية هناك في أغسطس ١٩٥٦ وأبلغها برسالة من الحكومة الإسرائيلية إلى الحكومة المصرية مفادها أن إسرائيل على استعداد لعقد اجتماع من أجل بحث عقد اتفاق سلام بين البلدين، وأنها مستعدة لإجراء مفاوضات سلام على الفور ولكنها توافق كذلك على إجراء محادثات تمهيدية إذا كانت مصر تفضل ذلك بهدف استكشاف إمكانية عقد تسوية أو تمهيد الطريق إليها . وتضمنت الرسالة أن إسرائيل تقترح إتمام اللقاء في أوربا تاركة لمصر حرية اختيار المكان .

وقد رد محمد نجيب على الرسالة عن طريق السفارة المصرية فى باريس برسالة شفوية إلى شاريت ، اعتذر فيها بعدم ملاءمة الظروف فى مصر للتحرك نحو الصلح أو السلام فى ذلك الوقت ، وأكد له أن النظام المصرى ليست لديه أية مخططات عدوانية تجاه إسرائيل ، وأنه سوف ينتهز أول فرصة لإجراء اتصالات معها لتسوية الخلافات القائمة بين البلدين .

كها جرت اتصالات غير مباشرة بين البلدين عن طريق رالف بانش عام ١٩٥٣، أوضح خلالها الدكتور محمود فوزى موقف مصر القائم على أساس المطالبة بحل مشكلة اللاجئين عن طريق إعادة توطينهم وتعويضهم وإجراء تعديلات إقليمية تحقق الاتصال الجغرافي بين مصر والعالم العربى. وقد رحب شاريت بهذا الاتصال واقترح التفاوض مع مصر على أساس جدول الأعهال المقترح، إلا أن الاتصالات توقفت على إثر نشر صحيفة نيويو رك تايمز نبأ عنها.

وقد بدأ بن جوريون يستشعر بعض الخطر بعد عقد مصر اتفاقية الجلاء مع بريطانيا ، فلجأ إلى سياسة الضغط العسكرى على مصر ، وفي يوليو ١٩٥٤ قام بتحريض عدد من العملاء في مصر على نسف بعض المنشآت الأمريكية والبريطانية بهدف إظهار عجز الحكومة المصرية عن حفظ الأمن والتأثير على علاقاتها مع البلدين ، وتصاعد بسياسته العدوانية تجاه عبد الناصر .

أما عبد الناصر ، فقد أبدى استعداده للاستجابة إلى المساعى الأمريكية للسلام من أجل الحصول على معونتيها السياسية والاقتصادية وأملا في الحصول على مساعدتها العسكرية . ومع ذلك ، فقد كان على الرئيس المصرى أن يتصدى لسياسة بن جوريون العدوانية \_ وخاصة بعد اعتداء ٢٨ فبراير ١٩٥٥ على غزة \_ وخاصة عن طريق العمليات الفدائية ضد إسرائيل .

## الفصل الثانى مشروع جونستون لاستغلال نهر الأردن

من بين المشروعات التى لجأت إليها الولايات المتحدة استغلال مياه نهر الأردن بإقامة سدود وأعيال هندسية أخرى بقصد زيادة الاستفادة من مياهه وتوزيعها بين الدول العربية وإسرائيل . وكان الهدف الرئيسي من وراء المشروع هو توطين عدد كبير من اللاجئين في الدول العربية بها تتيحه وفرة المياه من استصلاح وزراعة مساحات من الأراضي فيها . ويضاف إلى ذلك ما قد يحققه التعاون بين الدول العربية وإسرائيل من تهيئة الأجواء للسلام بينها .

وكان رئيس هيئة وادى تنيسى الأمريكية جوردون كلاب قد وضع فى أغسطس ١٩٥٣ مشروعا لاستغلال مياه نهر الأردن وعرضه على عدد من السفراء العرب فى واشنجتون . وكلفت الحكومة الأمريكية إريك جونستون بعرض المشروع على الدول العربية وإسرائيل وقامت الجامعة العربية بتشكيل لجنة من الخبراء العرب قامت بإعداد مشروع عربى مقابل راعت فيه المصالح العربية بجعل تخزين المياه فى نهر اليرموك بعيدًا عن السيطرة الإسرائيلية (بدلا من بحيرة طبرية) وتحديد حصة إسرائيل بـ ٢٥٪ بها يتناسب مع ما ينبع فى أراضيها .

وقد وافق جمال عبد الناصر على مواصلة المفاوضات مع جونستون جريا على السياسة التى اتبعها بإظهار الاستعداد على إقرار السلام بين العرب وإسرائيل ، وعقد وزير الخارجية المصرية عدة جولات تفاوضية مع الوفد الأمريكي برئاسة جونستون ، وشاركت في عدد من هذه الجولات ضمن الوفد المصرى الذي كان يضم عدداً من الخبراء منهم المهندس محمد سليم خبير الرى . وكان انطباعنا أن الوفد الأمريكي متفهم

للمشروع العربي وأن المفاوضات قد تؤدى إلى الاتفاق ـ رغم بعض الاعتراضات الإسرائيلية وخاصة بشأن حجم حصتها من المياه .

غير أن تطورات الأحداث في المنطقة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية أدت إلى توقف المفاوضات . وكان عبد الناصر يبدى للأمريكيين الاستعداد لاستئنافها تمشيًا مع مساعى الولايات المتحدة من أجل تسوية النزاع العربي الإسرائيلي .

#### القصل الثالث

#### صفقة الأسلحة التشيكوسلوفاكية

أصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في مايو ١٩٥٠ تصريحا مشتركا أعلنت فيه الالتزام بالمحافظة على خطوط الهدنة ومنع تزويد أطراف النزاع العربي الإسرائيلي بالأسلحة فيها عدا ما يلزمها للدفاع عن نفسها .

وكان هذا التصريح مجحفا بالدول العربية التي وجدت نفسها تحت رحمة إسرائيل المتفوقة عليها بأسلحتها الحديثة التي حصلت عليها من تشيكوسلوفاكيا وغيرها من الدول خلال حرب ١٩٤٨ وبعدها.

وقد كان العدوان الإسرائيلي على غزة في ٢٨ فبرايـر ١٩٥٥ نقطة تحول في الشرق الأوسط. كان عدوانـا خطيرًا أسفر عن مقتل ٣٨ وإصابة ٣١ شخصـا . وأظهر ضعف تسلح الجيش المصرى وحاجته إلى الأسلحة الحديثة .

ولم يكن قد مضى على التحاقى بالعمل فى وزارة الخارجية سوى شهرين عندما كلفت بمتابعة الموقف مع بعثاتنا فى الخارج، وخاصة بعثتنا لدى الأمم المتحدة فى نيويورك لاستصدار قرار من مجلس الأمن بإدانة إسرائيل (وكنت قد توليت مسئولية قسم فلسطين بالإدارة العربية وقام صلاح جوهر مدير إدارة فلسطين بوزارة الحربية بتزويدى بكل المعلومات والإحصاءات عن الاعتداءات الإسرائيلية وانتهاكات اتفاقات الهدنة).

وكانت الثورة المصرية قد حاولت منذ البداية الحصول على احتياجاتها من الأسلحة من الولايات المتحدة (وبريطانيا) وأرسلت بعثة برئاسة على صبرى إلى أمريكا ولكنها اصطدمت بماطلاتها وعادت خالية البدين.

وكان على عبد الناصر أن يجد حلاً لمشكلة التسلح ، وخاصة بعد الاعتداء على غزة الذي أثار ثاثرة الضباط المصريين .

وعندما أثار الرئيس المصرى المشكلة مع شوين لاى فى مؤتمر باندونج فى أبريل ١٩٥٥ أشار عليه بالتوجه إلى الاتحاد السوفيتى لطلب الأسلحة . وما لبث السفير السوفيتى فى القاهرة أن أبدى استعداد بلاده لتزويد مصر بحاجاتها من الأسلحة الحديثة . وظل عبد الناصر مترددًا خشية الإساءة لعلاقات مصر مع الولايات المتحدة والدول الغربية ، وأبلغ السفير الأمريكي بالعرض السوفيتى بهدف حمل الولايات المتحدة على تزويد مصر بالأسلحة الأمريكية . فلها لم تستجب الولايات المتحدة ، عقدت مصر صفقة الأسلحة التشيكوسلوفاكية في سبتمبر ١٩٥٥ وأكد عبد الناصر للأمريكيين أن الصفقة معقودة الأسباب عسكرية بحتة ، وأنه لن يسمح بأى نفوذ سوفيتى في مصر أو في المنطقة ، وواصل الاستجابة إلى مساعى الولايات المتحدة وبريطانيا من أجل إقرار السلام في الشرق الأوسط .

أما إسرائيل ، فقد اعتبرت الصفقة مقدمة لهجوم مصرى عليها ، وبدأ سباق التسلح بينها وبين الدول العربية . ووجدت إسرائيل لدى فرنسا الاستجابة الكاملة لطلباتها من الأسلحة المتطورة ، فقد كانت الحكومة الفرنسية تحمل عبد الناصر مسئولية مساندة الشورة الجزائرية التى نشبت منذ عام ١٩٥٤ ومن ثم فتحت ترسانات أسلحتها أمام إسرائيل ، بها في ذلك طائرات الميستير والدبابات ، كها عاونتها في إقامة المفاعل النووى في ديمونة . وأدى التقارب الفرنسي الإسرائيلي إلى تآمرهما مع بريطانيا فيها بعد على شن العدوان الثلاثي على مصر في أكتوبر ١٩٥٦ .

# الفصل الرابع مشروع ألفسا

كان تقدير الولايات المتحدة أن جمال عبد الناصر هو أقدر العرب على تحقيق السلام بين الدول العربية وإسرائيل ، ففضلا عن المركز القيادي الذي تبوأه في العالم العربي فإن اهتهاماته الأولى كانت موجهة إلى مشاكل مصر الداخلية وحل مشكلة مصر مع بريطانيا، كما أنه لا توجد مشاكل إقليمية بين مصر وإسرائيل .

وقد كان دالاس يربط بين السلام العربي الإسرائيلي وبين الحلف العسكري الذي يسعى لإقامته في المنطقة .

ورأى تنسيق الجهود بين الولايات المتحدة وبريطانيا من أجل التوصل لمشروع سلام يطرحه على عبد الناصر ، فشكلت لجنة مشتركة من ممثلى البلدين توصلت إلى مشروع سمى « مشروع ألفا » ، على أن تقدم البلدان مساعدات عسكرية واقتصادية إلى مصر بها في ذلك المساهمة في تمويل السد العالى ودعم مركزها القيادي في العالم العربي .

أما المشروع فيقوم على أساس إجراء تعديلات رمزية فى خطوط الهدنة لكى تصبح حدودا دائمة بحيث تتنازل إسرائيل عن مثلث فى أراضى النقب بها يحقق الاتصال المباشر بين مصر والأردن ، وتعديل الخطوط الإسرائيلية الأردنية بها يـؤدى إلى استعادة الأردن بعض الأراضى الـزراعية وتقاسم المناطق المنزوعة السلاح . أما مشكلة اللاجئين ، فتحل على أساس عودة عدد منهم قد يصل إلى ٧٥ ألفًا وتعويض الباقين . وأما القدس فتصبح منطقة منزوعة السلاح تحت إشراف الأمم المتحدة . وفي مقابل ذلك تنتهى حالة الحرب بين إسرائيل والدول العربية وترفع المقاطعة الاقتصادية العربية ضد إسرائيل .

وقد تعشر المشروع نتيجة رفض إسرائيل القاطع لأى تعديل فى خطوط الهدنــة فضلاً عن رفض عودة اللاجئين . غير أن المشروع ظل يمثل في خطوطه العامة \_ أساسًا لمساعى الولايات المتحدة . ففى أغسطس ١٩٥٥ ألقى دالاس أمام لجنة الشئون الخارجية خطابًا ذكر فيه أن هناك ثلاث مشاكل رئيسية بين العرب وإسرائيل هى : مشكلة اللاجئين ويمكن حلها بالتوطين والتعويض ومشكلة المخاوف المتبادلة بين العرب واليهود وتحل بتدابير جماعية تشارك فيها الولايات المتحدة لضان الأمن بين الجانبين \_ ومشكلة الحدود وتتطلب الاتفاق على رسم الحدود النهائية .

وقد جددت الولايات المتحدة مساعيها بإيفاد روبرت أندرسون للسعى بين مصر وإسرائيل في ديسمبر ١٩٥٥ .

أما بريطانيا ، فقد أثار خطاب ألقاه رئيس وزرائها أنتونى إيدن فى جيلد هول فى ٩ نوفمبر ١٩٥٥ غضب إسرائيل عليها و إعلانها عن عدم قبول وساطتها . فقد اقترح إيدن أن تتم التسوية بين الدول العربية وإسرائيل على أساس حل إقليمى وسط بين حدود قرار التقسيم وخطوط الهدنة .

#### القصيل الخامس

#### مهمة أندرسون

بعد عقد مصر صفقة الأسلحة التشيكوسلوفاكية: رأت الولايات المتحدة أن اتخاذ إجراءات معادية لعبد الناصر من شأنه أن يزيد من تورطه مع الاتحاد السوفيتى، وقدرت أن الوقت قد يكون مناسبا لتحريك مساعى السلام خاصة وأن الرئيس المصرى قد أكد لها عزمه على عدم الساح بتسلل النفوذ السوفيتى إلى المنطقة، كها أبدى نياته الحسنة تجاه السلام. ومن ناحية أخرى، كان على الولايات المتحدة العمل على إزالة المخاوف الإسرائيلية من جراء صفقة الأسلحة التشيكوسلوفاكية.

لذا أوفدت الولايات المتحدة روبرت أندرسون إلى المنطقة لإجراء الاتصالات مع كل من عبد الناصر وبن جوريون ، وكانت قد أعلنت ـ هي وبريطانيا ـ الموافقة على المساهمة في تمويل السد العالى .

وقد قام أندرسون بالتنقل بين مصر وإسرائيل خلال الفترة من ديسمبر ١٩٥٥ ومارس ١٩٥٦. وتشير التقارير التي نشرتها الولايات المتحدة وبريطانيا والتي تضمنها الكتاب القيم للدكتورة فايدة سراج الدين والذي صدر أخيراً بعنوان المواجهة - أن عبد الناصر استقبل المبعوث الأمريكي في يناير ١٩٥٦ وشرح له الموقف الذي أدت إليه الاعتداءات الإسرائيلية وإقامة حلف بغداد والذي يجعل الحديث عن السلام مع إسرائيل يواجه بمعارضة في مصر والدول العربية ، وأنه تلزم تهيئة الرأى العام المصرى والرأى العام العربي . واقترح عبد الناصر أن تتم التسوية على مراحل ودون التفاوض المباشر مع إسرائيل .

وتمسك عبد الناصر بتعديل خطوط الهدنة بها يسمح بالاتصال المباشر بين الدول العربية ، فضلا عن تعديل الخطوط بين سوريا وإسرائيل جنوب بحيرة طبرية . كها تمسك بعودة اللاجئين الراغبين في العودة وتعويض غير الراغبين .

ووافق عبد الناصر على تشكيل مجموعة عمل من زكريا محى الدين وعلى صبرى توصلت إلى إعداد بيان بشأن الحدود واللاجئين والقدس واستغلال نهر الأردن .

أما بن جوريون ، فقد رفض أى تعديل فى خطوط الهدنة ، كما رفض عودة اللاجئين أو استفتاءهم على العودة أو التعويض . واقترح عقد لقاء بينه وبين عبد الناصر ، فى حين رفض الرئيس المصرى هذا الاقتراح ، وأبدى للمبعوث الأمريكي رفضه عرض مقترحات التسوية على الدول العربية مطالبًا الولايات المتحدة بتقديمها .

وانتهت مهمة أندرسون بالفشل ، وكان انطباعه أن عبد الناصر يولى اهتهامه الأكبر لزعامته للعالم العربي .

#### القصل السادس

### عبد الناصر والغرب والعالم العربي

رفع عبد الناصر راية القومية العربية بهدف تحقيق وحدة العرب وتخليصهم من النفوذ المربى الاستعارى ، فساند الحركات الاستقلالية في المغرب وتونس والجزائر ووافق على تقرير مصير السودان واستقلاله .

وشن معركة ضارية ضد حلف بغداد حتى تمكن من حصاره في العراق وحال دون انضهام دول عربية أخرى إليه .

وبالرغم من سياسته المعادية للاستعمار نجح الزعيم المصرى في المحافظة على علاقات ودية مع الغرب وخاصة الولايات المتحدة . ولكن هذه العلاقات مالبثت أن تأثرت بسياسته التحررية .

وكانت فرنسا أولى الدول الغربية التى توترت علاقاتها مع مصر بسبب مساندتها للثورة الجزائرية. أما الولايات المتحدة وبريطانيا ، فقد بدأت علاقاتها مع مصر تتأثر من سياسات عبد الناصر العربية ومعارضته للأحلاف الغربية وعقده صفقة الأسلحة التشيكوسلوفاكية وعلاقاته بالدول الاشتراكية وخاصة اعترافه بالصين الشعبية.

وقد اتخذت الولايات المتحدة وبريطانيا إجراء أرادتا به توجيه لطمة للزعيم المصرى بسحب عرضيهما بتمويل السد العالى بطريقة مهينة حملت عبد الناصر على تأميم شركة قناة السويس في يوليو ١٩٥٦ .

وتواطأت إسرائيل \_ كما هو معروف \_ مع بريطانيا وفرنسا لشن العدوان الثلاثي على مصر في ٢٩ أكتوبر ١٩٥٦ .

وقد فشل العدوان لأسباب متعددة أهمها معارضة الولايات المتحدة الحازمة للعدوان

وتمسكها بانسحاب القوات المعتدية ، فضلاً عن هياج الرآى العام البريطاني ضد إيدن وتعاطف دول العالم الثالث مع مصر التي قررت مقاومة العدوان ووقفت ببسالة أمام الغزو البريطاني الفرنسي في منطقة القناة .

وخرج جمال عبد الناصر من معركة السويس بطلاً تدين له الشعوب العربية بالزعامة دون منازع . وواصل سياسته من أجل وحدة الأمة العربية ومقاومة النفوذ الأجنبي في الدول العربية والتأثير على سياسة حكوماتها (وخاصة الأردن التي قامت بطرد جلوب باشا وأنهت معاهدة ١٩٤٨ مع بريطانيا).

وقد أدت سياسة عبد الناصر إلى إثارة مخاوف الغرب والتصدى له مباشرة أو بطرق غير مباشرة . ففى أعقاب العدوان الثلاثى أعلن أيزنهاور المبدأ الذى سمى باسمه والذى تضمن أن الموقف أصبح يحتم على الولايات المتحدة ملء الفراغ السياسى في الشرق الأوسط قبل أن يمتد إليه النفوذ الشيوعى ، وأن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة أية دولة تواجه خطراً شيوعياً . وقد رفضت مصر مبدأ أيزنهاور في حين قبله كميل شمعون رئيس لبنان وطلب من الولايات المتحدة التدخل لوقف الحرب الأهلية التى تفجرت بسبب محاولته تجديد فترة رئاسته عام ١٩٥٨ فاستجابت له الحكومة الأمريكية وقامت بإنزال قوات البحرية على الشواطىء اللبنانية وانتهت الأزمة بتولى فؤاد شهاب رئاسة لبنان .

وكان إعلان الوحدة بين مصر وسوريا في فبراير ١٩٥٨ ، ثم قيام ثورة العراق بقيادة عبد الكريم قاسم في يوليو ١٩٥٨ قمة انتصارات القومية العربية ، ولكنها كانت تثير مخاوف الغرب من نتائج سياسة عبد الناصر ، فضلا عن مخاوف الدول العربية المحافظة وخاصة السعودية والأردن .

وجاء تدخل القوات المصرية في اليمن لمساندة النظام الجمهوري بقيادة عبد الله السلال عام ١٩٦٢ وما أدى إليه من صراع بين مصر والسعودية التي كانت تساند الإمام المخلوع ليزيد التوتر في الأوضاع العربية ويضاعف من عداء بريطانيا لعبد الناصر الذي كان يساند حركات المقاومة لوجودها في عدن .

وقد فشلت الوحدة بين مصر وسوريا وتم الانفصال بينهم في ٢٨ سبتمبر ١٩٦١.

أما العلاقات المصرية الأمريكية فقد شهدت بعض التحسن في عهد جون كيندى ، ولكنها تـوترت في عهـد جونسـون الذي كان متعـاطفا مع إسرائيل، وخـاصة منـذ بدأ

يهارس الضغط على عبد الناصر بسلاح المعونات الغذائية التي كانت الولايات المتحدة ترسلها إلى مصر ( وكانت مصر تعتمد على أمريكا في الحصول على ٥٠٪ من وارداتها من القمح ) وقد رد عبد الناصر على جونسون في خطاب له أعلن فيه رفضه لهذه الضغوط ووجه كلهات شديدة إلى الولايات المتحدة ( إذا كان هذا لا يعجبها فلتشرب من البحر).

وعندما ارتكبت إسرائيل عدوانها على مصر في يونيو ١٩٦٧ ، كانت علاقات مصر مع الدول الغربية ( عدا فرنسا في عهد ديجول ) ومعظم الدول العربية متوترة أو فاترة .

## الفصل السابع هــــزيمـــة ١٩٦٧

لم تسحب إسرائيل قواتها من سيناء وقطاع غزة عام ١٩٥٧ إلا بعد أن حصلت من الولايات المتحدة على تعهد بضهان حرية ملاحة سفنها فى خليج العقبة . وقد ظلت قوات الأمم المتحدة المرابطة فى شرم الشيخ تسمح للسفن الإسرائيلية وغيرها من السفن المتوجهة من وإلى ميناء إيلات عبر خليج العقبة بالمرور فى مضيق تيران . وتمكنت إسرائيل من التغلغل فى إفريقيا .

وكان عبد الناصر يدرك ما يمثله وجود القوات الدولية على الأراضى المصرية \_ دون الإسرائيلية \_ من مساس بمركزه . وقد تضمن الاتفاق الذي عقدته مصر مع سكرتير عام الأمم المتحدة أن وجود هذه القوات رهن بموافقة مصر .

ومع ذلك ، فقد حقق عزل قوات الأمم المتحدة بين مصر وإسرائيل فترة هدوء نسبى على حدود البلدين امتدت عشر سنوات .

وقد اتبع عبد الناصر منذ حرب السويس سياسة المحافظة على الهدوء على الحدود مع إسرائيل ، وصرح لصحيفة الصائدى تايمز اللندنية بأن سياسته هي بناء القوة الاقتصادية للعالم العربي ورفع مستوى المعيشة فيه إلى أن يجيء الوقت الذي يكون قد وصل فيه إلى مرحلة من التطور تتيح له محارسة ضغط كاف على الإسرائيليين يحملهم على تفهم عدالة الموقف العربي .

وكان عبد الناصر يدرك التفوق العسكرى لإسرائيل ويعتقد أن أمام العرب وقتًا طويلاً لتحقيق وحدتهم وتضامنهم وتعزيز قدراتهم العسكرية والاقتصادية حتى يمكنهم ممارسة الضغوط الكفيلة بحمل إسرائيل على احترام حقوق الشعب الفلسطيني . ودأب الزعيم المصرى على تحذير السوريين من أى عمل متعجل ضد إسرائيل وخاصة بعد استثناف إسرائيل أعالها لتحويل مياه نهر الأردن. وفي يناير ١٩٦٤ دعا عبد الناصر إلى أول مؤتمر للقمة العربية واقترح القيام بدراسة دقيقة للمشروعات اللازمة للرد على المشروع الإسرائيلى ، وإقامة قيادة عربية يساهم فيها أعضاء الجامعة العربية وتكون مسئولة عن الدفاع عن أية دولة عربية تعتدى عليها إسرائيل ، ووافق المؤتمر على هذه المقترحات .

وفى مؤتمر القمة العربية فى يوليو ١٩٦٤ ، وافق الملوك والرؤساء العرب على اقتراح عبد الناصر إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة أحمد الشقيرى بهدف إحياء القضية الفلسطينية وإيجاد تمثيل للشعب الفلسطيني يسعى لاسترداد حقوقه ، كما وافق على إنشاء جيش التحرير الفلسطيني تحت القيادة العربية المشتركة .

وعلى الرغم من مؤتمرات القمة العربية ، فإن وحدة الصف التى استهدفها عبد الناصر كانت لا تخفى الانقسامات العربية وتعارض سياسات الدول المتقدمية والمحافظة. واستخدمت القضية الفلسطينية كقميص عثمان يلوح به المزايدون من السوريين والعراقيين والفلسطينيين . وكان عبد الناصر واضحًا في شرح الموقف تجاه إسرائيل ، ووضع الحكومات والمنظات العربية أمام حقائق الموقف موضحًا أن العرب غير مستعدين للمواجهة مع إسرائيل ، بل عليهم أن يحشدوا طاقاتهم ويدعموا قواتهم بالتدريب المتواصل والأسلحة الحديثة خلال سنوات طويلة .

وكان الفكر السائد لدى العناصر الفلسطينية الراديكالية هو دفع الدول العربية إلى الحرب وتصعيد أعمال المقاومة ضد إسرائيل بها يؤدى إلى تفجير الموقف . وفي المجلس الوطنى الفلسطيني المنعقد في مايو ١٩٦٥ ، اتهم السوريون عبد الناصر بالتستر خلف قوات الطوارئ الدولية لتجنب الحرب مع إسرائيل ، وردد الأردن نفس النغمة .

وفى فبراير ١٩٦٦ ، تولى جناح صلاح جديد المتشدد الحكم فى سوريا ، وعمل بالاشتراك مع بعض المنظات الفلسطينية على إشعال الموقف على خطوط الهدنة مع إسرائيل . وسعى الاتحاد السوفيتي إلى تحسين العلاقات بين مصر والنظام السورى ، ووجد عبد الناصر أن متطلبات زعامته للأمة العربية تتطلب أن يقدم الدعم للنظام السورى الجديد فوقع في ٧ نوفمبر ١٩٦٦ اتفاقية دفاع وقيادة مشتركة مع سوريا .

وتصاعد التوتر على خطوط الهدنية ، ففي ١٣ نوفمبر شنت إسرائيل هجوما واسعا على قرية السموع الأردنية . والواقع أن تولى النظام السورى الجديد تقاليد الحكم فى سوريا كان ينذر بالخطر ، وقد أبدى لى مدير الشرق الأوسط بالخارجية الإيطالية (مورارى) منذ البداية مخاوفه من أن يتسبب هذا النظام فى نشوب حرب جديدة فى المنطقة . وقد تحققت توقعاته فسرعان ما بدأ التوتر يسود بين سوريا وإسرائيل . وتطورت الأمور بسرعة فائقة ووقع اشتباك جوى بين البلدين أسقطت إسرائيل فيه ست طائرات سورية . ووجه ليفى اشكول رئيس وزراء إسرائيل إلى سوريا تهديداً بضرب دمشق . ثم تلقى عبد الناصر من موسكو تلك الرسالة الغريبة عن حشد إسرائيل قواتها على الحدود السورية ( رفض السفير السوفيتى دعوة إسرائيل للتحقق بنفسه من عدم وجود تلك الحشود).

وتطورت الأحداث المعروفة بسرعة فى شهر مايو ١٩٦٧ ، حيث طلبت مصر سحب قوات الطوارىء واستجاب يوثانت سكرتير عام الأمم المتحدة لسحب جميع القوات (بعد أن رفض سحبها جزئيًا من الحدود مع إسرائيل) ، وحشدت مصر قواتها فى سيناء وتمركزت فى شرم الشيخ وقامت بإغلاق خليج العقبة فى وجه الملاحة الإسرائيلية ، وقام الملك حسين بزيارة القاهرة وتوقيع اتفاقية دفاع مشترك معها .

ومن المؤكد أن عبد الناصر لم تكن لديه النية فى دخول الحرب مع إسرائيل ، وإنها أراد إظهار تضامن مصر مع سوريا . وقد حاول تسوية الأزمة سلميا مع سكرتير عام الأمم المتحدة والولايات المتحدة ، ولكن إسرائيل رفضت تفويت فرصة ظلت تترقبها منذ عشر سنوات ، وتعدلها قواتها . كها كانت الولايات المتحدة فى عهد الرئيس جونسون تتطلع للإطاحة بنظام عبد الناصر ، فوافقت على أن تتولى إسرائيل مواجهة الموقف تحت مسئوليتها مدركة مدى التفوق العسكرى الإسرائيلي .

وفى ٥ يونيو شنت إسرائيل عدوانها وفى هجوم جوى خاطف دمرت السلاح الجوى فى مصر واستولت على سيناء والضفة الغربية ومرتفعات الجولان السورية خلال ستة أيام.

ولقى العرب هذه المرة هزيمة ساحقة لا تنزال آثارها قائمة حتى اليوم . وكان الموقف مختلفا تماما عها كان عليه في حرب السويس ، فقد كانت إسرائيل وحدها دون مشاركة دول كبرى في القتال بجانبها ، وتمكنت بوسائلها الإعلامية من تصوير الموقف الذي واجهته بأنه محاولة عربية للقضاء عليها وإبادة سكانها . كها كانت علاقات مصر مع الولايات المتحدة وغالبية الدول الغربية سيئة أو فاترة ، وكانت قيادتها العسكرية عاجزة

عن إدارة المعركة واتسمت أوامرها بالاضطراب الشديد، كما كان عدد كبير من القوات المصرية لا يزال في اليمن . أما الدول العربية فكان يسود علاقاتها الانقسام والعداء .

كنت قائها بأعهال السفارة المصرية فى روما منذ غادر المرحوم السفير الدكتور نجيب هاشم إيطاليا بعد انتهاء مهمته . وقد صادف يوم مغادرته استعادة القوات المصرية شرم الشيخ . وفى طريق عودتى من نابولى بعد توديع السفير استمعت من مذياع السيارة إلى المؤتمر الصحفى الذى عقده أحمد الشقيرى وأطلق خلاله تصريحاته النارية عن خططه بعد غزو إسرائيل .

وفى اليوم التالى استدعانى أمينتورى فانفانى وزير الخارجية الإيطالية وطلب منى أن أنقل رسالة عاجلة إلى الرئيس عبد الناصر يحذره فيها من الوقوع فى الفخ الذى ينصب له راجيا منه ألا يقدم على إغلاق خليج العقبة . وبادرت بإبلاغ الرسالة وأشارت إذاعة القاهرة إلى المقابلة والرسالة على أنها لضبط النفس .

وكنا نحلق بآمالنا وخيالنا في السهاء وكانت أمانينا تبدو لنا حقائق مؤكدة . ولما نشبت الحرب عشنا في أجواء النصر التي أشاعها أحمد سعيد في إذاعة صوت العرب.

وأقمت قناة اتصال تليفونية مع ( مورارى ) مدير الشرق الأوسط بالخارجية ظللت أبلغه من خلالها بعدد الطائرات الإسرائيلية التي أسقطتها دفاعاتنا الجوية . وعبأت كافة طاقات أعضاء السفارة والجالية لإصدار النشرات الإعلامية وإجراء الاتصالات مع رجال السياسة والإعلام .

وكان وقع الهزيمة علينا أليها ، وبكينا عندما سمعنا كلهات عبد الناصر التي أعلن فيها تنحيه عن الحكم، ولم نكن ندرى ما إذا كان بكاؤنا لفقدان زعامة القائد أم كان لشعورنا الكامل بالضياع .

لقد آمنا بالثورة المصرية وبالقومية العربية ووضعنا ثقتنا الكاملة في قيادتنا وقواتنا المسلحة .

ولذاكانت الصدمة قاسية الوقع على نفوسنا ، ومضت بنا الأيام بطيئة ثقيلة نتوارى عن الناس ونجتمع في مبنى السفارة نتابع الأبناء التي ترد من القاهرة بخليط من مشاعر اليأس والأمل ورفض الهزيمة .

## الفصل الثامن أوهام النصس والسسلام

كانت هزيمة ١٩٦٧ للعرب ساحقة ، ولم يكن غريبًا أن يأخذ الزهو بالنصر إسرائيل وساستها ، فقواتها ترابط على ضفاف قناة السويس وفى مرتفعات الجولان وتسيطر على كافة الأراضي الفلسطينية التي كانت تحت الانتداب البريطاني .

ووقف أبا إيبان على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١٩ يونيو ١٩٦٧ ، يكيل الاتهامات للدول العربية والاتحاد السوفيتى ، ويقتبس عبارات ملتهبة من تصريحات القادة العرب وخطبهم ومن مقالات صحفهم التى تتحدث بألسنتهم ليدلل على اتجاهاتهم العدوانية تجاه إسرائيل المسالمة ، ويدين سياسة الاتحاد السوفيتى التى شجعتهم وساندتهم في مخططاتهم المعدوانية .

وعرض أبا إيبان رؤيته للسلام وتصوراته لمستقبل منشود لمنطقة الشرق الأوسط: مواصلات تمتد من حيفا إلى بيروت ودمشق وإلى عهان والقاهرة، واتصالات بين وادى النيل والهلال الخصيب، وتجارة بين أجزاء المنطقة، فالأردن الذى لا مطل له على البحر يمكنه الاستيراد والتصدير على الساحل الإسرائيلي وتعاون على البحر الأحمر ينشط بين إيلات والعقبة ويسهل اتجار البلدين مع إفريقيا الشرقية، واستغلال لمعادن وفوسفات البحر الميت، بل تعاون شامل على نمط السوق الأوربية المشتركة، وأبحاث علمية وتكنولوجية مشتركة واستثمار للأموال في التنمية بدلا من تبديدها في شراء السلاح.

وهى رؤية للسلام تبعث الأمل والتفاؤل ، لولا أن وزير الخارجية الإسرائيلية يعيد السامعين إلى أرض الواقع الأليم . فقوات إسرائيل ستظل باقية في مواقعها ولن تتزحزح

إلا بعد الاتفاق على حدود آمنة تنسحب خلفها القوات من خلال مفاوضات مع الدول العربية ومعاهدات سلام توقعها مع إسرائيل .

وتاريخ إسرائيل منذ إنشائها يشكل حلقات من التوسع على حساب الأراضى العربية، ولم تكن بلاغة أبا إيبان والصورة الوردية التي رسمها للمستقبل لتبددا شكوك العرب في نيات إسرائيل في استثار نصرها الساحق بفرض حدودها الجديدة التي تمتد إلى مساحات واسعة من أراضي العرب.

وأعادت إسرائيل إلى ذاكرة العالم ما أدى إليه انسحابها من سيناء وغزة عام ١٩٥٧ دون عقد معاهدة سلام مع مصر ، وكيف أن مرابطة القوات الدولية في شرم الشيخ لم يحل دون إغلاق مصر خليج العقبة وفرض الحصار البحرى من جديد على إسرائيل ، كما أن سحب سكرتير عام الأمم المتحدة لتلك القوات من الحدود بناء على طلب عبد الناصر قد أدى إلى تعرض إسرائيل لخطر الإبادة تحت أقدام الجنود المصريين .

والواقع أن الموقف على الساحة الدولية كان هذه المرة أشد ما يكون اختلافًا عما كان عليه عقب حرب السويس عامى ١٩٥٦ و ١٩٥٧ . فقد عبأت إسرائيل والآلة الدعائية الصهيونية جهودهما فى كل أنحاء العالم لتضخيم الأخطار القاتلة التى تتهدد وجودها وتعرض الملايين من سكانها للفناء ، مستفيدة من التصريحات النارية التى أدلى بها الرئيس عبد الناصر وأحمد الشقيرى وإذاعة صوت العرب وغيرها . وكنا فى الأيام التى سبقت الحرب نشاهد على شاشة التليفزيون الصلوات التى دعا اليهود الإيطاليون لأدائها فى الميادين والطرقات للابتهال إلى الله من أجل نجاة يهود إسرائيل . ولاشك أن ما كان يحدث فى إيطاليا كان له مثيله فى الدول المختلفة . ولم يكن من المتوقع أن يحظى العرب فى أى مكان بذلك العطف والتأييد اللذين لقوهما من الرأى العام العالمي أثناء حرب السويس . ونجحت إسرائيل فى إقناع العالم حداء المرة بأن الدول العربية هى المعتدية حتى إذا كانت إسرائيل هى التى بدأت القتال .

وكان موقف الولايات المتحدة عقب حرب ١٩٦٧ أكثر عداء لعبد الناصر عنه في حرب ١٩٥٦ ، فلا مجال للكلام عن انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضى العربية المحتلة إلا في إطار تسوية شاملة ودائمة للنزاع العربي الإسرائيلي تحقق لإسرائيل مكاسبها من النصر ، وتولى هذه المهمة في الأمم المتحدة آرثر جولدبرج المندوب الأمريكي لدى المنظمة الدولية .

والواقع أن السياسة الأمريكية تجاه مصر قد بدأت في الستينات تأخذ أبعادًا خطيرة من التصلب والتحدى ضد جمال عبد الناصر، وخاصة بسبب دوره في مجموعة عدم الانحياز ومساندته لحركات التحرر الإفريقية، وكان التوتر بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي قد بلغ مداه في أزمة الصواريخ في كوبا، ووجدت الولايات المتحدة أن مجموعة عدم الانحياز أصبحت قوة مساندة للسوفييت، كما كانت غير راضية عن موقف عبد الناصر من أزمة الكونجو، وأدت التظاهرات المعادية لها التي نشبت في القاهرة وإحراق المكتبة الأمريكية إلى إثارة غضبها، ثم أدى دخول مصر بقواتها حرب اليمن وما تطورت إليه الحرب من توتر في العلاقات المصرية السعودية إلى محاولة أمريكا وضع حد لسياسة عبد الناصر الثورية.

وفى يناير ١٩٦٥ ، أصدر مجلس النواب الأمريكي قرارًا بوقف بيع القمح لمصر للضغط على عبد الناصر ، كما استجابت الولايات المتحدة لطلبات إسرائيل من الأسلحة وقامت بتمويل صفقات كبيرة عقدتها مع الدول الأوربية ، وخاصة ألمانيا الغربية الأمر الذي أدى إلى اعتراف مصر بألمانيا الشرقية .

وبلغ توتر العلاقات بين مصر والولايات المتحدة أشده في عهد الرئيس جونسون الذى كان يكن العداء لعبد الناصر ويسعى لإسقاطه . وتشير الدلائل إلى أنه أعطى النور الأخضر للعدوان الإسرائيلي .

وقد ظهر التواطؤ بين الولايات المتحدة وإسرائيل عند تصدى الأمم المتحدة للنزاع العربي الإسرائيلي عقب الحرب ، ثم خلال السنوات التي أعقبتها .

ونتيجة لهذا التواطق ، فشل مجلس الأمن والجمعية العامة في دورتها الاستثنائية من إصدار قرار يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي العربية ، بل صدر قرار مجلس الأمن بشأن وقف القتال دون ربط ذلك بالانسحاب الإسرائيلي .

وكان واضحًا منذ أن وضعت الحرب أوزارها أن إسرائيل تعتزم اقتضاء ثمن نصرها العسكرى بالاستيلاء على المزيد من الأراضى العربية . وكانت حجتها أن الحدود لم ترسم بينها وبين جاراتها العربيات إذ إن اتفاقات الهدنة لم ترسم حدودًا ، وإنها حددت خطوط هدنة ، وتناست إسرائيل أن حدود مصر وسوريا ولبنان محددة ومعترف بها دوليا من قبل إنشاء الدولة العبرية التى ـ على العكس ـ لم يعترف دوليا إلا بحدود قرار التقسيم التى رسمتها لها الأمم المتحدة .

أما العالم العربي ، فقد كان رافضًا للهزيمة واثقًا من أنها ليست المعركة الأخيرة ، وكان عبد الناصر مؤمنا بأن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة .

وفى حين جلس موشى ديان وجولدا مايير إلى جانب التليفون ، منتظرين على حد قول ديان مكالمة من عبد الناصر أو غيره من قادة العرب لطلب الدخول فى مفاوضات السلام (أو الاستسلام) ، فإن انتظارهما لم يطل حيث جاء الرد العربى من مؤتمر القمة فى الخرطوم حاملاً اللاءات الثلاث الشهيرة: لا مفاوضات ، ولا اعتراف ، ولا صلح مع إسرائيل .

ويروى المرحوم محمود رياض وزير الخارجية المصرية فى ذلك الوقت فى مذكراته «أمريكا والعرب» تفاصيل ما دار فى الأمم المتحدة ، فيذكر أن اتصالات سوفيتية أمريكية جرت فى شهر يونيو اتفقت خلالها الدولتان على انسحاب إسرائيل من جميع الأراضى العربية مقابل إعلان الدول العربية إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل ، إلا أن الولايات المتحدة تراجعت عن تعهداتها بسبب رفض إسرائيل ، وأن سمة هذا التراجع أصبحت هى البارزة فى السياسة الأمريكية فى كافة مبادرات السلام .

وتقدمت المجموعة اللاتينية بمشروع قرار ينص على الانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضى العربية مقابل إنهاء حالات الحرب وحرية الملاحة ، وقد وافق عبد الناصر على هذا المشروع إلا أنه نزولا على الإجماع العربي لم يتمسك بموقفه ، وأضاع العرب على أنفسهم فرصة فريدة من إقرار الجماعة الدولية بضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل .

وكانت مصر حريصة على إصدار مجلس الأمن قراراً في النزاع حيث لم تكن لديها بعد القوة العسكرية اللازمة لصد العدوان الإسرائيلي ، كما كان لابد من إظهار استعدادها للسلام في مواجهة ما نجحت إسرائيل في الترويج له في عواصم العالم من دعايات عكسية ، فضلا عن رغبة مصر في تخفيف حدة التحيز الأمريكي لإسرائيل .

وواجهت مصر موقفًا صارحًا في التحيز لإسرائيل من جانب آرثر جولدبرج الذي رفض صدور قرار من المجلس على أساس الانسحاب الإسرائيلي الكامل مقابل إنهاء حالة الحرب. وفي المشاورات التي أجراها محمود رياض مع جولدبرج وافق الأخير على فصل تسوية نزاع ١٩٦٧ عن القضية الفلسطينية حيث إن التعرض لهذه القضية كان يعنى مناقشة تنفيذ قرار التقسيم لعام ١٩٤٧ ، وأكد جولدبرج له أن المشروع الأمريكي يؤدي إلى الانسحاب الكامل من كل الأراضي العربية ، وإنها يجب أن يكون السلام نهائيًا . وتمسكت مصر بتأييد من دول عدم الانحياز بضرورة النص على مبدأ عدم جواز احتلال أو حيازة أراض بالغزو العسكري .

وأعد اللورد كارادون مندوب بريطانيا مشروع القرار ـ الذي صدر بالإجماع حاملا

رقم ٢٤٢ ــ وعرضه على الوفود العربية مؤكداً أنه يعنى انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة.

وينص قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢ على مبدأ عدم اكتساب الأراضى عن طريق الحرب كما ينص على انسحاب إسرائيل من أراض احتلتها في النزاع الأخير وعلى إنهاء كل ادعاءات وحالات الحرب والاعتراف بسيادة وسلامة الأراضى والاستقلال السياسى لكل دول المنطقة وحقها في العيش بسلام داخل حدود آمنة ومعترف بها ، ويؤكد الحاجة لضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية وحل مشكلة اللاجئين حلاً عادلاً كما يؤكد السلامة الإقليمية والاستقلال السياسى لكل دول المنطقة من خلال إجراءات تشمل السلامة الإقليمية والاستقلال السياسى لكل دول المنطقة من خلال إجراءات تشمل إقامة مناطق منزوعة السلاح ، وأخيراً فإنه يدعو سكرتير عام الأمم المتحدة إلى تعيين القرار ومبادئه .

وكان المفهوم السائد في مجلس الأمن وقت صدور القرار هو أنه يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من جميع الأراضى العربية المحتلة . وقد ألقى جميع المندوبين كلمات تأكيدا لهذا الفهم . ولكن إسرائيل ادعت أن أهم ما في القرار هو ما أشار إليه بشأن الحدود الآمنة المعترف بها ، وعلى الدول العربية أن تدخل معها في مفاوضات مباشرة للاتفاق على هذه الحدود التي تسحب قواتها وراءها ولن تنسحب قبل ذلك . وأما الولايات المتحدة ، فلم تستبعد تعديل الحدود القائمة على أن تكون التعديلات طفيفة لا تعكس ثقل الغزو ، وأيدت إسرائيل في موقفها من عدم الانسحاب إلا بعد توقيع معاهدات سلام مع الدول العربية .

والواقع أن المكاسب الإقليمية التى حققها النصر الإسرائيلى كانت أكبر مما تستطيع إسرائيل استيعابه ، فتباينت المواقف واختلفت الأحزاب والقوى السياسية بشأن مستقبل الأراضى المحتلة . فقد كان مناحم بيجين - الذى انضم إلى الوزارة قبيل الحرب \_ يدعو إلى الضم الفعلى للأراضى العربية واستيطان اليهود فيها وإقامة إسرائيل الكبرى . أما إيجال آلون ، فقد وضع خطة لإقامة حزام دفاعى على طول نهر الأردن مع إمكانية الاعتراف بسيادة الأردن على المناطق الآهلة بالسكان فى الضفة الغربية ، ويبدو أن الموقف الرسمى الذى اتخذه مجلس الوزراء الإسرائيلي وأبلغه للولايات المتحدة بعد ثلاثة أسابيع من انتهاء الحرب كان قائماً على أساس إعادة سيناء إلى مصر والجولان إلى سوريا بشرط نزع السلاح فى المنطقتين وحصول إسرائيل على حقوق فى منابع نهر الأردن فى بشرط نزع السلاح فى المنطقتين وحصول إسرائيل على حقوق فى منابع نهر الأردن فى

الجولان ، وأن يظل قطاع غزة وشرم الشيخ تحت السيطرة الإسرائيلية ، أما الضفة الغربية فقد ترك مستقبلها مفتوحا . وأما القدس ، فقد كان الإجماع على عدم إعادتها إلى العرب .

وقد تغيرت هذه المواقف نتيجة لضغوط اليمين الإسرائيلي والأحزاب الدينية من خارج الوزارة ومناحم بيجين ثم موشى ديان من داخلها ، وتزايدت مطامع إسرائيل في الاحتفاظ بأجزاء كبيرة من الأراضى العربية المحتلة ، وخاصة بعد التوسع في إقامة المستوطنات ، وأصبحت جولدا مايير تطالب بضم الجولان وشرم الشيخ واقتطاع جزء كبير من سيناء يحقق لها السيطرة على شرم الشيخ ، فضلاً عن ضم أجزاء من الضفة الغربية وعدم التخلى عن القدس الموحدة وبقائها عاصمة أبدية لإسرائيل .

ولم تعد اتجاهات حزب العمل الإسرائيلي تختلف كثيرًا عن اتجاهات اليمين المتطرف ، وأضاع ـ بسياسته التوسعية ـ فرصة السلام المشرف الـذى كان من الممكن التوصل إليه بشروط مقبولة وليس على أساس التوسع .

وتذكر جولد مايير في كتابها «حياتى » أن القرار ٢٤٢ لا يقول شيئًا عن انسحاب إسرائيل من كل الأراضى أو من « الأراضى » ولكنه يقول إن كل دولة في المنطقة لها الحق في العيش بسلام داخل حدود آمنة ومعترف بها ، كها يركز على إنهاء حالة الحرب ، كها أنه لم يتحدث عن دولة فلسطينية وإنها عن مشكلة لاجئين .

وتمضى قائلة إنه لم يسأ تفسير القرار وحده، وإنها أسىء تفسير موقف الحكومة الإسرائيلية. وكان خطؤها أنها طالبت العرب بالتفاوض ولم تضع أمامهم خريطة جديدة وتطلب منهم توقيعها، فقد كان هذا حقها! فلم يعتبر الإسرائيليون توسعيين من قبل منتقديهم فحسب، بل من أصدقائهم كذلك الذين كانوا يبدون القلق من أن تصبح إسرائيل دولة عسكرية وكانوا يطلقون عليها اسم اسبرطة الصغرى ويخشون من أنها ستهارس البطش في احتلال قواتها للأقاليم التي تديرها (تقصد الأراضي العربية المحتلة). وردا على هذه الاتهامات ، تذكر جولدا مايير أنها هي وليفي اشكول لم يكونا ليهتها بأن تكون إسرائيل دولة ليبرالية وغير عسكرية ، ولكن دولة يهودية لايقضى عليها، ولا بتسوية تقابل بالثناء وتعتبر معقولة وذكية ، ولكن تعرض حياة إسرائيل للخطر.

وقد تناست جولدا مايير أن قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢ يقضى بعدم اكتساب

الأراضى بالحرب ، وبأن الخطر لا يتهدد المدول إذا كان السلام قائماً على العدل واحترام سيادة الدول الأخرى .

وكنت قد غادرت روما ، وبعد شهور قليلة أمضيتها في طرابلس قائماً بأعمال السفارة عقب ثورة الفاتح من سبتمبر ، التحقت بالعمل في مكتب المرحوم محمود رياض وزير الخارجية .

وضمنى الوزير إلى لجنة التخطيط السياسى التى كانت تعقد اجتهاعات يومية لمتابعة تطورات أزمة الشرق الأوسط والمساعى التى تبذل من أجل حلها . وكانت اللجنة مشكلة من وزير الدولة للشئون الخارجية ووكلاء الوزارة وعدد من مديرى الإدارات الرئيسية وبعض أعضاء مكتب الوزير . وتولت إعداد المواقف المصرية والردودعلى يارنج ممثل السكرتير العام للأمم المتحدة والمبادرات الأمريكية وغيرها .

## القصل التاسع حصرب الاستثناف

لم يكن عبد الناصر ليقبل تسوية تفرض على العرب من موقع القوة وتحت ضغط الاحتلال الإسرائيلى ، فكانت مهمته الأولى والرئيسية بعد هزيمة ١٩٦٧ هي إعادة تنظيم الجيش وإعداده للمعركة القادمة . ومن خلال جهود جبارة ، وبمساعدة الخبراء السوفييت وإعادة تسليح الجيش بأحدث الأسلحة ، وبعد تغيير قياداته ، أصبح جيش مصر قادرًا على مواجهة القوات الإسرائيلية الرابضة على الضفة الشرقية للقناة وإلحاق الحسائر بها بعد أشهر قليلة من الهزيمة .

وكانت استراتيجية عبد الناصر تقوم على البدء بمرحلة مواجهة مع القوات الإسرائيلية ، تتلوها مرحلة للتحدى والردع ، وتنتهى بمعركة تحرير سيناء خلال ثلاث سنوات ، وذلك ضمن استراتيجية شاملة للتنسيق بين الدول العربية .

وكانت أولى عمليات التصدى للقوات الإسرائيلية معركة رأس العش في أول يوليو ١٩٦٧ والتى فشلت فيها تلك القوات في الاستيلاء على موقع للقوات المصرية شرق وجنوب مدينة بورفؤاد في سيناء ، وأعقبتها عملية تدمير المدمرة الإسرائيلية «إيلات» عند اقترابها من المياه الإقليمية في ٢١ أكتوبر ١٩٦٧ ، وغرقها وطاقمها المكون من ٢٥٠ فردًا ، وقد أدت هذه العملية الجريئة إلى رد فعل عنيف من جانب إسرائيل فقامت بتدمير مستودعات الوقود في السويس واضطرت مصر إلى تهجير سكان المدينة حتى لا يصبحوا رهينة للقوات الإسرائيلية .

وبدأ القصف المدفعي العنيف ضد القوات الإسرائيلية ، وتعددت عمليات التسلل

خلف خطوطها وأعمال القناصة وأسر الضباط والجنود. وخاضت القوات المصرية معارك الدفرزوار ولسان بورتوفيق والجزيرة الخضراء وجنوب جزيرة البلاح. وبالمقابل قامت إسرائيل بعدة عمليات كوماندوز وتمكنت من إنزال قواتها في جزيرة شدوان والاستيلاء على محطة رادار في خليج السويس.

ولما تصاعدت حرب الاستنزاف ، اتخذت إسرائيل قرارًا باستخدام سلاحها الجوى وشن غارات في عمق الدلتا والصعيد .

وشهدت تلك الحرب سباقًا محمومًا فى تسلح الدولتين ، وعندما قررت إسرائيل نقل المعارك من الجبهة إلى العمق المصرى استدعى عبد الناصر عسكريين سوفييت لتشغيل الصواريخ والتصدى للطائرات الإسرائيلية ، وأدى ذلك إلى ردع إسرائيل وتوقف الغارات فى عمق مصر . وقد قام المصريون ببطولات خارقة حتى نجحوا فى إقامة حائط الصواريخ المنبع على الجبهة الدى كان له الفضل فى إسقاط طائرات الفائدوم ثم مكن قواتنا من عبور القناة فى حرب أكتوبر المجيدة .

ووضع عبد الناصر اللمسات الأخيرة على خطة تحرير سيناء ، فلم تكن حرب الاستنزاف التي استمرت متصلة من مارس ١٩٦٩ حتى أغسطس ١٩٧٠ إلا خطوة على الطريق نحو استعادة الأراضي المصرية المحتلة .

## الباب الثالث مساعى السّلام المستحيلة

### الفصل الأول مهمة يارنج ومباحثات الدول الكبرى

بدأ ممثل السكرتير العام للأمم المتحدة ـ السفير جونار يارنج جولاته بين عواصم مصر والأردن وإسرائيل لتنفيذ قرار مجلس الأمن ( أما سوريا فكانت ترفض القرار ) . وظهر منذ البداية أن مهمته مقضى عليها بالفشل ، فإسر اثيل ترى أن هذه المهمة قاصرة على دفع الأطراف إلى المفاوضات المباشرة للاتفاق على أحكام التسوية وخاصة « الحدود الآمنة "التي تنسحب إليها قواتها ، ومصر والأردن تريان أن القرار لا يتطلب أكثر من تأكيد كل من الأطراف الالتزامات التي تتطلبها منه وترفضان التفاوض في ظل الاحتلال الإسرائيلي ، واقترحت مصر الاتفاق على جدول زمني لتنفيذ كافة هذه الالتزامات المتبادلة . وفي نوفمبر ١٩٦٨ ، تقدم دين راسك لمحمود رياض بمشروع لحل منفرد بين إسر اثيل ومصر على أساس الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المصرية مقابل إنهاء حالة الحرب بين البلدين ، إلا أن مصر تمسكت بأن يشمل الانسحاب بقية الأراضي العربية كذلك ، ولم تتقدم الولايات المتحدة للأردن بنفس العرض بسبب مطامع إسرائيل في الضفة الغربية وغزة والجولان. وظل الانحياز الأمريكي لإسرائيل واضحًا في قرار نيكسون تزويد إسرائيل بخمسين طائرة فانتوم عام ١٩٦٨ بالرغم مما أعلنه عقب توليه الحكم عن عزمه على اتباع سياسة متوازنة بين إسرائيل والعرب وإيفاده وليام سكرانتون إلى المنطقة لإقناع الدول العربية بذلك . وانتهى الأمر بجونار يارنج إلى اقتراح قدمه إلى الأطراف لتبادل التعهدات بالانسحاب الإسرائيلي إلى الحدود الدولية مقابل عقد معاهدات سلام تتضمن الالتزامات التي نص عليها القرار ٢٤٢ مع ترتيبات أمنية . وقد وافقت مصر على الاقتراح ورفضته إسرائيل. وفى نفس الوقت الذى كان يارنج يقوم فيه بمهمته ، كانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي يجريان مباحثات للاتفاق على جوانب التسوية ، ثم انضمت إليهما بريطانيا وفرنسا في مباحثات رباعية بقصد معاونة يارنج في مهمته .

وقد فشلت محادثات الدول الكبرى أيضا بسبب أجواء الحرب الباردة واستقطاب النزاع العربي الإسرائيلي للدول الكبرى وعندما انتهت المحادثات التي بدأت في أوائل عام ١٩٦٩ واستمرت حتى أواخر عام ١٩٧٠ كانت الدول الكبرى قد اعترفت بعجزها عن التوصل لاتفاق بشأن أهم المسائل فبالرغم من الاتفاق بينها بوجه عام على أن تنسحب إسرائيل إلى خطوط ٤ يونيو مع تعديلات طفيفة في الحدود فإن الولايات المتحدة كانت ترى أن تكون هذه الخطوط نقطة البداية لأى تعديل للحدود مركزة على ضرورة الاتفاق بين الأطراف قبل الانسحاب على الحدود الآمنة المعترف بها ومعبرة في نفس الوقت عن رأيها في أن تكون تعديلات الحدود غير واسعة ، ورفضت الإشارة إلى مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالحزب في هذا الصدد .

كما اختلفت الدول الأربع بشأن المعايير التي يمكن الاستناد إليها لتعمديل خطوط ٤ يونيو .

أما بشأن غزة ، فقد كان تحديد مستقبلها محل خلاف حيث أثارت مناقشات ممثلى الدول الكبرى عدداً من المشاكل منها مدى انطباق المبادئ الخاصة بالانسحاب الإسرائيلي عليها، وارتباط مستقبلها بالمسألة الفلسطينية وضرورة وضع وجهة نظر الفلسطينيين موضع الاعتبار وعدم الاكتفاء بحسمها بين حكومات الأطراف وكذا مشكلة السيادة عليها وربط ذلك بمشكل اللاجئين وارتباطات السلام.

كها أثارت مشكلة القدس الخلافات بين الدول الأربع ، فأوضح ممثلو الولايات المتحدة أنها لا تعترف إلا بسيادة الأردن أو إسرائيل عليها ، وكان الاتجاه إلى إرجاء مناقشة المشكلة .

وفيها يتعلق بمشكلة اللاجئين ، فقد رأت الولايات المتحدة أن يكون حلها على أساس العودة أو التعويض ، ولكن مع أخذ أمن إسرائيل في الاعتبار ، واقترحت آليات لاستطلاع رغبات اللاجئين ، كها نوقشت طريقة التعويض ومعدلاته وحل المشكلة على أساس جدول زمني يتفق عليه .

وأخيرا ، فإنه بالنسبة لمرتفعات الجولان السورية ، فقـد كان الاتجاه هو تطبيق نفس المبـادىء التى تطبق على مصر والأردن على الجولان فى حالـة قبول سـوريا لقـرار مجلس الأمن.

#### الفصـل الثانــى مشروع روجرز فى ديسمبر ١٩٦٩

تقدم وزير الخارجية الأمريكية وليام روجرز في ٩ ديسمبر ١٩٦٩ إلى مصر وإسرائيل بمشروع للسلام يتضمن ما يلي :

- ا \_ تحديد جدول زمنى وإجراءات انسحاب القوات الإسرائيلية من الجمهورية العربية المتحدة (جعم) مع خطة لتنفيذ بقية أحكام قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢.
- ٢ ـ إنهاء حالة الحرب بين البلدين وإقامة حالة سلام ، وامتناع الطرفين عن أية أعمال
   لا تتفق مع حالة السلام ومع انتهاء حالة الحرب .
- " \_ يتفق الطرفان على أماكن الحدود الآمنة والمعترف بها التى ستوضح على الخريطة أو الخرائط التى يوافقان عليها والتى تصبح جزءا من الاتفاق النهائى . وفي سياق السلام الذى يشمل الاتفاق بين الطرفين على إنشاء مناطق منزوعة السلاح وتدابير عملية للأمن في منطقة شرم الشيخ لتأمين حرية الملاحة عبر مضيق تيران والوضع النهائى لغزة ، تكون الحدود الدولية السابقة بين مصر وأراضى فلسطين تحت الانتداب هى الحدود الآمنة والمعترف بها بين إسرائيل والجمهورية العربية المتحدة .
- على الطرفان ويصادق مجلس الأمن على أن مضيق تيران ممر مائى دولى وأن مبدأ
   حرية ملاحة سفن جميع الدول بها فيها إسرائيل ينطبق على مضيق تيران وخليج
   العقبة .

- ٥ ـ تؤكد الجمهورية العربية المتحدة ـ في ممارسة سيادتها على قناة السويس ـ أن سفن كافة الدول بها فيها إسرائيل سيكون لها الحق في حرية الملاحة دون تمييز أو تدخل.
- ٦ ـ يوافق الطرفان على الالتزام بالتسوية العادلة لمشكلة السلاجئين على نحو ما تتفق عليه الأردن وإسرائيل ، وأن تشاركا فى وضع هذه التسوية حسبها يرغب السفير يارنج. ومن المفهوم أن الاتفاق بين جعم وإسرائيل سيكون موازيا للاتفاق بين الأردن وإسرائيل الذى يتضمن تسوية مشكلة اللاجئين ويبدأ تنفيذهما بعد الموافقة على الصفقة المتكاملة .
- ٧ ــ اتفاق الطرفين على الاحترام المتبادل للسيادة والسلامة والحرمة الإقليمية والاستقلال السياسي والعيش بسلام داخل الحدود الآمنة المعترف بها دون التهديد بالقوة أو استخدامها.
  - ٨-أن يتم الاتفاق تحت إشراف السفير يارنج وفقا لصيغة رودس.

وقد ردت مصر على مشروع روجرز بتأكيد تمسكها بالتسوية الشاملة ورفضها التسوية الجزئية ، ومن ثم الاحتفاظ برأيها حتى تطلع على الصورة المتكاملة لكيفية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢ .

وإزاء اعتراض مصر على إجراء تسوية جزئية معها ، فقد تقدم روجرز إلى الأردن بمشروع مماثل مع الإشارة إلى أن حل مشكلة اللاجئين يتم على أساس قرار الجمعية العامة رقم ١٩٤ على أن تتفق الأردن وإسرائيل على الأعداد السنوية بعد استفتاء تجريه لجنة دولية بموافقة الطرفين ، كما تتفقان على حل مشكلة القدس .

أما إسرائيل ، فقد أبدت رفضها القاطع لمشروع روجرز وشنت جولدا مايير على وزير الخارجية الأمريكية هجوما عنيفا ، فقد كنان مشروعه إلى حد كبير أقرب إلى المواقف العربية منه إلى مواقف إسرائيل التي ترفض العودة إلى حدود ما قبل حرب 197٧ أو عودة اللاجئين .

وقد توقفت مساعي روجرز إلى أن تقدم بمبادرته في يونيو ١٩٧٠.

#### الفصىل الثالث مبادرة روجرز في يونيو ١٩٧٠

وجه الرئيس عبد الناصر في خطاب ألقاه في عيد العمال في أول مايو ١٩٧٠ نداء إلى الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون ذكر فيه أن الولايات المتحدة على وشك القيام بخطوة بالغة الخطورة على طريق تأكيد التفوق العسكري لصالح إسرائيل ، وأن الأمة العربية لن تستسلم وتريد سلاما حقيقيا ، فإذا كانت الولايات تريد السلام فعليها أن تأمر إسرائيل بالانسحاب من الأراضي العربية . أما الحل الثاني فهو أن تكف عن أي دعم جديد لإسرائيل طالما أنها تحتل الأراضي العربية سواء كان الدعم سياسيا أو عسكريا أو اقتصاديا . فإذا لم يتحقق أي من الحلين فإن على العرب أن يخرجوا بحقيقة لا يمكن المكابرة فيها هي أن الولايات المتحدة تريد لإسرائيل أن تواصل احتلال أراضينا حتى تتمكن من فرض شروطها علينا بالاستسلام . كها ذكر عبد الناصر أن هناك لحظة فاصلة قادمة في العلاقات العربية الأمريكية ، فإما أن تكرس القطيعة إلى الأبد وإما أن تكون بداية أخرى جادة محددة .

وفى ١٩ يونيو ١٩٧٠ تلقت مصر من وزير الخارجية الأمريكية كتابا يشير إلى خطاب عبد الناصر ويتضمن مبادرة على الأسس التالية :

١ \_ موافقة مصر وإسرائيل على وقف إطلاق النار على الأقل لفترة محددة .

٢ ـ موافقة البلدين ( والأردن ) على بيان يتضمنه تقرير مقدم من السفير يارنج إلى
 سكرتير عام الأمم المتحدة يشير إلى أنها أبلغته بالموافقة على :

(أ) أنها وقد قبلت وأبدت استعدادها لتنفيذ القرار رقم ٢٤٢ بكل أجزائه فإنها

ستقوم بتعيين ممثلين في المناقشات التي ستجرى تحت رعايتي وفقا للإجراءات وفي الأماكن والأزمنة التي أقترحها آخذا في الاعتبار رغبات كل طرف .

- (ب) أن الغرض من المناقشات المشار إليها هو التوصل لاتفاق على إقرار السلام العادل والدائم فيها بينها على أساس: الاعتراف المتبادل بالسيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسي والانسحاب الإسرائيلي من أراض احتلت في نزاع ١٩٦٧، وذلك وفقا للقرار ٢٤٢.
- (جــ) ولتسهيل مهمتى فى تنشيط الاتفاق حسبها نص عليه القرار ٢٤٢ ، فإن الأطراف سوف تراعى بدقة قرارات مجلس الأمن بوقف القتال ، وذلك منذ أول يوليو حتى أول أكتوبر على الأقل .

وقد صاحب الكتاب المتضمن تلك المبادرة مذكرة شفهية قدمها راعى المصالح الأمريكية دونالد بيرجس إلى صلاح جوهر وكيل الخارجية المصرية ، متضمنة أحكام وقف إطلاق النار (على أساس تثبيت الوضع العسكرى القائم).

وكان المرحوم محمود رياض وزير الخارجية بصحبة الرئيس عبد الناصر في طرابلس عند تسليم بيرجس المبادرة للسفير صلاح جوهر الذي قام باستدعائي أنا وزميلي أحمد الزنط لدراسة كتاب وزير الخارجية الأمريكية والمذكرة الشفهية ( باعتبار كلينا من أعضاء مكتب الوزير ولجنة التخطيط السياسي ) .

وبعد الدراسة المتأنية ، توصلنا إلى أن المبادرة الأمريكية مقبولة حيث تسمح باستئناف يارنج لمهمته على أساس واضح هو تنفيذ قرار مجلس الأمن . أما المذكرة الخاصة بأحكام وقف إطلاق النار فقد رأينا أن يبدى خبراؤنا العسكريون الرأى فيها .

وأعددنا مذكرة متضمنة رأينا المشار إليه وأوفدنا أحد موظفى المكتب إلى طرابلس لنقل المبادرة مشفوعة بمذكرتنا إلى وزير الخارجية .

وقد سافر عبد الناصر إلى موسكو فى ٢٩ يونيو ، وأبلغ القادة السوفييت بقبوله للمبادرة الأمريكية . وبعد عودته قام محمود رياض بإبلاغ برجس بموافقة مصر . وقد بادرت الولايات المتحدة بالاتصال بالأطراف لتنفيذ المبادرة .

وخلال زيارة قام بها محمود رياض لبلغاريا ، وتولى محمد حسنين هيكل ( وكان وزيرا للإعلام ) مهام وزير الخارجية بالنيابة ، قام المرحوم محمد رياض مدير مكتب الوزير \_ بإشراف هيكل ـ بالاتفاق مع بيرجس على ترتيبات وقف إطلاق النار .

وكانت القوات المصرية قد تمكنت بجهد خارق قبل موعد سريان وقف إطلاق النار في الساعة الواحدة من صباح ٨ أغسطس من استكمال تجهيز المواقع الضرورية لشبكة الصواريخ ، واكتشفت إسرائيل أنها أصبحت تواجه شبكة كاملة من مواقع صواريخ الدفاع الجوى (هي التي مكنت قواتنا من عبور قناة السويس في حرب أكتوبر المجيدة ) .

واتهمت إسرائيل مصر بمخالفة اتفاق وقف إطلاق النار . وأعلنت رفضها إجراء أية اتصالات مع يارنج ، فانهارت مبادرة روجرز .

وإن كان وقف إطلاق الناربين مصر وإسرائيل قد استمر حتى ٦ أكتوبر ١٩٧٣ .

وقد أعلنت سوريا والعراق رفض المبادرة الأمريكية ، كما عارضتها منظمة التحرير الفلسطينية وشنت هجومها الشديد على عبد الناصر ، فأمر بوقف إذاعاتها من مصر وسارت التظاهرات في بيروت وعمان متهمة الزعيم المصرى بالخيانة ولم تمنع هذه المواقف المعادية لعبد الناصر من بذله آخر رمق في حياته من أجل إنقاذ منظمة التحرير من انتقام الملك حسين .

وفى ٢٨ سبتمبر ١٩٧٠ أسلم عبد الناصر روحه إلى بارئها ، وكان وقف إطلاق النار على الجبهة ساريا . أما مساعى السلام فقد كانت متوقفة .

## الستاب الرابع الطريق إلى حرب أكتوبر

### الفصىل الأول حالة اللاسلم واللاحس ب

كان جمال عبد الناصر قد استكمل قبل وفاته حائط الصواريخ على القناة حتى أصبح يشكل نظاما دفاعيا منيعا كفيلا بالتغلب على التفوق الجوى الإسرائيلي وأثبت كفاءته بالفعل عندما أسقط ست طائرات فانتوم إسرائيلية في يوم واحد . كما كان قد أقر خطة تحزير سيناء ، وكانت القوات المصرية مستعدة لخوض المعركة إلا أن انتقال السلطة بعد وفاته كان يتطلب بعض الوقت ، فقامت مصر بتجديد فترة وقف إطلاق النار ثلاثة أشهر أخرى .

وكلفنى محمود رياض بإعداد رسائل توجه إلى المشاركين فى جنازة عبد الناصر من رؤساء الدول أو الحكومات والوزراء ، وأعددت كما كبيرا من تلك الرسائل مؤكداً استمرار السياسة التى كان ينتهجها الرئيس الراحل ومراعيا نوع العلاقة التى تربط مصر بكل من تلك الدول.

واصطحبنى وزير الخارجية ضمن الوفد المرافق له فى زيارات قام بها فى يناير ١٩٧١ لكل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا للحصول على تأييدها لفكرة مشاركة الدول دائمة العضوية لمجلس الأمن فى الضيانات الدولية لتسوية النزاع العربى الإسرائيلى ، وذلك من خلال مشاركتها فى قوات يشكلها مجلس الأمن ولا تسحب إلا بقرار منه . وكان الهدف هو الوقوف فى وجه مطامع إسرائيل التوسعية . وقد لقى محمود رياض قبولا لفكرته من تلك الدول ومن الاتحاد السوفيتى من قبل . وأرسل حطابا بهذا المعنى إلى جونار يارنج .

كما رافقت محمود رياض في زيارة هامة للصين في أوائل عام ١٩٧٢ .

ومع بداية عام ١٩٧١ ، بدأ وزير الخارجية الأمريكية وليام روجرز يبعث برسائل إلى محمود رياض مبديا استعداد بلاده للقيام بدور لدفع عملية السلام ، وأبدى رغبته في زيارة مصر.

وفى فبراير ، أعلن السادات مبادرته مقترحا قيام إسرائيل بانسحاب جزئى شرق قناة السويس كمرحلة أولى على أساس جدول زمنى يتم بعد ذلك وضعه تنفيذاً لقرار مجلس الأمن وقيام مصر بفتح القناة للملاحة الدولية . وكانت المبادرة فى حقيقتها تطويرا لاقتراح مماثل سبق أن أعلنه موشى ديان . وقد فوجىء محمود رياض وبقية الوزراء بهذه المبادرة التى قدمها السادات فى الوقت الذى كان يارنج يعد فيه اقتراحه القائم على أساس إعلان إسرائيل التزامها بالانسحاب إلى حدود مصر الدولية مقابل تعهد مصر بإنهاء حالة الحرب وتوقيع اتفاق سلام على أساس القرار ٢٤٢ .

وقد تقدم يارنج باقتراحه فعلا يوم ٨ فبراير ، وردت مصر عليه بالموافقة في حين رفضت إسرائيل في ردها الانسحاب إلى حدود ما قبل الخامس من يونيو ١٩٦٧ ، وقرر يارنج الانسحاب من مهمته واستئناف عمله سفيراً للسويد في موسكو .

ويذكر محمود رياض في مذكراته أنه يرى أن شهر فبراير كان بداية التدهور في الموقف المصرى عندما قرر السادات أن ينفرد بالقرار ويقيم علاقات سرية مع الولايات المتحدة واكتشف كيسنجر شخصية السادات وتأكد له استعداده لتقديم تنازلات كبيرة ، ولذلك عمل مستشار الأمن القومي الأمريكي على إجهاض جهود وزير خارجيته لتحقيق السلام على أساس الحل الشامل .

وعلى أية حال . فقد تلقفت الولايات المتحدة فكرة الحل الجزئي حيث إنه أيسر في تحقيقه من الحل الدائم ، كما أنه يحظى بتأييد كل من السادات وديان .

وفى مايو ١٩٧١ حضر وزير الخارجية الأمريكية وليام روجرز لزيارة مصر وأجرى مباحثات مع محمود رياض فى ٤ مايو . وكرر ما سبق أن ذكره فى رسائله عن استعداد الولايات المتحدة للقيام بدور إيجابى ، وألمح بأنهم يستطيعون عمل الكثير لولا الوجود السوفيتى فى مصر ، ثم تحدث عن الحل الجزئى الذى اقترحه السادات ، وخلال زيارته أوفد مساعده جوزيف سيسكو إلى إسرائيل للتعرف على شروطها لتنفيذ الحل المرحلي الذي يقترحه السادات . وعاد سيسكو بالشروط الإسرائيلية .

كان الموقف المصرى يقوم على أساس خطة شاملة للانسحاب الإسرائيلي على مرحلتين : الأولى الانسحاب إلى خط العريش رأس محمد وعبور القوات المصرية إلى شرق القناة وبدء تطهيرها ، والثانية الانسحاب وراء الحدود الدولية وقطاع غزة في تاريخ عدد.

أما إسرائيل ، فقد اشترطت عقد اتفاق حول إعادة فتح القناة دون ارتباط بالانسحاب النهائي ، ووقف إطلاق النار ، مع رفض عبور قوات مصرية شرق القناة ، فضلا عن الاحتفاظ بمدنيين إسرائيليين في خط بارليف ومرور السفن والبضائع الإسرائيلية عبر القناة .

وقد تـزامنت زيارة روجرز للقـاهرة مع أحـداث مايو التى تخلص فيهـا السادات من مناوئيه ، ورأى ــ طمأنة للاتحاد السوفيتى ــ عقد معاهدة صداقة وتحالف معه ، ووقعت المعاهدة فى أواخر الشهر ذاته ، كما وافق على منح تسهيـلات بحرية للأسطول السوفيتى فى مرسى مطروح .

ولكن الرئيس السادات ظل متعلقا بمبادرة قبراير والتسوية المرحلية بشأن فتح قناة السويس، وإن كان قد أعلن أن عام ١٩٧١ هو عام الحسم موحيا بأنه سيدخل المعركة مع إسرائيل قبل نهاية العام، وكان هدفه تحريك الموقف. فاقترحت الولايات المتحدة إجراء مباحثات عن قرب مع إسرائيل بحيث يقيم ممثل لكل من مصر وإسرائيل في فندق أو أماكن قريبة، وتسعى الولايات المتحدة بينها إلى أن يتحقق الاتفاق على التسوية المرحلية.

ولكن انتهى الأمر بفشل فكرة المباحثات عن قرب بسبب إعلان إسرائيل موقفها من التسوية المرحلية بها لا يتضمن تغييرا يذكر لشروطها السابقة ، ولما بدا من رغبة الولايات المتحدة من قيام تلك المباحثات دون شروط مسبقة .

وهكذا سادت بحلول عام ١٩٧٢ حالة من اللاسلم واللاحرب بعد أن فشلت كل المساعى لإقرار السلام ، وأعفى محمود رياض من منصبه كوزير للخارجية . وكنت أتولى منصب مدير مكتبه بعد تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية عندما صدر قرار بنقلى إلى موسكو للعمل وزيرا مفوضا بسفارتنا .

#### القصيل الثاني

#### الشكوك السوفيتية

عندما وصلت إلى موسكو بعد شهر من مغادرة الخبراء السوفيت لمصر كنت على يقين من أن العلاقة الخاصة التي كانت تربط بين البلدين منذ الخمسينات قد انتهى عهدها ، ولكنى كنت في نفس السوقت مصما على بـذل أقصى مـا يمكن من الجهـود من أجل المحافظة على علاقات البلدين من التدهور .

كان الرئيس السادات قد أوف درئيس وزرائه الدكتور عزيز صدقى إلى موسكو لمحاولة إقناع القادة السوفيت بإصدار بيان مشترك من البلدين بشأن انتهاء مهمة الخبراء السوفيت ، ولكنهم رفضوا فأصدرت مصر بيانا منفردا.

وكانت علاقات التعاون بين البلدين متشعبة في مجالات كثيرة ، وقد تبينت من دراسة الملفات بالوزارة قبل السفر مـدى اعتهاد مصر على الاتحاد السوفيتي، وخاصة في مجالات التسلح والتصنيع .

وكان البلدان يرتبطان بعدد كبير من الاتفاقات في مجالات التعاون المختلفة ، ولذا كانت الفترة التي قضيتها في موسكو \_ وامتدت حوالي عامين ونصف \_ غنية بـزيارات الـوفود المصرية ، وأذكر منها زيارة لرئيس الـوزراء عـزيز صـدقي ، ووزراء الدفاع والاقتصاد والتجارة والمالية ووفود من مجلس الشعب والاتحاد الاشتراكي .

وقد نجح البلدان ــ إلى حد كبير \_ فى احتواء أزمة إبعاد الخبراء السوفيت، وقد تمكن عزيز صدقى فى زيارته فى شهر أكتوبر ١٩٧٢ من الاتفاق على إمداد مصر بعدد لا بأس به من الطائرات . كما عقد وزير الدفاع أحمد إسماعيل اتفاقية عسكرية هامة خلال زيارته لموسكو فى مارس ١٩٧٣ .

وقام مستشار الأمن القومى حافظ اسهاعيل بزيارة موسكو مرتين الأولى فى فبراير والثانية فى يونيو ١٩٧٣ ، وقد حضرت مقابلته مع الرفيق ليونيد بريجنيف الذى كان عائدا لتوه من لقاء القمة مع نيكسون ، فأبلغ حافظ إسهاعيل بها دار فى تلك القمة بشأن الشرق الأوسط وأوضح أن الولايات المتحدة رفضت الاتفاق على خطوات عملية أو الالتزام بورقة يارنج (بشأن تعهد إسرائيل بالانسحاب وراء الحدود مقابل عقد معاهدة بسلام) لأنها تشير إلى الحدود الدولية وهو ما ترفضه إسرائيل وألمح إلى أن التطورات فى المنطقة (قاصداً إبعاد السوفييت) لم تساعدهم كثيرا فى ضغوطهم على الأمريكيين .

كما قام الدكتور محمد حسن الزيات وزير الخارجية الجديد بزيارة الاتحاد السوفيتي في مايو ١٩٧٣ بقصد التنسيق بين البلدين في عرض القضية على مجلس الأمن .

ولم تكن مهمة السفارة تحسين العلاقات المصرية السوفيتية واحتواء أزمة طرد الخبراء السوفييت يسيرة . فقد دأب الرئيس السادات على أن يتناول في كلماته وتصريحاته القادة السوفييت بالهجوم الشديد ، ولم يعد لبرقيات السفارة ومذكراتها التي تدعو إلى تلطيف الأجواء مع موسكو أي اعتبار لديه .

وقد تمكنت مع عدد محدود من الزملاء والأصدقاء من إقامة حوار مع المسئولين السوفيت من خلال قناة غير رسمية أقمناها مع بعض أعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ورجال الإعلام والدبلوماسيين الذين سبق لهم العمل في مصر والدول العربية. وكنا نتبادل الأحاديث والآراء بصراحة تامة وبغير حرج من منطلق الحرص على علاقات البلدين . وكانت هذه القناة عظيمة الفائدة في تحسن أجواء العلاقات المصرية السوفيتية.

وكان يبدو لنا من أحاديثنا مع السوفييت ما يعكس شكوكهم في سياسة الرئيس السادات ومخاوفهم من أنه انتقل بمصر كلية إلى معسكر الولايات المتحدة ، وأصبح واقعا تحت رحمتها وسوف يقبل في نهاية الأمر الحل اللذي تراه والذي لن يكون في صالح مصر والعالم العربي بسبب ممالأتها المعروفة لإسرائيل وفي حقيقة الأمر ، كان القادة السوفييت يتخوفون من مستقبل نفوذهم في مصر والدول العربية سواء شنت مصر حربا على إسرائيل أو أبرمت معها السلام بمعاونة الولايات المتحدة ، كما كانوا غير واثقين من انتصار مصر في حربها مع إسرائيل ويخشون تورطهم في مثل هذه الحرب إذا نشبت .

ومع ذلك ، فقد كان الاتحاد السوفيتي حريصا على المحافظة على علاقاته مع مصر ، فبالرغم من طرد الخبراء السوفيت كانت معاهدة الصداقة بين البلدين لا تزال قائمة ، وكذا التسهيلات التي يتمتع بها الأسطول السوفيتي في الموانيء المصرية ، وربيا كانت تراودهم الآمال بأن يعود إليهم السادات بعد أن تخيب ظنونه في الولايات المتحدة

### الفصل الثالث محادثات حافظ إسماعيل مع كيسنجر

كان الرئيس السادات لايثق في الاتحاد السوفيتي ويردد أن ٩٩٪ من الأوراق في يد الولايات المتحدة ، وقد سعى إلى إقامة اتصال سرى مباشر مع البيت الأبيض الأمريكي حيث يدين هنرى كيسنجر بسياسة مختلفة عن سياسة روجرز ، وتم الاتفاق من خلال هذه القناة السرية على أن يوفد حافظ إسهاعيل للقاء كيسنجر ، وعقد الاجتماع الأول بينها في الولايات المتحدة .

وقبيل عقد الاجتماع الثانى فى فرنسا ، رأى حافظ إسهاعيل أن يعهد إلى فريق من الدبلوماسيين العاملين فى البعثات المصرية فى عدد من الدول الكبرى بإعداد بعض الملفات تمهيداً للقائه مع كيسنجر ، وندبنى من موسكو ، كما ندب المرحوم الدكتور عبد الله العريان من باريس ، والدكتور أحمد عثمان من نيويورك والدكتور محمود سمير أحمد من لندن للعمل معه بمكتب مستشار الأمن القومى .

وكان من مهام هذا الفريق أن يعد ورقة تشمل رءوس موضوعات للتسوية ، فضلا عن دراسات بشأن السيادة والقرار ٢٤٢ والضهانات الدولية والتسوية الانتقالية . وكان من رأيى رفض فكرة التسوية الانتقالية ، وخاصة لما يحتمل أن تـؤدى إليه من تجميد الموقف من جـديـد بعـد الانسحاب الجزئى لعـدة كيلـو مترات وفتح قناة السـويس للملاحة .

وقد أوضح حافظ إسهاعيل في كتابه عن « أمن مصر القومي في عصر التحديات » تفاصيل ما دار بينه وبين هنري كيسنجر في لقاءي آرمونك بالولايات المتحدة وروشفور بفرنسا ، وكيف أن كيسنجر كان يرى إعداد إعلان بإطار فضفاض لتسوية شاملة يتحقق

من خلالها اتفاق مرحلي يستهدف إعادة فتح قناة السويس، ويقترن بإعلان أمريكي وربها بإعلان إسرائيلي مماثل يعبران عن تمنيات بتسوية نهائية ، وفي إطار تسوية شاملة كان علينا القبول ولوفي ظروف انتقالية قد تمتد سنوات بترتيبات أمن تتضمن عمليا استمرار وجود عسكري إسرائيلي داخل الأراضي المصرية بعد إعادتها إلى السيادة المصرية .

وفى حقيقة الأمر ، كانت إسرائيل قد حققت بانتصاراتها فى يونيو ١٩٦٧ ما تعتبره حدوداً أمنية مثالية ، ولم تكن تشعر بأى خطر يهدد مواقفها الجديدة . وطمأن موشى ديان الشعب الإسرائيلى بأن الهدوء سوف يسود عشر سنوات على الأقل ستظل الدول العربية خلالها عاجزة عن الحرب . وكان هنرى كيسنجر الذى أصبح مسيطرا على السياسة الخارجية الأمريكية يرى أن الظروف لا تزال غير مواتية لأكثر من حل جزئى ينزع الفتيل من أى انفجار محتمل ولا يلزم إسرائيل بالتخلى عن انتصاراتها .

ولكننى عندما عدت إلى موسكو بعد انتهاء مهمتى فى مكتب مستشار الأمن القومى ، كنت واثقا من أن حالة اللاسلم واللاحرب قد اقتربت من نهايتها ، فقد علمت خلال الشهر الذى قضيته فى القاهرة أنه قد تقرر إنهاء هذه الحالة \_ سلما أو حربا \_ قبل حلول خريف العام .

علمت آنذاك أن لقاء حافظ إسهاعيل مع كيسنجر في فبراير ١٩٧٣ لم يكن ناجحا. كانت الخطة التي اقترحها حافظ إسهاعيل هي العمل على ثلاث مراحل: فض الاشتباك على الجبهات، ثم تسوية القضية الفلسطينية، وأخيرا السلام النهائي. وطرح فكرة التوصل إلى رءوس موضوعات اتفاق على أساس القرار ٢٤٢ تتضمن السيادة والانسحاب والأمن وتقرير المصير بشأن غزة وحل مشكلة اللاجئين، وعلى هذا الأساس يمكن تنفيذ التسوية الانتقالية الخاصة بفتح قناة السويس، ويتم الاتفاق على أحكام التسوية النهائية.

وكان رأى كيسنجر أن يترك للملك حسين التحدث باسم الفلسطينيين ، أما بالنسبة لمصر فكان رأيه ضرورة التوفيق بين السيادة المصرية والأمن الإسرائيلي واقترح إجراءات أمن مؤقتة مثل الوجود العسكرى الإسرائيلي في شرم الشيخ ، وإقامة محطات إنذار في سيناء ورقابتها جوا واستمرار هذه الإجراءات حتى إقامة السلام النهائي مع استمرار بعضها حتى بعد إقامته .

وبعد اقتناع الرئيس السادات بأن طريق التسوية السلمية أصبح مسدودا ، اتخذ قرار الحرب وأبلغه لمجلس الوزراء الذي وافق على ذلك في أوائل أبريل ١٩٧٣ .

#### الفصل الرابع حرب أكتوبر المجيدة

فى ٦ أكتوبر ١٩٧٣ ، وقع الزلزال الذى هز إسرائيل وحطم غرور قادتها . وتلقينا فى موسكو أنباء العبور المظفر لقواتنا إلى شرق القناة وتحطيم خط بارليف . وتابعنا البيانات العسكرية الهادئة عن تحركات قواتنا وانتصاراتها ، وكان الإعلام المصرى هادئا يلتزم الصدق ويوحى بالثقة خلافا لما كان عليه أثناء حرب ١٩٦٧ .

كانت أياما مجيدة رفعنا فيها رءوسنا بعد سنوات من الألم والضياع ، وقد شاركنا أصدقاؤنا السوفييت الفرحة وأسعدهم أننا انتصرنا بأسلحتهم ، وسارعوا بإقامة جسر من الأسلحة والعتاد لمؤازرة قواتنا الباسلة ، كما تجلى التضامن العربى في أجمل صوره . فلم تكن حرب أكتوبر حرب مصر وسوريا وحدهما ، بل كانت حرب العرب جميعا ، ولم تضن دولة عربية على مصر بالجنود والأسلحة والمال . وأغلقت اليمن الجنوبية مضيق باب المندب حصارا لإسرائيل ، كما استخدمت الدول البترولية سلاح البترول لأول مرة ، وشعر العالم بأن العرب قوة لايستهان بها .

وفى غمرة فرحتنا علمنا أن أليكسى كوسجين قد سافر فجأة إلى مصر ، وبدأت تساورنا الشكوك ، ثم بدأت الأنباء تتوفر عن تسلل بعض القوات الإسرائيلية إلى غرب القناة ثم اتساع نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية على الضفة الغربية من القناة فيا سمى بالثغرة .

وفى الوقت الذى كان السادات يوجه فيه من مجلس الشعب الدعوة لعقد مؤتمر دولى للسلام فى الشرق الأوسط تشارك فيه الدول الخمس المتمتعة بعضوية مجلس الأمن الدائمة ، كانت جولدا مايير تعلن عن وجود قواتها غرب القناة .

ووجه الاتحاد السوفيتي الدعوة إلى هنرى كيسنجر لزيارة موسكو حيث توصل الجانبان إلى مشروع قرار يصدره مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار وبدء عملية السلام.

وفى ٢٢ أكتوبر صدر قرار مجلس الأمن رقم ٣٣٨ ليصبح هـ والقرار رقم ٢٤٢ أساس التسوية الشاملة بين الأطراف العربية وإسرائيل .

وينص القرار على دعوة الأطراف إلى وقف كل أعمال القتال والنشاط الحربى فورا خلال ١٢ ساعة على الأكثر، وذلك في المواقع التي تحتلها (يوم ٢٢ أكتوبر) وبدء تنفيذ القرار رقم ٢٤٢ بكل أجزائه فور وقف إطلاق النار، على أن تبدأ فورا المفاوضات بين الأطراف المعنية تحت الرعاية المناسبة بهدف إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.

ولم تحترم إسرائيل قرار وقف إطلاق النار، بل تقدمت قواتها حتى أتمت حصار الجيش المصرى الثالث وحاولت احتلال مدينة السويس إلا أن المقاومة الباسلة للمدينة أفشلت محاولتها.

وإزاء هـ الانتهاك الصارخ لقرار وقف إطلاق النار من جانب إسرائيل طلب السادات تدخل قوات أمريكية وسوفيتية ، وأبدى الاتحاد السوفيتي استعداده للتدخل ، إلا أن كيسنجر أعلن حالة التأهب النووى ، ولكنه قام في الوقت نفسه بالضغط على إسرائيل حتى أوقفت القتال .

وأثار حصار الجيش الثالث المصرى مشكلة خطيرة تتطلب الحل العاجل ، ووجد كيسنجر أن الوقت أصبح مناسبا للقيام بدوره بين الطرفين ، وكانت هذه هي الفرصة التي أتاحت له تنفيذ استراتيجيته للتسوية ، فقد كانت مصر وإسرائيل في حاجة إلى الفصل بين قواتها.

ولا يخفى هنرى كيسنجر الدور الذى لعبه فى إدارة حرب أكتوبر لصالح إسرائيل ، فهو يروى بالتفصيل فى مذكراته كيف تجاوب مع طلب إسرائيل تأخير انعقاد مجلس الأمن فى الأيام الأولى من الحرب حتى تتمكن قواتها من صد الهجومين المصرى والسورى وإعادة القوات العربية إلى مواقعها السابقة ، وربها التوغل فى أراضيها ، وكيف أقام جسراً هائلا من الأسلحة تصل إلى إسرائيل عندما عجزت قواتها عن الصمود أمام القوات المصرية والسورية واستغاثت به جولدا مايير لإنقاذ بلدها المعرض لأخطار لا قبل لها بها . كها يروى كيف تغاضى عن زحف القوات الإسرائيلية نحو السويس وأعطاها أقصى ما

أتاحه له الموقف الدولى من وقت بعد يوم ٢٢ أكتوبر الذى حدده مجلس الأمن لوقف إطلاق النار وذلك حتى تتمكن من حصار الجيش الثالث المصرى . ولم يتردد كيسنجر في إعلان حالة التأهب النووى عندما هدد الاتحاد السوفيتي بإرسال قواته إلى مصر لوقف العدوان الإسرائيل ، ولم وجد أن إسرائيل أصبحت في موقف تفاوضي قوى بعد تحقيق ذلك الهدف رأى أن الوقت قد حان لكى يلعب دوره كوسيط للسلام ، فقد كان الساح لإسرائيل بالمزيد من التوغل في الأراضي المصرية من شأنه أن يجعل التعامل معها أكثر صعوبة كما كان يهدد بالتدخل السوفيتي .

ويبدى كيسنجر فى مذكراته الإعجاب بسياسة الرئيس السادات. ويذكر صراحة أنه كان لايحمل له تقديرا كبيرا، وكان يتساءل عن سبب قيامه بإخراج الخبراء السوفييت من مصر دون مقابل ثم أدرك بعد نظره أنه أراد أن يبعث إلى الولايات المتحدة برسالة توضح اتجاهاته ولم يكن من المكن جعل هذا الأمر موضوعا للمساومة معها في حين يظل هؤلاء الخبراء موجودين في مصر.

كها يكشف كيسنجر عن رسائل بدأ يتلقاها من الرئيس السادات منذ اليوم الثانى للحرب، وكانت الرسالة الأولى بحسب كلام كيسنجر ودية اللهجة يعكس مضمونها مزاجا نفسيا وليست سياسة (معينة) . . كانت تتضمن شروط مصر لإنهاء الحرب بها يطابق ما كانت تقدمت به من قبل في شهر مايو . . ومن الواضح أن هذه الشروط كانت موقفا افتتاحيا . . «والذي كان له مغزاه من الرسالة ليس فحواها ، وإنها هو أن السادات كان يدعونا للاشتراك في عملية السلام إن لم يكن نتولاها »

ويقتبس كيسنجر من الرسالة عبارة «إننا لا نعتزم تعميق اشتباكاتنا أو توسيع مواجهاتنا» ذاكرا أن معنى هذه العبارة هو أن مصر لا تنوى مواصلة عملياتها العسكرية ضد إسرائيل إلى ما أبعد من الأراضى التى اكتسبتها فعلا . ويمضى قائلا إن الرسالة بدأت حوارا مع دولة هاجمت دولة حليفة للولايات المتحدة ، وأنه طوال مدة الحرب لم يمض يوم دون تلقيه رسالة من القاهرة ، ويستطرد كيسنجر ذاكرا أن قدرة السادات منذ الساعات الأولى للحرب على عدم الالتفات عن قلب المشكلة قد أقنعتهم أنهم يتعاملون مع رجل دولة من الطراز الأول ، وإن العبارة التى تضمنتها رسالته من « إننا أردنا أن نظهر أننا لسنا خاتفين أو عاجزين » قد حددت هدفا نفسيا متواضعا ، وكانت الشرط المسبق لدبلوماسيته في المستقبل .

كما يقتبس وزير الخارجية الأمريكية في موضع آخر من مذكراته عبارات رسالة تلقاها من القاهرة في ١٥ أكتوبر تتضمن أن « مصر ترحب بالدكتور كيسنجر تقديراً لجهوده .

وإن الجانب المصرى على استعداد لمناقشة أى موضوع أو اقتراح أو مشروع فى إطار مبدأين . . هما أن مصر لايمكنها تقديم تنازلات بشأن الأرض أو السيادة » ويعقب على هذه العبارة بالقول بأنها رسالة رجل دولة هو السادات الذى على عكس عبد الناصر لايرى أى مستقبل إلا فى أن يكون قائداً للعرب المتطرفين الذين يخلطون بين العبارات البليغة والإنجازات .

وأخيرا فإن كيسنجر يبروى تفاصيل لقائه الأول مع الرئيس السادات ، وكيف استطاع أن يقنعه بالاستراتيجيه الأمريكية ، وبالدور الذي على مصر أن تلعبه من أجل تحقيق السلام من خلال المساعى الأمريكية ، ثم كيف قبل السادات دون مساومة اقتراح تزويد الجيش الثالث المصرى بالمؤن غير العسكرية ، والنقاط الست التي تتضمن احترام الطرفين لوقف إطلاق النار وبدء المفاوضات بينها فورا للاتفاق على الفصل بين قواتها وتزويد مدينة السويس بالطعام والماء والأدوية يوميا وإجلاء المصابين وعدم اعتراض نقل المؤن غير العسكرية إلى الضفة الشرقية ووضع نقاط المراقبة التابعة للأمم المتحدة على طريق القاهرة السويس بدلا من النقاط الإسرائيلية وتبادل الأسرى والجوحي .

وهكذا قدم هنـرى كيسنجر لإسرائيل خدماتـه الجليلة سواء خلال حـرب أكتوبر أو بتنفيذ سياسته في تسوية النزاع العربي الإسرائيلي خطوة خطوة .

وإنه وإن كانت هذه السياسة قد حققت النجاح في التوصل في نهاية الأمر إلى عقد معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ، إلا أنها وضعت بقية التسويات وخاصة تسوية القضية الفسلطينية على طريق طويل وشاق .

## الباب الخامس خوالحلول الجزئية والمنفردة

#### الفصــل الأول استراتيجية كيسنجر

من الواضح أن السادات كان يضع ثقته الكاملة في الولايات المتحدة ، فقد كانت مقابلة واحدة مع كيسنجر كافية لقبول الخطة التي اقترحها عليه والموافقة على سياسة الخطوة خطوة التي عرضها عليه بدءاً بمفاوضات مباشرة تجرى بين مصر وإسرائيل لتوقيع اتفاقية للفصل بين القوات المصرية والإسرائيلية .

ففى تلك المقابلة كان هم كيسنجر على حد قوله هو محاولة اختبار مدى استعداد الرئيس المصرى للتحرك على مراحل تعكس قوة دفع النزاع دون تقديم ضهانات عن النجاح في نهاية الأمر، وهو ما يتطلب قبل كل شيء العمل من منطلق الثقة . وأمضى وزير الخارجية الأمريكية نصف ساعة يشرح خطته ذاكرا أن التعاون معه يقتضى تفهم أهدافه على المدى البعيد، أما التكتيكات فإنها ستتبع ذلك بطريقة آلية . وأضاف أن التقدم نحو السلام يتوقف على عاملين هما : قائد عربى يربط البلاغة الكلامية بالواقعية، وأمريكا تكون على استعداد للالتزام بعملية السلام ، وذكر أن الولايات المتحدة لن تعمل تحت الضغط والتهديد ، وإنها تتصرف من منطلق إرادتها ، ولن يأتى السلام نتيجة لهزيمة حلفائها بأسلحة سوفيتية ، ولكن مصر إذا كانت تواصل سياستها الوطنية فإنها ستجد الولايات المتحدة مستعدة للتعاون ولا يوجد تعارض في المصالح بين البلدين ، فلا مصلحة لمصر في تدمير إسرائيل ، ولن تحل أية مشكلة عربية بهذه الطريقة . «وكل ما سمعناه من العرب هو برامج تتصف بالعمومية يقدمونها على أساس قبولها كلها أو رفضها » . وانتهى كيسنجر بمطالبة السادات بالتفكير في السلام مع إسرائيل على أساس أنه مشكلة نفسية وليست دبلوماسية .

وقد وافق الرئيس السادات على سياسة الخطوة خطوة . وبدأ كيسنجر تنفيذ استراتيجته القائمة على أساس انفراد الولايات المتحدة بالدور الرئيسي في عملية السلام

والقيام بخطوات دبلوماسية متتابعة لا ترتبط بالتسوية النهائية للنزاع العربي الإسرائيلي وإنها تؤدي إليها في النهاية .

وتنفيذا لهذه السياسة ، عمل على تحييد الضغوط الخارجية على تحركاته سواء من جانب الاتحاد السوفيتى أو حليفات أمريكا الأوربيات أو من جانب العرب حيث أقنع السادات برفع الحظر البترولي العربي الذي كان مفروضا منذ الحرب ، وفك حصار باب المندب.

واستجابة للاقتراح الذى أعلنه السادات خلال الحرب ، وافق كيسنجر على عقد مؤتمر جنيف برئاسة الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى فى ٢١ ديسمبر ١٩٧٣ . وحضر المؤتمر وزراء خارجية مصر والأردن وإسرائيل وسكرتير عام الأمم المتحدة . أما سوريا فقد امتنعت عن حضور المؤتمر . وأما منظمة التحرير الفلسطينية \_ التى كانت مصر تطالب بمشاركتها فإنها لم تدع إلى المؤتمر على أن يقوم أعضاء المؤتمر ببحث مسألة التمثيل الفلسطيني . وبعد إلقاء الوفود كلماتهم الافتتاحية ، انفض مؤتمر جنيف ولم يعقد مرة أخرى ، ، فقد كان كيسنجر حريصا على العمل خارج نطاقه واستبعاد الاتحاد السوفيتي من عملية السلام .

وكان الاتفاق الأول لفصل القوات المصرية والإسرائيلية أول اتفاق يتم من خلال المفاوضات المباشرة بين البلدين ، وإن كان ذا طابع عسكرى . وقد وقع الجانبان الاتفاق في ١٧ يناير ١٩٧٤ بعد مفاوضات شاقة في الكيلو ١٠١ ، وتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من الضفة الغربية للقناة إلى مسافة شرقها ، وقيام قوات من الأمم المتحدة بالفصل بين قوات البلدين ، وتولى مدنيين أمريكيين إدارة جهاز إنذار مبكر في سيناء .

وكانت الخطوة الثانية عقد اتفاق مماثل للفصل بين القوات السورية والإسرائيلية فى الجولان في ٣١ مايو ١٩٧٤ .

أما الخطوة التالية فكانت الاتفاقية التي عقدت بين مصر وإسرائيل في ٤ سبتمبر ١٩٧٥ . وقد كانت ذات طبيعة مختلفة ، حيث انتقلت بالعلاقات بين البلدين إلى مرحلة جديدة ، فقد نصت في المادة الأولى على أن يتعهد الطرفان بعدم استخدام القوة أو التهديد بها أو الحصار البحرى في مواجهة الطرف الآخر ، كها نصت المادة السابعة على السياح بمرور الشحنات غير العسكرية المتجهة إلى إسرائيل ومنها في قناة السويس، أما

#### الفصل الثانى الطريق إلى القدس وكامب ديفيد

منذ تولى الرئيس جيمى كارتر الحكم ، أعرب عن عزمه على انتهاج سياسة جديدة فى الشرق الأوسط تختلف عن سياسة الخطوة خطوة التى وضعها هنرى كيسنجر وسارت عليها الولايات المتحدة فى عهدى نيكسون وفورد ، فقد كان الرئيس الجديد مقتنعاً بها توصل إليه معهد بروكنجز من أن « مزيداً من الخطوات المؤقتة لن يكون ممكنا فى المستقبل القريب، وإنها ينبغى أن تكون القاعدة الرئيسية للتسوية هى عملية مقايضة تفاوضية بين الاحتياجات الإسرائيلية من السلام والأمن وبين الاحتياجات العربية من الانسحاب من الأراضى المحتلة عام ١٩٦٧ وحق تقرير المصير الفلسطينى » .

وبدأ كارتر يعمل من أجل عقد مؤتمر جنيف من جديد ، في وقت تولى فيه حكم إسرائيل تجمع الليكود المتطرف بزعامة مناحم بيجين بعد فوزه لأول مرة في انتخابات عام ١٩٧٧ .

وكان الرئيس أنور السادات قد بدأ اتصالا سريا مع الحكم الإسرائيلى الجديد ، حيث أوف حسن التهامي إلى المغرب للقاء موشى ديان وزير الخارجية \_ بترتيب من الملك الحسن الثانى \_ وتم اللقاء في سبتمبر ١٩٧٧ . ويروى ديان في كتابه «الاختراق» ما دار في هذا اللقاء ، في ذكر أن التهامى أبلغه بطلب السادات أن تتعهد إسرائيل بالانسحاب من كل الأراضى العربية المحتلة كشرط أساسى للسلام ، وأنه من الضرورى حصول الفلسطينيين على الهوية الوطنية إذ إن عدم تحقيق أمانيهم يجعل منهم مصدر خطر متزايد ويفتح الباب للتغلغل السوفيتى . كما اقترح التهامى أن يجرى التفاوض ويتم الاتفاق بين مصر وإسرائيل قبل التوجه إلى مؤتمر جنيف حيث يجرى التوقيع ، وبذلك يمكن التأثير مصر وإسرائيل قبل التوجه إلى مؤتمر جنيف حيث يجرى التوقيع ، وبذلك يمكن التأثير

المادة الثامنة فنصت على أن يعتبر الطرفان هذه الاتفاقية خطوة هامة نحو سلام عادل ودائم، وهى ليست اتفاق سلام نهائيا، وسيواصل الطرفان بذل الجهود للتوصل عن طريق التفاوض إلى اتفاق سلام نهائي في إطار مؤتمر جنيف للسلام وفقا لقرار مجلس الأمن رقم ٣٣٨، ومن بين ما قدمه كيسنجر لإسرائيل ثمنا لهذه الاتفاقية التعهد بعدم التعامل مع منظمة التحرير إلا بشرط الموافقة على القرار ٢٤٢ وحق إسرائيل في الوجود والتخلي عن الإرهاب. والاتفاقية بهذه النصوص - تعتبر إنهاء لحالة الحرب بين البلدين بالرغم من استمرار وجود القوات الإسرائيلية على الأراضي المصرية . وقد اعتبرتها سوريا صلحا منفرداً بين مصر وإسرائيل ، وازدادت شكوكها في السياسة التي يتبعها الرئيس السادات ، ولم تنته هذه الشكوك طوال حكمه .

وأذكر أننى كنت\_ في الوقت الذي أعلن فيه عن عقد هذه الاتفاقية \_ أتولى تمثيل مصر في اللجنة السياسية لمؤتمر وزراء خارجية عدم الإنحياز المنعقد في ليها ، وكان السفير موفق علاف (الذي تولى فيها بعد رئاسة الوفد السورى في مفاوضات واشنجتون مع إسرائيل منل ديسمبر ١٩٩١) يمثل سوريا . وقام علاف بمهاجمة الاتفاق المصرى الإسرائيلي والتنديد بالاتفاقات المنفردة مع العدو الإسرائيلي ، وقمت بالرد عليه مدافعا عن حق مصر في استراد كل شبر من أراضيها المحتلة ، ومؤكدا تمسكها بالإنسحاب الكامل من كافة الأراضي العربية . وتعاقبت الكلمات والردود فيها بيننا وطال الجدال حتى ضاقت بنا بقية الوفود ، وطلبت من الوفود العربية إيجاد صيغة تكون مقبولة لكلينا . وفي المساء جمعتنا مأدبة عشاء مع عبد الحليم خدام وزير الخارجية السورية في ذلك الوقت ، وتكرر المشهد، وكان ردى على خدام هو أن سوريا سبق أن عقدت اتفاق فصل القوات مع إسرائيل ، أما وزير الخارجية السورية فقد صب هجومه على كيسنجر وأكد أنهم لن يسمحوا بأن تطأ قدمه سوريا بعد ذلك .

كانت استراتيجية كيسنجر هى التصدى للنزاع العربى الإسرائيلى من خلال خطوات متالية دون تحديد ماهية الحل النهائى ، وقد تجاوب الرئيس السادات مع هذا « الاختبار » في لقائه الأول معه . وتم توقيع اتفاقيتى الفصل بين القوات على الجبهة المصرية تنفيذا لهذه الاستراتيجية ، وفي حين وافق السادات على الاتفاقية الثانية التي تشكل بطابعها السياسي خطوة كبيرة على الطريق ، فإن سوريا رفضت السير فيه بعد عقد اتفاقها العسكرى للفصل بين قواتها وقوات إسرائيل في الجولان . وأما السادات ، فقد سار في الطريق حتى النهاية .

على بقية الأطراف العربية لعقد اتفاقات مماثلة ، وقد أبدى ديان صعوبة تقديم إسرائيل التعهد ووعد بعرض الأمر على حكومته . (ومن الطريف ما ذكره ديان من أن التهامى سأله عما إذا كان عبد الناصر متآمرا مع إسرائيل في حرب يونيو في ١٩٦٧) .

وقد عرض كارتر خطته في السلام القائمة على خمسة مباديء هي :

التسوية الشاملة بين إسرائيل وجميع جاراتها على أساس القرار ٢٤٢ والحدود المفتوحة والتجارة الحرة وانسحاب إسرائيل إلى حدود آمنة وإنشاء كيان فلسطيني .

وواصل الرئيس الأمريكي جهوده من خلال الزيارات والمقابلات التي أجراها هو ووزير خارجيته سايروس فانس .

وكانت مشكلة التمثيل الفلسطيني في مؤتمر جنيف أصعب المشاكل. أما الدول العربية فكانت متفقة على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني ، ولكن الولايات المتحدة كانت لا تزال ملتزمة بالشروط التي وضعها كيسنجر لاشتراكها في أية مفاوضات ، ولذا اقترحت الدول العربية أن يمثل الأطراف العربية وفد موحد يضم عناصر من المنظمة ، ويبدو من مدكرات كارتر أن موشى ديان وافق على ذلك .

ويروى إسماعيل فهمى وزيرخارجية مصر فى ذلك الوقت فى كتابه « التفاوض من أجل السلام فى الشرق الأوسط » أن الاتجاه كان إلى إقناع المنظمة بقبول القرار ٢٤٢ مع التحفظ بشأن تعبير « اللاجئين » الوارد فى القرار ، ولكن ياسر عرفات أبدى التخوف من أن يؤدى ذلك إلى اعتراف المنظمة بإسرائيل دون اعتراف الأخيرة بالمنظمة . واقترح فهمى تعديل القرار ٢٤٢ بقرار آخر يصدره مجلس الأمن ولكن كارتر رفض ذلك .

وقد عرضت كل من مصر وإسرائيل على الولايات المتحدة مشروع اتفاقية سلام، وكان المشروع المصرى - كما يـذكر فهمى - يحظى بتأييد أمريكا بل ويتفق إلى حد كبير مع المشروع الذى أعدته . وكان هناك اتفاق على عقد مؤتمر جنيف في شهر ديسمبر ١٩٧٧ على أساس صيغة توصلت إليها الولايات المتحدة بعد اتصالاتها بالأطراف المعنية ولم يكن باقيا سوى مسألة التمثيل الفلسطيني ، وتمكنت الولايات المتحدة من الحصول على موافقة إسرائيل على مناقشة الموضوعات الفلسطينية في مجموعات عمل متعددة الجنسية أو وظيفية تضم فلسطينيين وممثلين من الدول الأطراف . وتقدمت الولايات المتحدة أو وظيفية تضم فلسطينيين وممثلين من الدول الأطراف .

فعلا إلى الأطراف بورقة عمل تتضمن أن مشاركة الفلسطينيين في المؤتمر ستكون من خلال الوفد العربي المشترك الذي يمكن أن يضم أعضاء غير معروفين من منظمة التحرير.

ويتساءل إسماعيل فهمى عن الأسباب التى دفعت السادات إلى زيارة القدس فى الوقت الذى كانت الترتيبات تجرى فيه بنجاح لعقد مؤتمر جنيف ، ويحكى كيف حاول إثناءه عن القيام بهذه الرحلة ، وما كان يبدو من اقتناع السادات بكلام فهمى حتى إنه ذكر له بعد إلقائه خطابه الذى أبدى فيه الاستعداد للقيام بتلك الرحلة أنها كانت زلة لسان طلب منه حذفها من خطابه .

أما كارتر ، فإنه يلمح في مذكراته بها يفهم منه أنه (أي كارتر) ضاق ذرعا بمواقف الرئيس حافظ الأسد، كها أنه لمس قلق الجالية اليهودية والكونجرس من احتهال عقد المؤتمر ، فكتب إلى السادات يذكره بوعده بأنه «في اللحظة الحاسمة وعندما تبرز عقبات في سعينا المشترك للسلام في الشرق الأوسط فإنك ستكون بجانبي »، وطلب منه المساعدة .

وأما السادات ، فإنه يتحدث في كتابه « البحث عن الذات » عن الحاجز النفسى الرهيب من الشك والخوف والكراهية القائم بين العرب وإسرائيل . . وأنه كان لابد من أسلوب جديد تماما يتخطى مرحلة الشكليات والإجراءات ، ويكسر حاجز عدم الثقة المتبادل . كما أشار الرئيس السادات في كتابه إلى أنه كان معترضا على تمثيل الأطراف العربية بوفد موحد إذ تكفى معارضة أحد الأطراف لتعطيل أي اتفاق .

ولاشك فى أن الرئيس السادات قد شعر بخيبة الأمل عندما استمع إلى خطاب مناحم بيجين رداً على خطابه فى الكنيست ، فقد كان يتوقع أن الحاجز النفسى الرهيب بين العرب وإسرائيل سوف ينهار إثر زيارته التاريخية للقدس التى تابعها الملايين من الناس فى كل أنحاء الأرض .

ولكن السادات تابع المسيرة ، ودعا إسرائيل والأطراف العربية إلى مؤتمر القاهرة (من ١٤ إلى ٢٢ ديسمبر ١٩٧٧) عقب عودته من القدس للتحضير لمؤتمر جنيف ، غير أن الأطراف العربية لم تحضر ، وأعلن إلياهو بن أليسار رئيس الوفد الإسرائيلي أنه سيتجاهل منظمة التحرير الفلسطينية إذا شاركت في المؤتمر وتمسك بإبعاد علمها .

وعندما حضر مناحم بيجين للاجتماع بالسادات في الإسماعيلية يومى ٢٥ و ٢٦ ديسمبر ١٩٧٧ ، أحضر معه مشروعه عن « الحكم الذاتي الإداري للسكان العرب

الفلسطينيين فى يهودا و السامرة وغزة ٣ وقـد رفض السادات المشروع ، ولكنه وافق على تشكيل لجنة سياسية مشتركة وأخرى عسكرية بين البلدين .

ومن الغريب أن خطة الحكم الذاتى التى اقترحها بيجين ورفضها السادات من قبل قد أصبحت بعد تطويرها هى الخطة التى تقوم على أساس خطوطها العامة اتفاقات كامب ديفيد والتى أصبحت بدورها هى حجر الزاوية فى كل المبادرات التى طرحت لتسوية القضية الفلسطينية منذ ذلك الوقت وحتى عملية السلام الحالية التى بدأت بمؤتمر مدريد.

فالحل النهائي مؤجل ومجهل ، والحكم الذاتي مرحلة انتقالية تمثل خطوة نحو الحل النهائي ، والأمر لا يختلف في شيء عن استراتيجية كيسنجر بشأن التسوية خطوة خطوة .

#### أما الخطوط الرئيسية لخطة بيجين فكانت تتلخص فيها يلى:

- ١ ـ إلغاء إدارة الحكومة العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة وإقامة حكم ذاتي إداري فيهما يتولاه مجلس إداري منتخب من ١١ عضوا لمدة أربع سنوات .
  - ٢ ـ تتولى إسرائيل مستوليات الأمن والنظام العام .
- ٣ ــ يكون للسكان العسرب الفلسطينيين حق الاختيار بين الجنسيتين الإسرائيلية والأردنية ويصوت كل للبرلمان الإسرائيلي أو الأردني بحسب جنسيته .
- ٤ يكون لمن يحملون الجنسية الإسرائيلية حق شراء الأراضي والاستيطان في الضفة الغربية وقطاع غزة .
- ٥ ـــ تشكيل لجان للتعاون والتنسيق مع الأردن في مجالات مراجعة التشريعات
   والهجرة واللاجئين .
- آبراثيل تتمسك بحقها ومطالبها في السيادة على « يهودا و السامرة وقطاع غزة» إلا أنها تقترح ترك موضوع السيادة مفتوحا .
- ٧ ـ ستتقدم إسرائيل باقتراح بشأن إدارة الأماكن المقدسة للديانات الشلاث وحرية الوصول إليها .

٨ \_ مراجعة هذه المبادىء بعد خمس سنوات .

وتقدم كــارتر لاستئنــاف مساعيــه بين مصر وإسرائيل ، فسافــر إلى المنطقة حيث زار إسرائيل ومصر ، والتقى مع السادات في أسوان يوم ٤ يناير ١٩٧٨ .

وتوصل الرئيسان إلى ما أصبح يعرف بـ « صيغة أسوان » ، والتى تتضمن موافقة الطرفين على حل المشكلة الفلسطينية بجميع جـوانبها ، والاعتراف بالحقـوق المشروعة للشعب الفلسطيني ، ومشاركة الفلسطينيين في تحديد مستقبلهم .

ويلاحظ أن عبارات « صيغة أسوان » قد استعملت فيها بعد في اتفاق كامب ديفيد .

كما يلاحظ أن العبارة الغامضة « مشاركة الفلسطينيين في تحديد مستقبلهم » اعتبرت حلا وسطا بين موقف بيجين الرافض لانطباق قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢ على الضفة الغربية وقطاع غزة وبين الموقف المصرى ( والعربى ) بالمطالبة بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وانسحاب القوات الإسرائيلية من كافة الأراضي المحتلة . وكان الهدف من هذا الغموض هو دفع المفاوضات نحو التقدم بعد أن تعثرت .

ومع ذلك ، فقـ د ظل منـاحم بيجين متعنتا في مـواقف إلى الحد الذي جعل الـرئيس السادات يفكر في إعلان فشل مبادرته وقطع المباحثات مع إسرائيل .

ويسرد محمد ابراهيم كامل وزير الخارجية المصرية في ذلك الوقت أحداث الشهور التي انتهت بعقد مؤتمر القمة الثلاثي في كامب ديفيد . فيذكر أن الولايات المتحدة أعدت ورقة من تسع نقاط تشكل مشروعها الذي وعدت بتقديمه بعد تقدم مصر بمشروعها وقد صيغت الورقة الأمريكية على أساس مشروع بيجين للحكم الذاتي .

أما مصر ، فقدمت مشروعها الذى أكدت فيه ضرورة حل المشكلة الفلسطينية حلا عادلا على أساس الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى ، ووافقت على فترة انتقالية لاتزيد على خمس سنوات يقرر الشعب الفلسطينى فى نهايتها مصيره . واقترحت تولى مصر مسئولية الإشراف على قطاع غزة وإشراف الأردن على الضفة الغربية على أن تنسحب القوات الإسرائيلية ، كها تسحب المستوطنات ويتولى الإدارة ممثلون فلسطينيون منتخبون .

وأما إسرائيل ، فقد وجهت إلى الولايات المتحدة ـ ردا على استفساراتها ـ ردا مراوغا فحواه أنه بعد مرور خمس سنوات من الحكم الذاتي توافق إسرائيل على بحث طبيعة العلاقات المستقبلية بين الأطراف مع اشتراك ممثلين منتخبين للسكان .

وعقد اجتماع ثلاثي في قلعة ليدز ببريطانيا في شهر يوليو ، حيث طرح الوفد الإسرائيلي مشروع بيجين للحكم الذاتي ، كما عرضت مصر مشروعها .

وبعد حادث لارناكا واغتيال المرحوم يوسف السباعي ، توترت العلاقات بين مصر ومنظمة التحريس . وبذل محمد ابراهيم كامل مساعيه لرأب الصدع العربي وقام بزيارة للسعودية حيث اتفق مع وزير خارجيتها على إعادة العلاقات العربية إلى حالتها الطبيعية .

وتم فى النمسا لقاء بين السادات وشيمون بيريس ـ بترتيب من كرايسكى ـ فى ٨ يوليو وصدر بيان من الاشتراكية الدولية متضمنا عدة مبادىء ، منها انسحاب إسرائيل إلى الحدود الآمنة التى يتفق عليها وترتيبات لأمن إسرائيل وتسوية المشكلة الفلسطينية عن طريق مشاركة الفلسطينيين فى تقرير مستقبلهم (صيغة أسوان) . وفى لقاء فى النمسا بين محمد كامل وسكرتير عام الأمم المتحدة كورت فالدهايم أثار الأخير فكرة عقد مؤتمر للأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة .

وبذل محمد كامل جهدا جديدا من أجل تسوية الخلافات العربية ، فسافر إلى الأردن حيث أبدى له الملك حسين تأييده للمشروع المصرى ، وإن أبدى صعوبة مشاركة الأردن في إدارة الضفة الغربية في وجود القوات الإسرائيلية ، كها أبدى وزيس الخارجية الأردنية استعداد الأردن للمشاركة في المفاوضات إذا حصل على تفويض من الفلسطينيين والدول العربية وعلى تأكيدات أمريكية لمبدأ الانسحاب الإسرائيلي .

وبعد فشل اجتماع قلعة ليدز ، حاولت الولايات المتحدة عقد اجتماع بين وزراء الخارجية والدفاع لمصر وإسرائيل ، ولكنها عادت فوجهت الدعوة إلى اجتماع قمة ثلاثية في كامب ديفيد .

#### الفصىل الثالث مؤتمىر كامب ديفيـد

عقد مؤتمر كامب ديفيد في الفترة من ٥ إلى ١٧ سبتمبر ١٩٧٨ ، وتقدمت مصر بمشروعها القائم على أساس توقيع معاهدات سلام تشمل التنفيذ الكامل للقرارين ٢٤٢ و ٣٣٨ وانسحاب إسرائيل من كافة الأراضى العربية المحتلة مع ترتيبات أمنية وإقامة علاقات سلام ووضع جدول زمنى لتنفيذ الالتزامات المتبادلة . ودعا المشروع المصرى الأطراف العربية الأخرى للانضهام في إطار مؤتمر جنيف .

كها تضمن المشروع أحكاما عن تسوية المسألة الفلسطينية تتضمن فترة انتقالية وممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير قبل انتهاء تلك الفترة ، كها تتضمن أحكاما بشأن القدس على أساس انسحاب إسرائيل وتشكيل مجلس بلدى مشترك وضهان حرية العبادة والوصول إلى أماكنها ، وأحكاما أخرى بشأن تمكين اللاجئين من العودة أو التعويض .

ويذكر وليام كرانت في كتابه عن مفاوضات كامب ديفيد أن السادات قرأ على كارتر المشروع المصرى، ولكنه سلمه في نفس الوقت ورقعة تتضمن التنازلات التي ينوى تقديمها ومنها تطبيع العلاقات مع إسرائيل وإقامة علاقات دبلوماسية وقنصلية معها وفتح الحدود وحرية التجارة وبقاء القدس موحدة وقيام وفد من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة وحدهم بتمثيل الجانب الفلسطيني .

وظل السادات متمسكا بحزم بعدم المساومة على الأرض أو السيادة ، أما مناحم بيجين، فقد استمر حتى النهاية مصما على الإبقاء على المستوطنات والمطارات الإسرائيلية في سيناء بقصد دفع السادات إلى تقديم المزيد من التنازلات .

وأعد الوفد الأمريكي مشروعه الذي أصبح أساسا للمفاوضات ، وقام بإدخال التعديلات عليه في ضوء مواقف الجانبين المصري والإسرائيلي .

وكانت المشاكل الرئيسية فيها يتعلق بالتسوية مع مصر هى مصير المستوطنات والمطارات الإسرائيلية في سيناء ، ومشكلة الربط بين تلك التسوية وبقية التسويات مع الأطراف العربية .

أما عن مشكلة المستوطنات فقد وافق بيجين في النهاية على أن يعرض على الكنيست اقتراح إزالتها ، وأما عن المطارات فقد وافق على قيام الولايات المتحدة ببناء مطارات بديلة لها على نفقتها في إسرائيل . وبقى موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي جامدا في رفضه لأى ربط قانوني بين اتفاقية السلام مع مصر وغيرها من الاتفاقات ، في حين كان السادات يدرك خطورة عقد اتفاق منفرد مع إسرائيل ، وانتهى الأمر بالاتفاق على مبادىء عامة لاتفاقات السلام مع بقية الدول العربية وخطة عامة بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة .

وأما المشاكل الرئيسية بشأن المسألة الفلسطينية ، فكانت حول انطباق القرار ٢٤٢ على التسوية النهائية ، ومصير المستوطنات ، والقدس .

وكان بيجين يرفض تطبيق قرار مجلس الأمن على الضفة الغربية وقطاع غزة حيث يعتبرهما أراضى إسرائيلية محررة ويفسر القرار ٢٤٢ بأنه لا يعنى الانسحاب من كافة الأراضى ، وتمكن المستشار القانوني الإسرائيلي باراك من إيجاد صيغة غامضة يحتمل تفسيرها بأن تطبيق القرار قاصر على التسوية مع الأردن أو أنه ينطبق كذلك فيها يتعلق بالضفة والقطاع.

وقد ثار الخلاف بين كارتر وبيجين بشأن الفترة التى وافق الأخير على تجميد إقامة المستوطنات خلالها ، فقد صرح كارتر بعد عقد اتفاقات كامب ديفيد بأنه فهم أنه وافق على تجميدها لمدة خمس سنوات (هى مدة الفترة الانتقالية للحكم الذاتى) في حين ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه لم يوافق إلا على ثلاثة أشهر (هى المحددة لإنهاء مفاوضات اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية).

وأما القدس ، فإنه لم يتيسر الاتفاق بشأنها ، واكتفى الأطراف الشلاثة بإثبات مواقفهم فى خطابات ألحقت باتفاقيات كامب ديفيد وتم توقيع « إطار السلام فى الشرق الأوسط » فى واشنجتون يوم ١٧ سبتمبر ١٩٧٨ .

#### القصسل الرابع السلام المصرى الإسرائيلي

نجحت خطة هنرى كيسنجر فى التعامل مع النزاع العربى الإسرائيلى بسياسة الخطوة خطوة ، وإقامة السلام على مسراحل . ولكن ظل نجاحها قاصرا على مصر وإسرائيل ، فلم تتخد خطوات مماثلة مع الأردن ، كما رفضت سوريا متابعة السير فى الطريق الذى رسمه وزير الخارجية الأمريكية بعد توقيعها اتفاق الفصل بين قواتها والقوات الإسرائيلية فى الجولان . وقد كان إبرام مصر للاتفاق الثانى للقوات (اتفاقية سيناء) إيدانا بمواصلتها المسيرة السلمية حتى النهاية .

وبالرغم من أن كارتر كان يسعى لسلام شامل ، فإن التسوية اقتصرت على مصر وإسرائيل، وقد تضمن إطار السلام في الشرق الأوسط الذي وقعه الرئيس السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجين (اتفاق كامب ديفيد) وكارتر (كشاهد) أسس السلام الشامل في المنطقة حسبها رآها الطرفان .

فبعد ديباجة تشير إلى عدد من المبادىء ، تضمن الاتفاق خطة للتسوية خاصة بالضفة الغربية وقطاع غزة على مراحل ، ومبادىء للتسوية المصرية الإسرائيلية ، وأخرى لتسوية النزاع بين إسرائيل والأطراف العربية بوجه عام .

فأما الديباجة ، فتشير إلى قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢ كأساس للتسوية السلمية بين إسرائيل وجاراتها ، وإلى مبادرة السادات ، وأحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى والشرعية الدولية ، وإقامة علاقات سلام طبقا للمادة الثانية من الميثاق ، وما يتطلبه السلام من احترام للسيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسي لدول المنطقة

وحقها في الحياة داخل حدود آمنة ومعترف بها والأمن الـذي تعززه العلاقـات السلمية الطبيعية والترتيبات التي يتفق عليها في معاهدات السلام بين الأطراف .

وأما ما سمى بالمبادىء المرتبطة التى تحكم علاقات السلام بين إسرائيل والأطراف العربية وتقوم على أساسها معاهدات السلام المقترح عقدها بين كل من مصر والأردن وسوريا ولبنان وبين إسرائيل فتشمل التعهد بالالتزام بأحكام ميشاق الأمم المتحدة والاعتراف الكامل وإلغاء المقاطعات الاقتصادية وتوفير الحاية لرعايا كل من الأطراف لدى الآخر . كما تشمل بحث إمكانات التنمية الاقتصادية وإنشاء لجان للمطالبات المالية ومشاركة الأمم المتحدة فى ترتيبات وتنفيذ الاتفاقات ومصادقة مجلس الأمن على معاهدات السلام وضهانات أعضائه الدائمين لتنفيذها .

وفيها يتعلق بمصر وإسرائيل ، ينص الاتفاق على ممارسة مصر الكاملة لسيادتها حتى حدودها الدولية (مع فلسطين تحت الانتداب) ، وانسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء واستخدام مطارات رفح ورأس النقب وشرم الشيخ للأغراض المدنية وحدها ، وحرية الملاحة في قناة السويس وفقا لاتفاقية القسطنطينية وفي مضيق تيران وخليج العقبة كممرات مائية دولية وإقامة طريق سريع بين سيناء والأردن بالقرب من إيلات مع ضهانات لحرية المرور بين مصر والأردن ومرابطة قوات عسكرية وضع الاتفاق تفاصيلها ومواقعها . وبعد توقيع معاهدة السلام وإتمام الانسحاب المرحلي تقام العلاقات الطبيعية بين مصر وإسرائيل .

وقد وقعت معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في ٢٦ مارس ١٩٧٩ ، على أساس المبادىء المشار إليها ، والتي تقضى بتنفيذ المعاهدة على مراحل .

فانسحاب إسرائيل يتم على مرحلتين: الأولى خلال تسعة أشهر تقام في نهايتها العلاقات الطبيعية بين البلدين وخاصة تبادل السفراء والثانية يتم فيها الانسحاب إلى الحدود الدولية وممارسة مصر سيادتها الكاملة على سيناء خلال ثلاث سنوات.

أما بالنسبة للضفة الغربية وقطاع غزة ، فقد تضمن اتفاق كامب ديفيد خطة للتسوية على مراحل أيضا . الأولى مرحلة انتقالية تمتد خمس سنوات تنقل فيها إلى سلطة فلسطينية منتخبة سلطات ومسئوليات حكم ذاتى كامل مع وضع ترتيبات أمنية وأخرى لعودة النازحين الفلسطينين أثناء حرب ١٩٦٧ ، وفي المرحلة الثانية تجرى مفاوضات بين ممثلي الفلسطينين وإسرائيل ومصر والأردن . للاتفاق على الوضع النهائي ، ومفاوضات

أخرى لعقد معاهدة سلام إسرائيلية أردنية تشارك فيها نفس الأطراف عدا مصر. وتجرى هذه المفاوضات بنوعيها في موعد لا يتعدى بداية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية وعلى أساس القرار ٢٤٢.

ويلاحظ أنه في حين أن الحل المرحلي بين مصر وإسرائيل يحدد سلفا جوانب التسوية بها فيها مراحل الانسحاب وتطبيع العلاقات وعمارسة السيادة وترتيبات الأمن وغيرها، فإن الحل المرحلي المتعلق بالقضية الفلسطينية يترك التسوية النهائية دون أي تحديد لما يكون عليه الموضع النهائي للضفة الغربية وقطاع غزة ، فجميع الخيارات تظل مفتوحة علي نحو ما اقترحه مناحم بيجين منذ البداية عندما قدم مشروعه للحكم الذاتي ( وقد سبق أن تضمن مشروع بيجين الذي قدمه في الإسهاعيلية أن لإسرائيل ادعاءاتها السيادية على تلك الأراضي ، ولكنها توافق على ترك موضوع السيادة مفتوحا ) . كما لم يحدد الاتفاق ماهية السلطات والمستوليات التي تنقل إلى سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية أو طريقة انتخابها بل نص على أن يقوم ممثلون لكل من مصر والأردن وإسرائيل بالتفاوض بشأنها مع إمكان مشاركة فلسطينيين في وفدى البلدين العربيين .

وكان على مصر أن تدخل فى أنواع متعددة من المفاوضات مع إسرائيل ، مفاوضات عسكرية وأخرى مدنية بشأن الانسحاب الإسرائيلي من سيناء ، ومفاوضات لتطبيع العلاقات بين البلدين ، وأخرى بشأن الحكم الذاتي الفلسطيني .

وقد شكلت لجنة عليا للتطبيع ، ولجنة عسكرية وأخرى مدنية للإشراف على الانسحاب الإسرائيلي ، كما شكلت لجنة وزارية لمباحثات الحكم الذاتي الفلسطيني .

وأتاحت لى ظروف العمل بعد عودتي من ليها أن أشارك في كل تلك المفاوضات.

# الفصل الخامس الموض العربي لكامب ديفيد

بقدر ما أبدت الدول العربية التضامن مع مصر في حرب أكتوبر بقدر ما أبدت تضامنها ضدها عقب توقيع اتفاقات كامب ديفيد .

فقد دعت المنظات الفلسطينية فى أعقاب رحلة السادات إلى القدس إلى تشكيل جبهة للصمود والتصدى من ليبيا والجزائر والعراق واليمن المديموقراطية وسوريا ومنظمة التحرير، ومقاطعة نظام السادات سياسيا . كما أصدر عمد الضفة الغربية فى ديسمبر ١٩٧٧ بيانا أعلنوا فيه معارضتهم لزيارة السادات للقدس ، وأخذوا عليه عدم إشارته فى خطابه أمام الكنيست إلى منظمة التحرير الفلسطينية ، مؤكدين فى نفس الوقت التحالف مع شعب مصر .

وعقب توقيع اتفاقات كامب ديفيد ، وقع ٩٦ من العمد والقادة الفلسطينيين في اجتهاع عقدوه في القدس يوم أول أكتوبر على بيان أعلنوا فيه الرفض القاطع للاتفاقات التي اعتبروها متعارضة مع كل قرارات القمم العربية وقرارات الأمم المتحدة ومنافية لحقوق الشعب الفلسطيني «حيث إن الخطة التي تتضمنها بشأن المسألة الفلسطينية تؤدى إلى تثبيت الاحتلال الإسرائيلي ، كما أن الاتفاقات في حد ذاتها تعتبر صلحا منفردا بين مصر وإسرائيلي ».

كما رفض المجلس الموطنى الفلسطينى اتفاقات كامب ديفيد ، ودعا إلى تكتل الفلسطينيين والعرب لمقاومتها ومواصلة النضال على الساحة الدولية لتثبيت المكاسب التي تحققت بالاعتراف دوليا بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وبمنظمة التحرير .

وقد وقفت الدول العربية إلى جانب منظمة التحرير معلنة معارضتها لرحلة السادات الى القدس، ثم لاتفاقات كامب ديفيد عقب توقيعها . فعقد مؤتمر قمة عربية فى طرابلس فى ديسمبر ١٩٧٧ بدعوة من العقيد معمر القذافي حضرته سوريا والجزائر والعراق واليمن الديموقراطية ومنظمة التحرير وليبيا . وقام بدراسة الأوضاع العربية بعد زيارة القدس ، واعتبر هذه المزيارة خرقا خطيرا لمبادىء وأهداف النضال العربي ضد العدو الصهيوني وتبديداً لحقوق الشعب الفلسطيني وخروجا على الوحدة العربية وغالفة خطيرة لميثاق الجامعة العربية وقرارات القمم العربية وإنسحابا من جانب مصر من جبهة النضال ضد العدو الصهيوني .

وقرر تجميد العلاقات السياسية والدبلوماسية مع الحكومة المصرية وعدم التعامل معها على المستويين العربي والدولي ومقاطعة اجتماعات الجامعة العربية التي تعقد في مصر.

ثم عقد مؤتمر قمة جبهة الصمود والتصدى من الجزائر وليبيا واليمن الجنوبية ومنظمة التحرير في دمشق في سبتمبر ١٩٧٨ ، حيث قرر قطع العلاقات السياسة والاقتصادية مع مصر وتشجيع القوى التقدمية والوطنية في مصر للإطاحة بنظام السادات ، ونقل مقر الجامعة العربية من القاهرة أو إقامة جامعة جديدة في إحدى الدول العربية الأخرى ، وتحويل جبهة الصمود والتصدى إلى قاعدة للنضال العربي ، ورفض أية مساومة من قبل أي طرف عربي على القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وتأييد نضاله تحت قيادة منظمة التحرير .

وكانت الدعوة الصريحة إلى الإطاحة بحكومة السادات كفيلة بالقضاء على أى أمل في المسالحة العربية ، كما كان الرفض القاطع لاتفاقات كامب ديفيد يحكم على خطة الحكم الذاتي التي تتضمنها بالفشل .

فقد كانت تلك الخطة تعطى الأردن دورا هاما فى تنفيذها . وحاول الرئيس كارتر إقناع الملك حسين بالانضهام إلى عملية السلام ، وقدم الملك عدداً من الأسئلة بشأن بعض جوانب خطة الحكم الذاتى، وتلقى من كارتر أجوبة مشجعة ولكن الأردن رفض الانضهام ، وأثارت التفسيرات الأمريكية ثائرة مناحم بيجين فواصل الإدلاء بتصريحات تعكس مواقفه المتشددة واستأنف عملية الاستيطان ، وكان لكل ذلك أثره على تصاعد المقاومة العربية لاتفاقات كامب ديفيد .

كها أوفد كارتر مساعد وزير الخارجية جـورج ساندرز إلى المنطقة أملا فى إقناع الدول العربية بتأييد الاتفاقات ، ولكنه فشل في مهمته .

وظل السادات يرفض الاقتصار على عقد صلح منفرد مع إسرائيل ، فتمسك بإيجاد رابطة ما بين معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وبين خطة الحكم الذاتى في اتفاق كامب ديفيد ، وتمكن من الاتفاق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي على توجيه كتاب مشترك يلحق بمعاهدة السلام ويـؤكد الرغبة في التوصل إلى تسوية شاملة ويكرر دعوة الأردن إلى الاشتراك في المفاوضات ، وفي حالة رفضها تجرى المفاوضات بين مصر وإسرائيل . ويحدد الكتاب مـوعدا مستهدفا للانتهاء من مباحثات الحكم الذاتى خلال عام واحد بحيث يتم انتخابها . كما يشير إلى أن بحيث يتم انتخابها . كما يشير إلى أن الولايات المتحدة ستشترك اشتراكا كاملا في كافة مراحل المفاوضات .

وكان مؤتمر القمة العربية الذي عقد في بغداد في ٥ نوفمبر ١٩٧٨ قد طلب إلى السادات عدم توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وأرسل إليه وفداً وزاريا يحمل رسالة يناشده فيها الملوك والرؤساء العرب العدول عن التوقيع . وعاد الوفد ليقدم تقريره عن مهمته في القاهرة حاملا رسالة شفوية من السادات تتضمن أنه لم يبلغ برحلة الوفد رسميا ، وأنه سبق أن بعث برسائل شخصية إلى الملوك والرؤساء العرب يشرح فيها الوضع بالنسبة لاتفاقيات كامب ديفيد ولم يتلق جوابا على أية رسالة ، وهو مستعد للقاء أي من الملوك والرؤساء في القاهرة لمناقشته .

وعندما وقع السادات معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ، اجتمع الملوك والرؤساء العرب في بغداد في ٣١ مارس ١٩٧٩ ، وأصدروا قراراتهم بسحب السفراء العرب من مصر في الحال والتوصية بقطع العلاقات السياسية والدبلوم اسية مع الحكومة المصرية وبحث إيقاف عضوية مصر في الجامعة العربية وحرمانها من كافة حقوق العضوية وجعل مدينة تونس المقر المؤقت للجامعة ، والعمل على إيقاف عضوية مصر في حركة عدم الإنحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامي ، ومقاطعة مصر اقتصاديا وماليا .

ونفذت الدول العربية قرارات قمة بغداد ، وأصبحت القطيعة العربية لمصر كاملة ودامت لأكثر من ١٠ سنوات ، انتقلت الجامعة العربية خلالها إلى تونس ، وواجهت مصر محاولات الدولية ، ونجحت محاولتها في المنظات الدولية ، ونجحت محاولتها في تجميد عضوية مصر في منظمة المؤتمر الإسلامي، ولكنها لم تنجح في محاولاتها في حركة عدم الإنحياز ولا في منظمة الوحدة الافريقية .

أما مصر ، فإنها لم تعترف بقرارات قمة بغداد واعتبرتها غير شرعية لمخالفتها لميثاق الجامعة العربية ، وقامت بإدارة الجامعة العربية في مقرها الدائم في القاهرة ( بعد محاولة غير ناحجة لإقامة منظمة للشعوب العربية والإسلامية ) . وبعد وفاة السادات ، بدأت العلاقات بين مصر وبقية الدول العربية تتجه نحو المصالحة إلى أن استؤنفت العلاقات وعادت الجامعة العربية إلى القاهرة .

#### الفصـل السادس الحكم على سياسة السادات

الرئيس أنور السادات هو أول من وقع معاهدة سلام مع إسرائيل من بين قادة الدول العربية ، واسترد بها السيادة على أرضه التي احتلتها إسرائيل عام ١٩٦٧ ، وهو الذي وافق على خطة تسوية المسألة الفلسطينية التي لا تزال مطروحة بشكل أو بآخر حتى اليوم .

وقد اختلف معه كل وزراء خارجيته ، فنحى محمود رياض واستقال كل من إسهاعيل فهمي ومحمد رياض ومحمد إبراهيم كامل ، ولكنه مضى في طريقه .

وقد تباينت الآراء بشأن سياسته وإدارته لعمليتى السلام والحرب على السواء . فوزير خارجيته الأول محمود رياض يرى أن السادات جعل لمصر سياسة علنية تمارسها مؤسسات الدولة وأخرى سرية ينفرد هو بها . وكانت مبادرته في فبراير ١٩٧١ أولى تصرفاته الانفرادية ، وهي تلك التي قبل فيها بالحل الجزئي المرحلي والتي أضعفت موقف يارنج أمام إسرائيل ، وكان شهر فبراير هو بداية التدهور في الموقف المصرى عندما قرر السادات أن ينفرد بالقرار ويقيم علاقات سرية مع الولايات المتحدة واكتشف كيسنجر أنه مستعد لتقديم تنازلات كبيرة .

وعندما وافق السادات على زيارة وزير الخارجية الأمريكية وليام روجرز إلى مصر اقترح أن يحضر معه بعض الخبراء العسكريين للتباحث حول تحديد الخطوط التى تنسحب إليها القوات الإسرائيلية خلال الحل الجزئي الذي اقترحه في مبادرة فبراير، لولا تدخل محمود رياض وإقناعه بالتراجع عن هذا الطلب. وقد فشل اقتراح الحل الجزئي نتيجة لتعنت جولدا مايير في شروطها. وبالرغم من إبلاغ مصر وزير خارجية

الولايات المتحدة رسميا برفض الحل الجزئى ، ظل المسئولون الأمريكيون يرددون أن هناك خلافا بين السادات الذي يقبل هذا الحل وبين وزير خارجيته الذي يرفضه .

ويذكر محمود رياض أن الرئيس السادات أخرج الخبراء السوفييت من مصر بناء على رغبة الولايات المتحدة أملا في مساعدتها له في تنفيذ الحل الجزئي ، وأن خروجهم كان خسارة لمصر أكثر منها للاتحاد السوفيتي .

«وقد أقنع السادات نفسه بأنه يستطيع التفاهم مع الولايات المتحدة لتحقيق الحل السلمى وتفادى الحرب التى كان يخشاها . وكانت الخدعة الكبرى التى لعبها كيسنجر وأقنع السادات بسلامتها هى إخراج مصر من المواجهة العربية تحقيقا للهدف الذى سعت إليه إسرائيل منذ ١٩٦٨ . وفي الوقت الذى كان السادات يجرى فيه الاتصالات السرية مع الولايات المتحدة حول الحلول الجزئية كان يؤكد لرياض تمسكه بالحل الشامل .

وقد فتح السادات طريق الاتصال السرى مع واشنجتون على مستوى الرئاسة وتجاوز وزارة الخارجية حسبها كتب كيسنجر في مذكراته واقترح مجيء مدير المخابرات المركزية الأمريكية أو كيسنجر إلى القاهرة أو سفر حافظ اسهاعيل إلى واشنجتون وهو ما تم فعلا، ولكن فشل زيارته أشعر السادات بالإحباط فأعلن أن الحل السلمى الذى عرضته أمريكا ما هو إلا سراب وخداع ، ولم يعد أمامه سوى خوض المعركة ».

وبشأن إدارة السادات للمعركة ، يرى محمود رياض أنه حول النصر إلى هزيمة ، فقد ظلت تلح عليه فكرة المعركة المحدودة وتوقف قواتنا المسلحة بعد عبور القناة ، فطلب تعديل الخطة الهجومية لتحرير الأرض إلى مجرد خطة عبور .

وقد نجح كيسنجر في الإبقاء على حصار الجيش الثالث. ومع أن مصر كانت لديها القدرة العسكرية على القضاء على الثغرة ، بل إن السادات صدق على الخطة المصرية التي أعدت لذلك في ٢٤ ديسمبر ١٩٧٣ ، إلا أنه لم يكن ينوى تنفيذها ، وإنها آثر انتظار كيسنجر .

أما اسهاعيل فهمى الذى تولى منصب وزير الخارجية بعد حرب أكتوبر، فإنه يؤكد أن الإعدادات لمؤتمر جنيف في عهد الرئيس الأمريكي جيمي كارتر كانت \_ على نحو ماسبق ذكره \_ تسير بنجاح ، وقد فوجيء بإصرار السادات على القيام برحلته إلى القدس .

وأما محمد إبراهيم كامل وزير الخارجية الذي رافق السادات إلى مؤتمر كامب ديفيد، فإنه يروى \_ في كتابه « السلام الضائع » \_ تفاصيل ما دار في المفاوضات والتي انتهت ١١٣

باتفاقيات إطار السلام في الشرق الأوسط ، ويروى حواراً ذا دلالة داربينه وبين الرئيس السادات على إثر قبوله للاتفاق ، فقد قال له السادات «إنك لاتعرف شيئا عن العرب ، إنهم لو تركوا وشأنهم فلن يحلوا أو يربطوا وسيظل الاحتلال الإسرائيلي قائما إلى أن ينتهى إلى التهام الأراضى العربية ولن يحرك العرب ساكنا ، ولن يجمعوا على حل أبداً وأضاف . إن مشروع الحكم الذاتي سيودي إلى إلغاء الحكومة العسكرية في الضفة الغربية وغزة وسيودي إلى رفع المعاناة عن كاهل الفلسطينيين . ولن يكون الفلسطينيون وحدهم فسنكون معهم ، وكذلك الأردن في خلال الفترة الانتقالية ، وإذا لم يقبل الفلسطينيون بالحل الذي تنتهي إليه الفترة الانتقالية فسيكون لهم حق الفيتو . وقد أكد لى كارتر مراراً وتكراراً أنه يحس بأن عليه التزاما أدبيا وشخصيا نحو عمل شيء للفلسطينيين » . ونفي السادات أن يكون صلحا منفردا وتساءل «كيف يكون صلحا منفردا إذا كنت سأظل ملتزما بأن أقوم بدور في الحكم الذاتي خلال فترة الخمس سنوات الانتقالية وحتى تحل القضية الفلسطينية من جميع وجوهها ؟ . . إنني أسير على استراتيجية بعيدة وحتى تنتهي بالحل الشامل في الشرق الأوسط ، وسيكون معنا الرئيس كارتر وستنضم المدى تنتهي بالحل الشامل في الشرق الأوسط ، وسيكون معنا الرئيس كارتر وستنضم المدى تنتهي والمللك حسين» .

هذا ما فسر به الرئيس السادات موافقته على اتفاقات كامب ديفيد خلافا لرأى محمد إبراهيم كامل والوفد المصرى بأكمله الذين رأوا في الاتفاقات إجحافا بحقوق الشعب الفلسطيني ، والذين كانوا قد أعدوا مشروعا وافق عليه السادات من قبل ، ولكنه عدل عنه فقدم وزير الخارجية استقالته ، كما اعتزم عدد من أعضاء الوفد الاستقالة إلا أنه أمكن إقناعهم بالعدول عن ذلك .

ومن ناحية أخرى ، أفرد هنرى كيسنجر عدة صفحات من مذكراته لتحليل شخصية السادات وسياسته . فذكر أنه عند ظهور السادات على المسرح كانت الدول العربية قليلة الثقة في أسلحتها وكبيرة الثقة في حماسها البلاغي ، وكانت المفاوضات بالنسبة لها شعارات رفيعة لايمكن تنفيذها ، وقد حقق السادات للقضية العربية أكثر مما حققه أشقاؤه العرب ببلاغتهم واستعاد مزيداً من الأرض ومزيداً من المساعدات الغربية أكثر منهم . وقد كان تحليله للراديكالية العربية سليا حيث كان يرى أنها تؤدى إلى تقوية العلاقات الخاصة بين أمريكا وإسرائيل لأنها لم تترك للولايات المتحدة خيارا آخر ، ولذا العلاقات الخاصة بين أمريكا وإسرائيل لأنها لم تترك للولايات المتحدة خيارا آخر ، ولذا فإنه اتبع طريقا كان يعد شيئا من الجنون هو أن يدفعها عن طريق التقارب منها إلى اتباع سياسة أكثر حيادية ليعطيها الحافز على مساعدته في استرداد الأراضي التي يعتبرها العرب أراضيهم ، وكانت رحلته إلى القدس أحد الأعمال النبيلة التي تستهدف تجريد إسرائيل

نفسيا من السلاح ، وهذا يفسر مواقف إسرائيل التى ظلت خلال عدة عقود موضع كراهية جاراتها حيث استقلبت مبادرة السادات فى أول الأمر بعدم التصديق ثم بالأمل وبعد ذلك بالسرور ، ولكن مع التخوف من أن يؤدى إغراؤه للولايات المتحدة إلى ترك إسرائيل وحيدة بغير صديق فى عالم معاد . وقد كانت لدى السادات حكمة وشجاعة رجل الدولة وصفات الأنبياء أحيانا ، ولم يكن شخصا لينا أو قابلا للسلام بأى ثمن كما لم يكن مطاوعا بل كان توفيقيا ، وقد تمكن من التعامل مع أربعة رؤساء أمريكيين كل بالطريقة التى تعجبه .

وكتب جيمى كارتر في مذكرات أنه منذ اللقاء الأول مع السادات ترك الآخر لديه انطباعات طيبة عن شخصيته ، ونشأت علاقات صداقة شخصية بينها ، كما كان في مواقفه أكثر اعتدالا من مناحم بيجين وديان ، ولكنه كان متمسكا إلى أقصى حد بالسيادة والأرض رافضا لأى تنازل بشأنها . وقد لجأ إليه كارتر لمساعدته بحسب وعده في الوقت الذي واجه فيه الصعوبات في مساعيه لعقد مؤتمر جنيف .

أما وليام كوانت ـ عضو الوفد الأمريكى ـ فيشير فى كتابه عن المفاوضات إلى أن كارتر والسادات ـ منذ اجتهاعها فى فبراير ١٩٧٨ ـ أصبحا يفكران بصفة متزايدة فى عقد اتفاق سلام بين مصر وإسرائيل يكون مرتبطا ارتباط عاما (غير وثيق) باتفاق بشأن المسألة الفلسطينية ، فقد كان السادات يركز تعليقاته كلية على سيناء ونادراً ما كان يتكلم عن الضفة الغربية وقطاع غزة إلا بذكر مبادىء عامة كعدم جواز تملك الأراضى بالقوة أو حق الفلسطينيين فى تقرير المصير ، وعلى العكس ، فإن كارتر يشير فى مذكراته إلى أن السادات قال له إنه لن يوقع اتفاقا بشأن سيناء قبل التوصل إلى اتفاق بشأن الضفة الغربية وكان مصمها على ذلك .

وعلى أية حال ، فإن كثيراً من المصريين يرون فى أنور السادات بطل الحرب والسلام ، ويشيدون ببعد نظره وحسه السياسى ، وبخطواته الموفقة التى أدت إلى استعادة سيناء ، ووضع حد للحروب العقيمة بعد معركة ناجحة خلاف لما منيت به مصر من هزائم سابقة ، كما أنه مهد طريق السلام الشامل فى الشرق الأوسط ، ولم يتخل عن العرب بل واصل النضال من أجل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه .

والواقع أن قبول منظمة التحرير الفلسطينية بعد سنوات التفاوض مع إسرائيل على أسس لا تختلف عها تضمنتها اتفاقيات كامب ديفيد وموافقة الأطراف العربية على الاشتراك في مؤتمر مدريد ومفاوضاته قد أعادا الاعتبار لأنور السادات لدى كثير من

المصريين والعرب ، بل إن الكثيرين منهم بدءوا يتساءلون عن مدى سلامة المواقف الرافضة والتي أضاعت على الأطراف العربية أكثر من عشر سنوات .

ولايزال الجدل قائيا بين أنصار السادات وخصومه ، فمن قائل بأن العرب برفضهم اتفاقات كامب ديفيد هم المسئولون عن ذلك الوضع ، ولو كانوا قبلوا المشاركة في عملية السلام لكانوا قد استردوا أراضيهم وحقوقهم ، ولو كانت منظمة التحرير قد قبلت خطة الحكم الذاتي في حينها لكانت قد بدأت وأنهت مفاوضات الوضع النهائي وكان الشعب الفلسطني قد نال حقوقه . ولكن الجميع أضاعوا سنوات طويلة قاسوا خلالها الكثير من المآسى ثم عادوا يقبلون ما كانوا يرفضونه وربها أقل منه .

وعلى العكس فإن من الناس من يحمل السادات مسئولية الانفراد بقراراته وتصرفاته التي أخرجت مصر من المعركة وأدت إلى ما أدت إليه من تدهور الموقف العربى ، ولو ظل التضامن والتعاون والتنسيق بين العرب على نفس المستوى الدى دخلوا به حرب أكتوبر لكانوا استعادوا حقوقهم المسلوبة كاملة عقب الحرب .

وأيا كان الحكم على سياسة السادات ، فالاشك في أنها هي التي أدت إلى تحريك الموقف الدولي لتسوية النزاع في الشرق الأوسط ، فتتابعت المساعى إلى أن طرحت مبادرة السلام الحالية .

#### الفصل السابع مفاوضات التطبيع والانسحاب

عندما أعلنت أنباء توقيع اتفاق كامب ديفيد ، كنت أمارس عملى سفيرا في ليها . وقد توافق وصولى إلى العاصمة البيروانية في أوائل عام ١٩٧٥ مع تعيين سفير إسرائيلى جديد ، وتشاء الصدف أن نلتقى في صالون الانتظار الملحق بمكتب السفير فيليبو فالد يفيسو مدير المراسم بوزارة الخارجية دون أن أعرف شخصية جليسي إلى أن أخبرني الأخير ضاحكا أنه كان السفير الإسرائيلي ، وحمدت الله على أنني لم أتبادل معه الحديث في صالون الانتظار فقد كان على أعضاء السلك المدبلوماسي المصرى مقاطعة الإسرائيليين مقاطعة كاملة فلا تحية ولا حديث ولا صلة من أي نوع .

ولم يتغير الموقف بعد توقيع اتفاق كامب ديفيد في ١٧ سبتمبر ١٩٧٨ حتى إن التليفزيون البيرواني عرض أن يجمع بيننا في أحد برامجه الإخبارية فرفضت واضطر إلى إجراء حديث مع كل منا على حدة . وفي حفل استقبال دعى إليه سفير ألمانيا الغربية بمناسبة زيارة المستشار الألماني والترشيل ، حاول شيل الجمع بيني وبين السفير الإسرائيلي في صورة تذكارية معه ولكني وجدت الوسيلة للتهرب من الموقف قبل ظهور .

وظل هذا الوضع قائما إلى أن أخذ سفير كندا ـ الذى كانت تربطنى بـ ه صلة الصداقة منذ عملنا معا فى موسكو من قبل ـ المبادرة لتقديم كل منا إلى الآخر ، وربما كان ذلك بعد توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية . وعلى أية حال ، فقد انقضت فترة عملى فى ليما دون إقامة صلات عمل أو حتى صلات اجتماعية بيننا أوبين سفارتينا وفى يوم ما نقلت إلى سكرتيرتى رغبة رئيس الجالية اليهودية فى الحضور إلى السفارة للتهنئة بالسلام

بين البلدين . وبعد التردد ، وحرصا على ألا تأخذ المقابلة بعداً إعلاميا غير مرغوب فيه استجبت لطلبه على ألا يخطر وسائل الإعلام وألا يزيد عدد مرافقيه على اثنين .

وحضر الرجل ورفيقاه وقدموا إلى جانب التهنئة هدية تذكارية أثارت دهشتى . فقد كانت قارورة صغيرة بها حفنة من التراب ذكروا لى أنها تحوى ترابا من الأراضى المقدسة .

كان ثمة حاجز نفسى يقف بينى وبين الإسرائيليين . فلم تكن إسرائيل تثير فى نفوس المصريين وسائر العرب سوى ذكريات أليمة للاستيلاء على وطن عربى وتشريد سكانه ثم الحروب التى شنتها عليهم فى أعوام ١٩٤٨ و ١٩٥٦ و ١٩٦٧ والاحتلال الطويل لأراضيهم والقتل والدمار الذى أصابهم ، ولم تكن زيارة الرئيس السادات للقدس لتحطم هذا الجدار النفسى فى يوم وليلة .

وعدت إلى مصر بعد انتهاء مهمتى فى بيرو بعد أربع سنوات ونصف تم خلالها عقد الاتفاقية الثانية للفصل بين القوات ، ثم دارت أثناءها المفاوضات بشأن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ثم توقيعها .

وأسند إلى منصب مدير الإدارة القانونية بالخارجية المصرية ، وكان على تلك الإدارة أن تعد الدراسات اللازمة لتنفيذ المعاهدة ، وإعداد اتفاقات تطبيع العلاقات مع إسرائيل ، فضلا عن الدراسات اللازمة لمباحثات الحكم الذاتي الفلسطيني طبقا لاتفاق كامب ديفيد .

وقد تم توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في واشنجتون ٢٦ مارس ١٩٧٩ . وتشير ديباجة المعاهدة إلى أن إطار السلام في الشرق الأوسط السابق إبرامه في كامب ديفيد قصد به أن يكون أساسا للسلام ليس بين مصر وإسرائيل فحسب ، بل بين إسرائيل وكل من جيرانها العرب وتدعو الأخيرين إلى الاشتراك في عملية السلام .

وأما مواد المعاهدة ، فتنص على انتهاء حالة الحرب وانسحاب إسرائيل إلى حدود مصر الدولية ، وتعيين هذه الحدود على الخريطة ، كما تنظم علاقات الطرفين وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادىء القانون الدولى ، وتنص على الامتناع عن استخدام القوة أو التهديد به وعلى إقامة علاقات طبيعية بين البلدين ، كما تنص على ترتيبات أمن متبادل منها إقامة مناطق منزوعنة السلاح وتمركز القوات الدولية . كما أنها تنص على حرية الملاحة في قناة السويس وفقا لاتفاقية القسطنطينية وفي خليج العقبة ومضيق تيران

باعتبارهما من الممرات الماثية الدولية ، وعلى حل الخلافات على تطبيق أو تفسير المعاهدة عن طريق المفاوضة ، وإلا فبالتوفيق أو التحكيم ، وكذا على إنشاء لجنة لتسوية المطالبات المالية .

وأما الملاحق ، فينظم الملحقان الأول والشانى الانسحاب الإسرائيلي على مرحلتين : الأولى حتى خط العريش / رأس محمد ، والثانية حتى الحدود الدولية ، مع تقسيم سيناء ( ومنطقة على الجانب الإسرائيلي ) إلى أربع مناطق يختلف فيها حجم القوات ونوعها وأسلحتها ، كما ينظهان بقية المسائل ذات الطابع العسكرى .

ويتضمن الملحق الشالث أحكام العلاقات بين الطرفين في المجالات الدبلوماسية والقنصلية والاقتصادية والتجارية والثقافية وغيرها . ويشمل الملحق الرابع محضرا متفقا عليه بشأن تفسير عدد من المواد أهمها المادة السادسة الخاصة بحالة تعارض الالتزامات الناشئة عن المعاهدة مع التزامات أخرى ( والتي أثارت الخلاف بشأن التزامات مصر العربية ) . وأخيرا ، فإن الملحق السادس يتضمن عددا من الخطابات المتبادلة بين الطرفين والرئيس الأمريكي كارتر ( الذي وقع على المعاهدة كشاهد ) بشأن الالتزامات الأمريكية للطرفين وتبادل السفراء بين مصر وإسرائيل ، فضلا عن خطاب مشترك وقعه الرئيس السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن الحكم الذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة . وأرفق بالمعاهدة أربع خرائط بشأن الحدود والانسحاب الإسرائيلي والمناطق الأربع المشار إليها .

وكانت أولى مهامى فى تنفيذ المعاهدة التفاوض مع الوفود الإسرائيلية لإعداد الاتفاقات الخاصة بتطبيع العلاقات بين البلدين . وقد تعددت هذه اللقاءات وتم التوصل إلى بعض الاتفاقات قبل أن أسافر إلى تل أبيب .

وكنت أظن أن لقاءاتى مع الوفد الإسرائيلى فى القاهرة فى إطار تلك المفاوضات قد هيأتنى نفسيا لزيارة إسرائيل ، إلا أن الزيارة الأولى التى قمت بها فى صحبة وزير الدفاع ورئيس اللجنة المصرية العليا للتطبيع ـ المرحوم كال حسن على ـ فجرت فى نفسى شحنة الذكريات الأليمة لتاريخ العداء الطويل بين البلدين . كانت لحظة قاسية تلك التى وطأت فيها قدماى أرض مطار تل أبيب والتقت عيناى بالأعلام الزرقاء التى تحمل نجمة داود ، تلك الأعلام التى ارتفعت على ضفاف القناة خلال أعوام طويلة لتذكرنا بمرارة هزيمة لم نكن نتصورها أو نستحقها . كانت مشاعرى مزيجا من الكآبة والضيق والرغبة فى الفرار .

وحاول مصاحبى الجنرال دوف سيون خلال رحلة السيارة إلى فندق هيلتون أن يخفف من كآبتى فبادلنى الحديث حتى وصلنا إلى الفندق . وشيئا فشيئا ، أصبحت زياراتى إلى إسرائيل من الأمور المعتادة ، وتكرر سفرى إلى تل أبيب تارة لمفاوضات التطبيع ، وتارة لمباحثات الحكم الذاتى ، وأخرى كرئيس للجنة المدنية الخاصة بالانسحاب من سيناء .

وكنت أومن بأن اختـلاف المواقف في المفاوضات لايعنى الخلاف مع المفاوضين أنفسهم، فحافظت على علاقاتي الشخصية بالوفود الإسرائيلية حتى في أوقات الأزمات الكثيرة التي شهدتها تلك المفاوضات.

ولم تكن هناك بالطبع أية اتصالات بين مصر وإسرائيل ، لا مواصلات برية أو بحرية أو جوية ، ولا بريد ، ولا اتصالات سلكية أو لاسلكية . كما لم تكن ثمة علاقات تجارية أو ثقافية أو دبلوماسية أو قنصلية . فكان من الضرورى إبرام عدد كبير من الاتفاقات .

وأصدر الرئيس السادات ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى خليل عدة قرارات تنفيذاً للمعاهدة ، منها قرار بإنهاء المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل ، وآخر بإنشاء سفارة فى تل أبيب وقنصلية فى إيلات ، وقرار بإنشاء وتحديد اختصاصات اللجنة العامة لتطبيع العلاقات المصرية الإسرائيلية ، وقرار بتشكيل وتحديد اختصاصات اللجنة العامة لترتيبات الانسحاب النهائي من سيناء .

وأسندت الوزارة إلى مهمة الإشراف على عملية تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وبعد تعييني وكيلا للوزارة أسند إلى الإشراف على عدة إدارات ، من بينها إدارة إسرائيل والإدارة القانونية وتوليت رئاسة اللجنة المدنية لترتيبات الانسحاب من سيناء.

وكان الإشراف على التطبيع يتم من خلال اجتهاعات أعقدها للوفود الفنية لإعداد خطة التفاوض ومشروعات الاتفاقات ، ثم أتولى رئاسة الوفود في المفاوضات التي تجرى مع الوفود الإسرائيلية أو إنابة مدير إدارة إسرائيل في رئاستها .

وقد حددنا منذ البداية مبدأ عاما هو عدم إعطاء إسرائيل أية مزايا في علاقاتنا الجديدة معها زيادة عن أية دولة أخرى ، بل أن نراعي أن هذه العلاقات ناشئة ولا تتطور إلا مع مضى الزمن .

وشكلت لجان فرعية في مجالات السياحة والنقلين البرى والبحرى والطيران المدنى والعلاقات الثقافية والعلمية والاقتصاد والتجارة والاتصالات السلكية والاسلكية والعسلكية والتعاون الزراعى والطاقة . وتم عقد العديد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم في مجالات التجارة والتعاون الثقافي والزراعة والنقل الجوى والنقل والمواصلات البرية والبحرية والاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات البريدية وترددات الإذاعة والتليفزيون .

وكانت اللجنة العامة للتطبيع تعقد برئاسة كمال حسن على وزير الدفاع ( ثم وزير الخارجية ) وآرييل شارون وزير الدفاع الإسرائيلي ، وذلك لمتابعة أعمال اللجان الفنية وإصدار توجيهاتها إليها .

أما الإشراف على الانسحاب الإسرائيلي من سيناء ، فإلى جانب اللجنة العليا التي يرأسها وزيرا دفاع البلدين ، شكلت لجنتان فرعيتان إحداهما للشئون العسكرية والأخرى للمسائل المدنية هي التي أسندت إلى رئاستها وأسندت اللجنة العسكرية للواء محسن حمدى ، وقد عقد كهال حسن على عدة اجتهاعات مع الوزراء المختصين لتسليم المرافق في سيناء ، وإدارتها وتوفير لوازمها لتكون جاهزة عقب الانسحاب الإسرائيلي مباشرة ، كها توليت رئاسة لجنة من الخبراء المصريين لمعاينة وجرد المنشآت الإسرائيلية في سيناء ، وقد رتبت لنا السلطات الإسرائيلية زيارة ميدانية لشرم الشيخ ودهب ونويبع وغيرها من مدن سيناء قبل إتمام الانسحاب الإسرائيلي لأداء هذه المهمة ، وقد اشترت مصر عدداً من هذه المنشآت وأثاثاتها ومههاتها .

ونظراً لعدم استجابة الأمم المتحدة لطلب إرسال قوات تابعة لها للمرابطة في سيناء بسبب الموقف السوفيتي ، فقد كان من الضرورى تشكيل قوة متعددة الجنسيات لتؤدى المهام التي نصت عليها معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية .

وتوليت رئاسة وفد مصر فى المفاوضات الخاصة بتشكيل تلك القوة (بعد أن حالت مشاغل الدكتور أسامة الباز دون المشاركة فيها). وكانت هذه أولى التجارب العالمية فى إنشاء مثل هذه القوات المتعددة الجنسيات. وقد تم الاتفاق على أن يكون اختيار الدول التى تشكل القوات منها باتفاق الطرفين، وأن يقوم الطرفان بتعيين قائد عام مسئول عن إدارة هذه القوات ويتولى بدوره تعيين قائد لها بموافقتها. وحدد البروتوكول الذى انتهت إليه المفاوضات الأحكام الخاصة بمهام القائد العام، وخاصة دوره فى الاتصال بالدول التى يطلب منها تقديم قواتها بموافقة الطرفين وعقد الاتفاقات معها،

وتقديم التقارير عن أعمال القوات إلى مصر وإسرائيل ، وكذا مهام قائد القوات ومسئولياته ، وطريقة أداء القوات لوظائفها ، وحجمها وتنظيمها وتمويلها والمزايا والحصانات التى تتمتع بها . وتم الاتفاق على أن يكون المدير العام أمريكيا . وقد وافقت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا واستراليا ونيوزيلاندا وأرجواى وكولومبيا وفيجى على المشاركة بقوات منها في القوة المتعددة الجنسيات التى ترابط في سيناء .

وقبيل موعد إتمام الانسحاب من سيناء ، أثارت إسرائيل مشكلة طابا التى استغرق حلها لصالح مصر سنوات طويلة . أما مباحثات الحكم الذاتي الفلسطيني التى بدأت في شهر مايو ١٩٧٩ بين مصر وإسرائيل ، فقد شاركت فيها من خلال اللجنة القانونية التى شكلت لعدة أشهر ، ثم في مجموعة العمل الخاصة بالسلطات والمشوليات ، وبعدها كرئيس لوفد مصر في الفريق العامل الذي تولى المباحثات في خريف عام ١٩٨١ ، على نحو ما أتعرض له في الصفحات التالية .

وقد يكون من المفيد إبداء بعض الملاحظات والانطباعات الشخصية عن المفاوض الإسرائيلي .

فالوفد الإسرائيلي يتبع دائها استراتيجية مسرسومة سلف بعد دراسات تجريها كافة الجهات المعنية ، ويخضع لتوجيهات مركزية يتقيد بها ولا يحيد عنها إلا بعد الرجوع إلى رئاسته.

وهـو لا يقـدم تنـازلات\_مها كـان حجمها\_إلا مقـابـل تنـازلات من الطـرف الآخر. ويلجأ دائها إلى تضخيم طلبـاته واتخاذ مواقف متشـددة ويتمسك بها أطول وقت محكن ، ولا يخفف منها إلا بعد إرهاق الطرف الثاني .

ويلجأ إلى تجزئة موضوعات التفاوض والحصول على تنازلات في كل جزئية .

ويطرح مبادىء على أنها مسلمات غير قابلة للمناقشة ( من قبيل أن القدس عاصمة . إسرائيل الأبدية \_ وأنه لا عودة إلى حدود ما قبل ٥ يونيو \_ وعدم إقامة دولة فلسطينية . . الخ) .

كما أنه يتجنب مناقشة مبادىء القانون الدولى والشرعية الدولية مثل حقوق الإنسان وحق تقرير المصير وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ، ويحاول توجيه المناقشات وجهة عملية .

ويتمسك بحرفية النصوص وتفسيرها بها يحقق مصالح إسرائيل حتى ولو كانت لاتتفق مع السياق العام أو الإطار الذي وضعت فيه .

وبوجه عام ، فإن المفاوض الإسرائيلي يكون دائها ملها بتفاصيل الموضوعات يدرسها بعناية ، ويعد مواقفه إعدادا جيدا ويتولى كل من أعضائه جانبا من المفاوضات يكون قد اكتسب خبرة فيه .

# الباب السادس

المباحثات المصرية الإسرائيلية بشأن الحكم الذاتى الفلسطيخي

#### الفصل الأول الحكم الذاتي وتقرير المصير

أصبحت فكرة التسوية المرحلية للقضية الفلسطينية هي العامل المشترك لجميع مبادرات السلام منذ اتفاق كامب ديفيد . ومفاد هذه الفكرة هي أن هذه القضية المعقدة لا يمكن حلها طفرة واحدة . وإنها يجب أن تمر بمرحلة انتقالية يتولى فيها الفلسطينيون من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة إدارة شئونهم من خلال نظام للحكم الذاتي ، على أن يحدد الوضع النهائي (أو التسوية النهائية) من خلال مفاوضات تجرى في تاريخ لاحق بعد أن تكون الظروف مهيأة لها .

والوضع النهائي في الفكر الفلسطيني والعربي مؤيداً بموقف الجماعة الدولية ، يجب أن يتحدد من خلال ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه الطبيعي في تقرير المصير .

وقد يكون من المفيد التعرض لكلا الموضوعين : الحكم الذاتي ـ وتقرير المصير .

أما الحكم الذاتى (أو الاستقلال الذاتى) ، فقد كانت نشأته وتطوراته على الساحة الدولية ، كنظام طبقته فى أول الأمر بريطانيا تجاه بلدان الكومنولث بقصد منحها قسطا من إدارة شئونها بنفسها . فمنذ القرن الماضى ، بدأ تطبيق الحكم الذاتى بصورة أو بأخرى فى كندا ، واستراليا ، ونيوزيلاندا ، وجنوب أفريقيا وغيرها من البلدان التى كان يطلق عليها اسم الدومنيون البريطانى ، وتطور النظام ليعطى هذه البلاد سلطات أوسع شملت عقد الاتفاقات الدولية والتمثيل الدبلوماسى إلى أن أعلن قيام الكومنولث البريطانى على أساس الاشتراك الحر لأعضائه .

كما طبقت فرنسا نظام الحكم الذاتي في البلاد المكونة لـلاتحاد الفرنسي ، وذلك وفقا لأحكام دستورها عام ١٩٥٨ .

ويختلف هذا النظام \_ على المستوى الدولى \_ عن الحكم الذاتى الدستورى أو الداخلى الذى تلجأ إليه بعض الدول لمنح بعض السلطات لإقليم يعتبر جزءاً من الدولة بحيث يهارس في إطار نظامها الدستورى كإجراء داخلى ، وذلك على نحو ما طبق في العراق بالنسبة للأكراد أو في السودان بالنسبة لسكانه الجنوبيين . ووجه الخلاف هو أن الحكم الذاتى ذا الطابع الدولى يعد مرحلة في تنظيم علاقات الدولة الأم بمستعمراتها في حين أن الحكم الذاتى ذا الطبيعة الدستورية إجراء داخلى يطبق في إطار وحدتها الإقليمية .

وقد أشار ميثاق الأسم المتحدة إلى الحكم اللذاتى في الفصل الحادى عشر المتضمن تصريحا يتعلق بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم اللذاتى ، حيث نصت المادة الثالثة والسبعون على أن يقر أعضاء الأمم المتحدة الذين يضطلعون بتبعات عن إدارة أقاليم لم تنل شعوبها قسطا كاملا من الحكم الذاتى المبدأ القاضى بأن مصالح هذه الأقاليم لها المقام الأول ، وحددت المادة عددا من التزامات هؤلاء الأعضاء ، ومنها إنهاء الحكم الذاتى وتقدير الأمانى السياسية لهذه الشعوب قدرها بإنهاء نظمها الساسية الحرة إنهاء مطرداً . وأكد المثاق نفس الالتزام في المادة السادسة والسبعين فيها يتعلق بالأقاليم الخاضعة لنظام الوصاية الدولى .

وقد اهتمت الأمم المتحدة بتطبيق نظام الحكم الذاتى ، وشكلت الجمعية العامة لجنة لتحديد العناصر التى يلزم توفرها لاعتبار الإقليم قد بلغ مرحلة الحكم الذاتى . وحددت اللجنة هذه العناصر والتى تدل على أن أساس هذا النظام هو ممارسة الحكومة المحلية للإقليم سلطاتها دون تدخل أجنبى في التشريع والتنفيذ وإدارة الشئون الاقتصادية والثقافية .

وطبق نظام الحكم الذاتي في عدد من البلاد كمرحلة على طريق استقلالها ، ومنها توجو والكاميرون وسنغافورة .

والواقع أن الحكم الذاتي ليس له مفهوم محدد في القانون الدولى ، وإنها نشأ وتطور في إطار العلاقات الدولية وجهود الأمم المتحدة لتصفية الأوضاع الاستعارية في العالم . وقد عرفت في التطبيق أنواع مختلفة باختلاف مدى ما يتمتع به الإقليم من سلطات ومدى تدخل الدولة الأم في شئونه . ففي بعض البلاد اتسعت سلطات الحكومة المحلية لتشمل كافة الصلاحيات فيها عدا العلاقات الدولية والدفاع الخارجي ، وفي بعضها الآخر ضاقت تلك السلطات لحساب سيطرة الدولة الأم . والحكم الذاتي نظام من أنظمة الحكم لايعنى بالضرورة أن تتمتع السلطة التي تمارسه بالسيادة على الإقليم . فالسيادة

من المسائل المعقدة في القانون الدولى، وتتباين أراء الفقهاء بشأنها تباينا كبيرا، ويحدد القانون الدولي أسبابا لملكية الأقاليم لا مجال للخوض فيها، وإنها يمكن القول بأن النظرية التي تتفق مع ميثاق الأمم المتحدة هي أن السيادة على إقليم ما تكون لشعب هذا الإقليم.

أما حق الشعوب في تقرير مصيرها ، فيرجع في أصول الأولى إلى مبادئ السيادة الشعبية التي نادت بها الثورة الفرنسية ، ثم المبادىء التي دعا الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون إلى تطبيقها في العلاقات الدولية في أعقاب الحرب العالمية الأولى والتي كان من آثارها تطبيق نظام الانتداب في عدد من البلدان ومنها فلسطين .

وقد اعترف ميشاق الأمم المتحدة بهذا الحق ، واعتبر أن من أهداف المنظمة « إنهاء العلاقات الودية بين الدول على أساس احترام مبدأ المساواة في السيادة وحق الشعوب في تقرير مصيرها».

وأولت المنظمة الدولية هذا المبدأ اهتهامها البالغ كأساس لجهودها في تصفية الأوضاع الاستعهارية في العالم . فاعترفت به كمبدأ طبيعي تتمتع به شعوب الأقاليم التي كانت خاضعة لنظام الانتداب ، ولم تحصل بعد على استقلالها (قرار الجمعية العامة رقم ١٩٣٧ في ١٩٦١ / ١٩٥٢) وأكدته في العهد الدولي للحقوق المدنية ، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتهاعية والثقافية . ثم أصدرت الجمعية العامة في ١٤ ديسمبر ١٩٦٠ قرارها التاريخي متضمنا إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة حيث إن الإخضاع الأجنبي للشعوب والسيطرة عليها واستغلالها يعد إنكاراً لحقوق الإنسان ويخالف ميثاق الأمم المتحدة ويعيق تعزيز السلام والتعاون العالمين ، ومؤكداً من جديد أن لكافة الشعوب الحق في تقرير المصير الذي تقرر بمقتضاه نظامها السياسي وتواصل تنميتها الاقتصادية والاجتهاعية والثقافية .

وقد كان حق تقرير المصير محل خلاف بين فقهاء القانون الدولى ، حيث اعتبره بعضهم أمراً سياسيا أكثر منه حقا قانونيا ، غير أن هذا الخلاف لابد أن يكون قد حسم لصالح اعتباره حقا قانونيا بعد أن أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها المتضمن إعلان مبادىء القانون الدولى الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول طبقا لميثاق الأمم المتحدة (قرار الجمعية العامة في ٢٤/ ١٠/ ١٩٧٠) والذي أكد أن هذا الحق من مبادىء القانون الدولى . فلاشك في أن هذا تفسير للميثاق صادر من الهيئة التي تملك التفسير .

وهكذا يمكن القول بأن حق الشعوب في تقرير مصيرها قد أصبح مبدأ مستقرا في القانون الدولي ، والمقصود هو حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية في أن تقرر مصيرها بنفسها ، وليس حق قطاع من سكان دولة قائمة في الانفصال عن هذه الدولة .

### الفصل الثانى السياسة الإسرائيلة في الأراضي المحتلة

بعد أن أتمت إسرائيل سيطرتها على الضفة الغربية وقطاع غزة ، قامت بتقسيمهما إلى ست مناطق يرأس كلا منها حاكم عسكرى ، وأصدرت تشريعا يسمح لها بتطبيق القوانين الإسرائيلية على أية أجزاء من أرض إسرائيل التاريخية ، وبسط ولاية إسرائيل عليها وإدارتها . ومنذ فبراير ١٩٦٨ بدأت تطلق على الضفة الغربية التسمية العبرية يهودا والسامرة .

وأصبحت القرارات بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة تتخذعلى عدة مستويات . فمجلس الوزراء الإسرائيلي يصدر السياسات العامة ، أما المسائل السياسية والأمنية ، فتتولى جنة اقتصادية مسئولية الشئون الاقتصادية ، وتتولى وحدة تابعة لوزارة الدفاع مسئولية تنسيق العمليات غير العسكرية في الأراضي المحتلة .

وقامت إسرائيل في الشهور الأولى للاحتلال بربط الضفة الغربية وقطاع غزة بإسرائيل ، ووصلها بنظام التليفونات الإسرائيلي ، وإخضاع عدد من الأنشطة للتراخيص الإسرائيلية .

وفى ٧يونيو ١٩٦٧ ، أصدر الحاكم العسكرى أمراً ينص على أن تكون له وحده كافة السلطات الحكومية والتشريعية والوظيفية ، وأن تمارس هذه السلطات من قبله أو باسمه من قبل أى شخص يعينه لهذا الغرض .

وظلت إسرائيل تحافظ من ناحية المبدأ على النظام القانوني السائد في كل من الضفة الغربية وغزة (أي مجموعة القوانين العثمانية والبريطانية والأردنية والمصرية) ، إلا أنها

أصدرت تشريعات متعددة بقصد الاستيلاء على الأراضى ، أو مصادرتها ، واستيطانها ، ولإخضاع اقتصاد الأراضى المحتلة لخدمة الاقتصاد الإسرائيلي . كما أنها ، من ناحية أخسرى ، مدت نطاق تطبيق القانسون الإسرائيلي إلى المستوطنيات والمستوطنين والإسرائيلين الذين يوجدون في الضفة الغربية وقطاع غزة .

وقد بدأت عمليات الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة عقب إتمام سيطرتها عليها بإنشاء مستوطنات زراعية شبه عسكرية على الحدود لأغراض دفاعية (وهي ما تعرف بناحال) ، وكانت حكومة جولدامايير تحاول الاقتصارعلي هذه المستوطنات ، إلا أنها تحت ضغط مناحم بيجين الذي كان لا يزال عضوا في الحكومة بدأت في إنشاء مستوطنات غير عسكرية ، فأقامت في سبتمبر ١٩٦٧ مستوطنة كفاراتسيون بين الخليل وبيت لحم ، وفي يونيو ١٩٦٨ أمرت بطرد ماثتي مزارع فلسطيني ومصادرة أراضيهم المجاورة لتلك المستوطنة بحجة الدواعي الأمنية . ثم أقامت المستوطنة الثانية في كريات عربة في يوليو ١٩٦٨ وقامت بتوسيعها حتى أصبحت في عام المعتوطنة النائدة في كريات عربة في يوليو ١٩٦٨ وقامت بتوسيعها حتى أصبحت في عام المعتوطنة الثانية في كريات عربة في يوليو ١٩٦٨ وقامت بتوسيعها حتى أصبحت في عام المعتوطنة الثانية في كريات عربة في يوليو ١٩٦٨ وقامت بتوسيعها حتى أصبحت في عام المعتوطنة الثانية في كريات عربة في يوليو ١٩٦٨ وقامت بتوسيعها حتى أصبحت في عام المعتوطنة الثانية في كريات عربة في يوليو ١٩٦٨ وقامت بتوسيعها حتى أصبحت في عام المعتوطنة الثانية في كريات عربة في يوليو ١٩٦٨ وقامت بتوسيعها حتى أصبحت في عام المعتوطنة الثانية في كريات عربة في يوليو ١٩٦٨ وقامت بتوسيعها حتى أصبحت في عام المعتولة الثانية في كريات عربة في يوليو ١٩٦٨ وقامت بتوسيعها حتى أصبحت في عام المعتولة الثانية في كريات عربة في يوليو ١٩٦٨ وقامت بتوسيعها حتى أصبحت في عام المعتولة الثانية في كولية كول

وتزعم موشى ديان الدعوة إلى تكثيف الاستيطان واضطرت حكومة جولدا مايير تحت تهديده بالاستقالة وتأليب الرأى العام إلى إلغاء الحظر على بيع الأراضى الفلسطينية للأفراد والموافقة على خطة شاملة للاستيطان في مرتفعات الجولان ووادى نهر الأردن وشهال البحر الميت ومنطقة اتزيون وقطاع غزة وكريات عربة وخليج إيلات وشرم الشيخ، وإقامة مناطق صناعية وسياحية في تلك الأماكن، وقد عرفت هذه الخطة التي أقرتها الحكومة قبيل حرب ١٩٧٣ بوثيقة جاليلى. وبلغ عدد المستوطنات في ذلك الوقت 33 مستوطنة وكان المقدر إقامة ٥٠ أخرى مع نهاية العام.

ركز ديان فى حملته الانتخابية عام ١٩٧٣ على التوسع فى الاستيطان وتوطين مائة ألف إسرائيلى فى القدس وبناء مستوطنة يا ميت بالقرب من العريش واستيلاء إسرائيل على الأراضى المصرية من إيلات إلى خليج السويس.

وقد أوقفت حرب أكتوبر تنفيذ وثيقة جاليلى ، ولكن تولى حكومة الليكود برئاسة مناحم بيجين عام ١٩٧٧ أدى إلى تبنى سياسة الاستيطان المكثف فى كافة أنحاء الأراضى الفلسطينية المحتلة انطلاقا من أيديولوجيته عن أراضى إسرائيل المحررة .

وانتشرت المستوطنات في كل مكان حتى أصبحت تحاصر المدن والقرى الفلسطينية ، وأصبحت الدعوة إلى إقامة إسرائيل الكبرى هي السائدة . وبدأ تنفيذ خطة دروبلز ــ

تحت إشراف أرييل شارون وزير الزراعة عام ١٩٧٨ بهدف توطين مليون يهودى فى الأراضى الفلسطينية خلال عشرين عاما ، وبقصد القضاء على أى احتمال لإقامة دولة عربية فيها فى المستقبل حيث إن الخطة حسبها صرح به دروبلز تجعل من الصعب على الأقلية السكانية ( يقصد الفلسطينيين ) تحقيق الاتصال الإقليمى أو الوحدة السياسية نتيجة لتجزئة الأراضى بإقامة المستوطنات فى كل مكان فيها .

وقد استخدمت إسرائيل كافة الحيل القانونية والعملية من أجل الاستيلاء على الأراضى و استيطانها وإحداث التغيرات الجغرافية والسكانية لتنفيذ سياسة الضم الفعلى (أو الزاحف) للأراضى المحتلة ، فبعد أن أصدرت أمرا عسكريا يطلق تعريف أراضى الدولة على أنواع متعددة من الأراضى ، استولت على مئات الآلاف من الدونيات التى اعتبرتها من أراضى الدولة ، كها استولت على أراضى اللاجئين بعد أن أعلنتها أراضى متروكة ، ولجأت إلى وضع يدها على مساحات كبيرة من الأراضى بحجة استعمالها للأغراض الحربية ، وبعد أن كان من غير المسموح للأفراد شراء الأراضى الفلسطينية صرحت بذلك خدمة لهدف الاستيطان .

والواقع أن إسرائيل رفضت اعتبار الضفة الغربية وقطاع غزة أراضى محتلة ، بل اعتبرتها أراضى محررة . وقد ألقى يهودا بلوم أستاذ القانون في الجامعة العبرية مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة ، أمام لجان الكونجرس الأمريكي ، كلمة ذكر فيها أن إسرائيل لايمكن اعتبارها سلطة احتلال في يهودا و السامرة ، ولايمكن اعتبارها الأقاليم محتلة لافيها يتعلق بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحهاية المدنيين وقت الحرب أو في القانون الدولي للاحتلال الحربي بوجه عام .

وادعى أن الشروط لتطبيق تلك الأحكام غير متوفرة ، حيث إن الموقف في يهودا والسامرة لا يتعلق بدولة ذات سيادة إزاء سلطة الاحتلال ، فالأردن لم تحصل أبداً على مركز الدولة ذات السيادة فيها وحقوقها عليها لا تزيد عن حقوق سلطة الاحتلال . وقد كانت إسرائيل في حالة دفاع شرعى في حربى ١٩٤٨ و ١٩٦٧ في حين أن الدول العربية كانت هي المعتدية ، ولذا فإن لإسرائيل سنداً قانونيا في فلسطين أفضل مما للأردن على يهودا والسامرة ومن مصر على قطاع غزة .

وإذا كانت إسرائيل قد امتنعت حتى ذلك الوقت من ممارسة حقوقها السيادية (عدا على القدس). فإن ذلك راجع إلى رغبتها في ترك بعض الخيارات السياسية مفتوحة في أية مفاوضات مستقبلة.

كما ذهبت الأحزاب اليمينية إلى أن الأردن هو الدولة الفلسطينية ، باعتبار أنه كان جزءا من فلسطين التى وضعت تحت الانتداب البريطاني وسلخها منها تشرشل ولا مجال إذن للكلام عن دولة فلسطينية أخرى في الضفة الغربية أو عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير .

وعلى أساس هذه النظرية المصطنعة ـ والتي رفضها المجتمع الدولى ممثلا في الأمم المتحدة ـ ظل موقف إسرائيل رافضا لانطباق اتفاقية جنيف الرابعة التي سبق أن وقعتها وأصبحت هي ومصر والأردن من أطرافها .

وتتمثل أهمية هذه الاتفاقية فى أنها تحمى حقوق السكان المدنيين للأقاليم الواقعة تحت الاحتلال ، وتحافظ على الأوضاع التى كانت قائمة من قبل ، فهى تحرم على سلطة الاحتلال إبعاد أو نقل سكانها المدنيين إلى الإقليم المحتل ، وتمنع النقل الجبرى للسكان أو إبعادهم إلى إقليم الدولة المحتلة أو أى بلد آخر ، كما تحرم الجزاءات الجماعية وتدمير الأملاك العقارية المملوكة ملكية فردية أو جماعية أو التى تكون عملوكة للدولة أو السلطات العامة أو المؤسسات الاجتماعية أو التعاونية إلا لضرورات حربية . وتقضى كذلك باحترام شرف وحقوق ومعتقدات وعادات السكان ومعاملتهم معاملة إنسانية وحمايتهم ضد أية أعمال عنف أو تهديدات ، والامتناع عن أى إكراه جسماني أو معنوى أو اعتقال السكان المدنين إداريا .

وقد تحللت إسرائيل من كافة هذه الالتزامات لمجرد ادعائها أن اتفاقية جنيف الرابعة لا تنطبق في حالة الضفة الغربية وقطاع غزة ، فواصلت سياسة الضم الفعلى ، والاستيطان المكثف ، والتغييرات الجغرافية والسكانية بقصد خلق أمر واقع يربط مصير الأراضى المحتلة بإسرائيل .

وبالرغم مما أعلنته من أنها ستراعى الأحكام الإنسانية لاتفاقية جنيف الرابعة رغم عدم انطباقها قانونا ، فقد اتبعت سياسة البطش بالسكان وانتهاك حقوق الإنسان ، وتطبيق العقوبات الجاعية وإبعاد السكان ، ضاربة بإدانة الأمم المتحدة لكل هذه الأعمال عرض الحائط .

#### القصيل الثالث

#### من مشكلة لاجئين إلى قضية شعب

منذ أن أصدر مجلس الأمن قراره رقم ٢٤٢ ، أصبح هذا القرار هو حجر الزاوية لأية تسوية لإقرار السلام في الشرق الأوسط.

ومنذ صدور القرار ، ظلت القضية الفلسطينية تعامل كمشكلة لاجئين ، فقد كان الشاغل الأول للدول العربية التى احتلت إسرائيل أجزاء من أراضيها أن تزيل آثار العدوان . وكانت الأراضى الفلسطينية حتى ٥ يونيو ١٩٦٧ تشكل أجزاء من المملكة الأردنية الهاشمية . وانسحاب إسرائيل من هذه الأراضى يعيدها إلى العرب على أية حال أما قرار مجلس الأمن فيخاطب الدول أطراف النزاع الذي أدى إلى الحرب .

وتمسكت إسرائيل بهذا الموقف ، وظلت تطالب بالتفاوض المباشر مع الأطراف ومنها الأردن ، وقام جونار يارنج بمهمته لدى الأردن وإسرائيل على أساس معالجة المشاكل الفلسطينية كاللاجئين والقدس مع البلدين ، كما تقدم وزير الخارجية الأمريكية وليام روجرز بمشروعه على نفس النهج .

ولم يكن الفلسطينيون ليقبلوا أن تتقلص قضيتهم لتصبح مشكلة لاجئين . كما أن مصر عندما قبلت القرار رقم ٢٤٢ ، فإنها كان ذلك راجعا إلى ما حصلت عليه من آرثو جولدبرج المندوبين من تأكيدات بأن القرار يتعلق بنزاع ١٩٦٧ وحده ، حيث إن القضية الفلسطينية لم تكن مطروحة على المجلس .

كانت منظمة فتح الفلسطينية قد تشكلت منذ عام ١٩٦٢ من عناصر شابة غادرت غزة بعد قيام إسرائيل ، من أمثال ياسر عرفات وصلاح خلف وخليل الوزير وتمكنو!

من السيطرة على اتحاد الطلبة الفلسطينيين في الجامعات المصرية ، ثم نقلوا نشاطهم إلى الكويت ، وأصدروا صحيفة ثورية في بيروت باسم « فلسطيننا » وانضم إليهم فاروق قدومي وخالد الحسن وآخرون .

وكانت فتح تـؤمن بالقوميـة العربية وبتحرير فلسطين طريقـا إلى الوحدة العـربية ، وبدأت عملياتها المسلحة ضد إسرائيل .

ومن جهة أخرى ، اتجه تفكير جمال عبد الناصر إلى ضرورة إحياء الكيان الفلسطينى من خلال منظمة تتولى تمثيله فى إطار الجامعة العربية ، وتمكن من إقناع الملوك والرؤساء العرب فى مؤتمر القمة الأول عام ١٩٦٤ بإنشاء منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة أحمد الشقيرى.

وقام الشقيرى بجولة في الدول العربية ، وأعلن من عيان أن الأردن بضفتيه جزء من فلسطين ، وكانت بداية غير موفقة أدت إلى منع الملك حسين نشاط المنظمة في مملكته .

وكانت منظمة فتح تتشكك في حقيقة الدور الذي تلعبه منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الشقيرى ، وتشتبه في أن الغرض من إنشائها هو امتصاص المقاومة الفلسطينية للاحتىلال الإسرائيل . وبدأت هجهاتها ضد إسرائيل في عام ١٩٦٥ ، في الوقت الذي كانت تدل منشوراتها فيه على أنها تسعى إلى خلق التوتر بين الدول العربية وإسرائيل بقصد دفع العرب إلى مواجهة الدولة اليهودية في حرب تحرير على نمط الثورة الجزائرية . وكان هذا الخط يتفق مع سياسة سوريا وحزب البعث الحاكم فيها والذي كانت بعض قياداته تتهم عبد الناصر بالتستر وراء قوات الطوارىء الدولية . أما عبد الناصر ، فقد كان يتبع سياسة التهدئة خلال مرحلة مؤقتة حتى يتفادى إعطاء إسرائيل المبرر للعدوان في الوقت الذي كانت فيه قواته بعيدة في اليمن . ولكن الموقف مالبث أن تطور كها سبق في القول منذ تولى جناح صلاح جديد حكم سوريا في فبراير ١٩٦٦ ، ووجد عبد الناصر نفسه منساقا إلى اتخاذ موقف أكثر راديكالية على نحو ما سبق ذكره .

ومنذ تولى ياسر عرفات قيادة منظمة التحرير الفلسطينية فى فبراير ١٩٦٩ ، تمكن من تكثيف نشاطها فى مواجهة الاحتلال الإسرائيلى . وكانت المنظمة تشن هجهاتها على إسرائيل من الأراضى الأردنية بعد أن قدر الملك حسين أن من مصلحته ممارسة الضغوط على الدولة اليهودية أملا فى استعادة الضفة الغربية . وقد كان لمعركة الكرامة التى خاضها رجال المنظمة ضد القوات الإسرائيلية فى مارس ١٩٦٨ أثرها الكبير فى رفع

معنويات الفلسطينيين وازدياد ثقة المنظمة في جدوى عملياتها المسلحة ، فقامت بعدة عمليات جريئة ، وضاعفت تدريب جيش التحرير الفلسطيني وتسليحه .

وأصدرت منظمة التحرير الفلسطينية عام ١٩٦٨ الميثاق الوطنى ، متضمنا العزم على النضال الوطنى والكفاح المسلح باعتباره الطريق الوحيد لتحرير فلسطين بحدودها التى كانت قائمة فى عهد الانتداب البريطانى ، ومحدداً شعارات الوحدة الوطنية والقومية والتعبئة والتحرير ، باعتبار الوحدة العربية وتحرير فلسطين يكمل أحدهما الآخر . واعتبر الميثاق تقسيم فلسطين عام ١٩٤٧ باطلا وكذا تصريح بلفور وصك الانتداب ، كما اعتبر الصهيونية وليدة الإمبريالية العالمية ومعادية لكل حركات التحرر والتقدم إذ إنها حركة عنصرية عدائية وتوسعية ، ومن حق الشعب الفلسطيني تحرير وطنه . وسوف تقوم منظمة التحرير التى تمثل الثورة الفلسطينية بمسئوليتها فى استعادة وطنه وتحريره والعودة إليه وممارسة حقه فى تقرير المصير .

وكانت منظمة فتح تدعو إلى التعاون مع كل الدول العربية وعدم التورط فى خلافاتها. أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة جورج حبش وأحمد جبريل ( الذى انفصل عنها فيها بعد ) فقد كانت على صلة وثيقة بحزب البعث السورى ، وترى الإطاحة بأنظمة الحكم العربية واستبدال أنظمة راديكالية بها . كها كانت الجبهة الديموقراطية الشعبية بقيادة نايف حواتمة تدين بأيديولوجية متطرفة .

وأخدت أعال المقاومة ضد إسرائيل أبعاداً خطيرة عندما قامت الجبهتان بعمليات خطف الطائرات ، ومالجأت إليه إسرائيل من الرد عليها بعمليات انتقامية في الأراضي اللبنانية والأردنية ، من بينها إنزال قوات الكوماندوز في مطار بيروت وتحطيم ١٣ طائرة . كما أدى اختطاف الجبهة الشعبية لأربع طائرات وتحويل ثلاث منها إلى أحد المطارات الأردنية ونسفها إلى قيام الملك حسين بحرب شعواء ضد المنظات الفلسطينية في سبتمبر ١٩٧٠ ، وإنهاء وجودها في الأردن . وقد أسفرت المعارك الشرسة (فيها سمى بأيلول الأسود) عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف وإصابة أكثر من ١١ ألف شخص . وبذل عبد الناصر آخر رمق من حياته في الوساطة بين منظمة التحرير والملك حسين .

وقد تركت أحداث أيلول الأسود شرخا في العلاقات الأردنية الفلسطينية وخلفت لدى الفلسطينيين ذكريات أليمة لاتنسى ، وأصبح التعاون بين المنظمة والأردن يشوبه عدم الثقة المتبادل ، الأمر الذي كانت له آثاره السلبية على المحاولات التي بذلت من أجل دفع عملية السلام فيها بعد .

وفى مارس ١٩٧٢ ، أعلن الملك حسين مشروعه بشأن « المملكة العربية المتحدة » على أساس إقامة علاقة فيدرالية تقام بين منطقتين أردنية وفلسطينية ، فبادرت المنظمة إلى رفض المشروع وأيدها في ذلك الرئيس السادات .

وفى أكتوبر ١٩٧٤، أصدر مؤتمر القمة العربية فى اجتماعه بالرباط قراره الذى كان له أثر بالغ فى مسيرة القضية الفلسطينية ، حيث قرر اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية المثل الشرعى الوحيد للشعب الفلسطيني .

وبذلت الدبلوماسية المصرية جهوداً ناجحة من أجل الحصول على الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية في المجال الدولى . ونتيجة لهذه الجهود دعى ياسر عرفات لإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر ١٩٧٤ ، وتم قبول عضوية المنظمة كمراقب لدى المنظمة الدولية بعد أن أصبحت عضواً في مجموعة عدم الإنحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامي، واعترف بها عدد كبير من الدول من بينها بعض الدول الأوربية .

( واعترفت الجماعة الأوربية بحق الشعب الفلسطين في تقريسر المصير ودعت إلى إشراك المنظمة في جهود السلام وذلك في إعلان البندقية في يونيو ١٩٨٠).

وكان الموقف في الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية قد بدأ يأخذ منحى جديدا منذ أواخر عام ١٩٦٩ ، فبعد أن ظلت تعالج على أنها مشكلة لاجئين من خلال القرارات التى كانت تصدر تقليديا كل عام مؤكدة القرار رقم ١٩٤ الخاص بعودة اللاجئين أو تعويضهم ، اعترفت المنظمة الدولية بحقوق الشعب الفلسطيني . وفي الشهر التالي لصدور قرار مؤتمر القمة العربية في الرباط ، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم ٣٢٣٦ متضمنا أن مشكلة اللاجئين إنها نشأت بسبب إنكار حقوق الشعب الفلسطيني التي تشمل حقه في العودة وفي تقرير المصير والاستقلال والسيادة . ثم شكلت لجنة الحقوق الدائمة للشعب الفلسطيني لوضع خطة من أجل نقل السلطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى عمثلي هذا الشعب من أجل ممارسة حقوقه .

ومن ناحية أخرى . واصلت منظمة التحرير نشاطها من الأراضى اللبنانية بعد أن منعت من استخدام الأراضى الأردنية منذ أحداث أيلول الأسود ، ولكن نشاطها أدى بها إلى التورط فى الحرب الأهلية اللبنانية عامى ١٩٧٥ و ١٩٧٦ حيث تحالفت مع الحركة الوطنية اللبنانية ( المشكلة منذ ١٩٦٩ بين المسلمين والدروز اليساريين بقيادة كمال جنبلاط) . وكانت اتفاقية القاهرة عام ١٩٦٩ قد نظمت العلاقات بين السلطة اللبنانية

والمنظمة على أن تتولى الأخيرة الإشراف على خيات السلاجئين ويسمح لها بالقيد بعملياتها ضد إسرائيل. وأدت الأوضاع الطائفية وتدخل بعض الدول العرب وإسرائيل إلى توريط المنظمة في الحرب الأهلية اللبنانية وتدخل قوات الردع السورية لبنان بمقتضى قرار القمة العربية في الرياض في أكتوبر ١٩٧٦. وتمكنت إسران بمساندة فريق من الموارئة من إنشاء جيش جنوب لبنان بقيادة سعد حداد. وفي مار ١٩٧٧، قامت إسرائيل بغزو لبنان وإقامة ما يسمى بالحزام الأمنى دفاعا عن مناط الشمالية.

وكان السادات قد قام برحلة القدس حيث أكد في خطابه أمام الكنيست حرصه « حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه ، ومنها حق تقرير المصير وإقامة دولته ، ولا تجنب أية إشارة إلى منظمة التحرير الفلسطينية .

وقد كان الرئيس الأمريكي جيمي كارتر حريصا على مشاركة ممثلين فلسطينيين مؤتمر جنيف الدى كان يسعى لعقده ، ولكن كان يعترض طريق اشتراك المنظم عقبتان: الأولى هي أن المؤتمر يعقد على أساس القرار ٢٤٢ الذي يتوجه إلى الدا أطراف النزاع ولا يتعرض للمسألة الفلسطينية إلا من زاوية اللاجئين ، والثانية هي تلا الشروط الذي وضعها هنري كيسنجر والتزمت بها الولايات المتحدة لمشاركة المنظمة مفاوضات السلام ، وهي الاعتراف بالقرار ٢٤٢ وبحق إسرائيل في الوجود كدو والتخلي عن أعال العنف والإرهاب .

أما عن موقف منظمة التحرير من التسوية السلمية ، فإنها كانت تدعو إلى إقامة دو علمانية ديموقراطية في فلسطين يتمتع فيها اليهود والمسلمون والمسيحيون بالحقو والواجبات، الأمر الذي كانت ترفضه إسرائيل لما يعنيه من القضاء سياسيا على الدو اليهودية ، ويؤيدها في ذلك غالبية الدول .

ثم بدأ موقف المنظمة يتطور بعد الأخد بفكرة عبر عنها نايف حواتمه عن إنشاء سلا وطنية على أرض فلسطين .

وقد وافق المجلس الوطني الفلسطيني في اجتماعـه يوم ٨ يـونيو ١٩٧٤ على الفكـ وقرر إقامة سلطة وطنية على أي جزء يتم تحريره من الأراضي الفلسطينية .

وقد طلب جيمي كارتر من مصر معاونته في إقناع المنظمة بقبول القرار ٢٤٢ مع إبد التحفظ بشأن الحقوق الفلسطينية ، وسعى وزير الخارجية إسماعيل فهمي لدى يا

عرفات ، ولكن الزعيم الفلسطيني أبدى تخوف من أن يؤدى ذلك إلى اعتراف المنظمة بإسرائيل دون اعتراف الأخيرة بها . واتجه فهمي إلى استصدار قرار جديد من مجلس الأمن تعديلا أو إضافة للقرار ٢٤٢ ، ولكن كارتر رفض ذلك ( وإن كانت راودت الفكرة في وقت لاحق لدفع مباحثات الحكم الذاتي فاعترض كل من مناحم بيجين والسادات على ذلك ) .

ولم يعقد مؤتمر جينف ، بل انتهى الأمر إلى عقد اتفاقات كامب ديفيد .

وقد رفض الفلسطينيون اتفاقات كامب ديفيد رفضا قاطعا على نحو ما سبق ذكره واعتبروها مؤامرة صهيونية ضد حقوق الشعب الفلسطيني وتكتلوا مع بقية الدول العربية لمحاربتها ، ورفضوا بالتالى الدعوة الموجهة للمشاركة في المباحثات المصرية الإسرائيلية .

وكان الرئيس السادات قد أبدى موافقة مصر على أن تتولى تمثيل الجانب العربى فى مباحثات الحكم الذاتى ، ووجه إلى الرئيس كارتر رسالة ألحقت بالاتفاقات تضمنت انه من أجل ضهان تنفيذ البنود المتعلقة بالضفة الغربية وغزة ومن أجل حماية الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني فإن مصر ستكون على استعداد للاضطلاع بالدور العربى الذي تحدده هذه البنود، وذلك بعد المشاورات مع الأردن وممثلي الشعب الفلسطيني .

وأكد السادات هذا التعهد مرة أخرى في كتاب مشترك وقعه مع مناحم بيجين عند توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وألحق بالمعاهدة .

## الفصــل الرابع مستقبل الأراضى المحتلة في الفكر السياسى الإسرائيلي

بعد أن وضعت إسرائيل يدها على كل الأراضى الفلسطينية ، أصبح مستقبل سكان هذه الأراضى يشكل موضوع الحوار السياسى بين الأحزاب والمفكرين فيها . فقد كان ضم الأراضى بسكانها من شأنه أن يغير الطابع اليهودى للدولة .

ففى أعقاب حرب ١٩٦٧ ، وزع ديفيد بن جوريون على الصحف بيانا يتضمن عدداً من الأفكار من بينها: بقاء القدس إلى الأبد جزءاً من إسرائيل ، وإقامة حكم ذاتى فلسطينى في الضفة الغربية يرتبط مع إسرائيل باتفاق اقتصادى ، وإعطاء الضفة منفذا إلى البحر الأبيض وبقاء القوات الإسرائيلية فيها .

ثم تقدم إيجال آلون بمشروعه الذى تتمثل أهميته فى استهداء الحكومة العمالية الإسرائيلية به ، وخاصة فى سياستها الاستيطانية رغم عدم تبنيه بصفة رسمية . ويقوم المشروع على أساس التخلص من الأماكن الآهلة بالسكان الفلسطينيين بإعادتها إلى الأردن ، وبسط الحدود الأمنية الإسرائيلية بحيث تمتد على طول نهر الأردن ومنتصف البحر الميت وصولا إلى حدود الانتداب التي تمر في وادى عربة .

كما يتضمن المشروع إقامة حكم ذاتى يرتبط مع إسرائيل باتفاقات للتعاون الاقتصادى والعلمي والثقافي ، وإمكان عقد معاهدة دفاع مشترك بين الجانبين .

ويتطلب مشروع آلون ضم عدة قطاعات ومناطق إلى إسرائيل لكى تصل إلى الحدود الأمنية المشار إليها ، مع إقامة مستوطنات سكنية زراعية وبلدية ومعسكرات ثابتة

للجيش الإسرائيلي في تلك المناطق ، فضلا عن إقامة ضواح بلدية مأهولة بالمستوطنين اليهود في شرق القديمة منها . أما قطاع غزة ، فقد اقترح آلون ضمه لإسرائيل وتوطين اللاجئين المقيمين فيه في الضفة الغربية والعريش ، ثم عدل بعد ذلك عن فكرة ضم القطاع لإسرائيل .

أما موشى ديان ، فقد اقترح تقاسم السيادة على الأراضى الفلسطينية بين إسرائيل والأردن بها سهاه التقاسم السوظيفى ، وذلك بأن يترك للسكان حق التمتع بالجنسية الأردنية كرعايا للأردن ، مع استمرار السيطرة الإسرائيلية والاستيطان اليهودى فى الأراضى المحتلة . وقد طبق ذيان أفكاره منذ الاستيلاء على تلك الأراضى منتهجا سياسة الجسور المفتوحة بينها وبين الأردن والإبقاء على الروابط البشرية والاجتماعية والاقتصادية بين سكان الضفة الغربية وغزة وبين المملكة الأردنية .

ومع فقدان الأمل في عقد سلام بين إسرائيل والعرب عمل موشى ديان على فرض أمر واقع على الأرض يعزز السيطرة الإسرائيلية على الأراضى المحتلة وربطها بإسرائيل برباط يصعب التحلل منه في المستقبل .

وتقدم إسرائيل جليلى بدوره بوثيقة تحمل اسمه وتقترح تأهيل اللاجئين الفلسطينيين وتطوير أحوالهم المعيشية في قطاع غزة والضفة الغربية ، وتقديم تسهيلات لتشجيع المشاريع الصناعية الاستثارية الإسرائيلية في هذه الأراضى ومساعدة سكانها على إدارة شئونهم في مجالات التعليم والديانة والمرافق العامة واستمرار سياسة الجسور المفتوحة . كما نصت وثيقة جليلى على إقامة مستوطنات يهودية جديدة إلى جانب تعزيز شبكة المستوطنات القائمة ومضاعفة عدد المستوطنين ، مع توسيع عمليات شراء الأراضى العربية بكل الوسائل ، ومنها الاستيلاء على أراضى الدولة ومصادرة أراضى الغائبين . أما بالنسبة للقدس ، فقد طالبت الوثيقة بمواصلة الإسكان والتنمية الصناعية فيها وفي ضواحيها واستغلال أراضى الدولة فيها .

وأما شيمون بيريس فقد طرح مشروعه فى خطاب له فى بلدة بيت جالا يوم ٢٢ أكتوبر ١٩٧٥ ، وكان قد صدر قرار القمة العربية فى الرباط باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعى الوحيد للشعب الفلسطينى ، فذكر أن الفراغ السياسى الذى طرأ فى الضفة الغربية عقب قرار الرباط ينبغى أن تملأه إدارة ذاتية وحكم ذاتى (مستعملا التعبيرين معا).

وبعد مناقشات وجدل سياسي وصحفى . لجأت حكومة حزب العمل إلى تفضيل خيار البلديات مؤسسات قائمة فعلا خيار البلديات مؤسسات قائمة فعلا ويمكن توسيع نطاق اختصاصها ، فأجريت الانتخابات البلدية في أبريل ١٩٧٦ .

وعادت فكرة الحكم الذاتى تتردد من جديد فى أعقاب انتخابات الكنيست فى يوليو المحكم الذاتى تتردد من جديد فى أعقاب انتخابات الكنيست فى يوليو المحكم اعندما أعلن بيريس أن إسرائيل ستطبق الإدارة الذاتية من جانب واحد ، كها تبنى حزب الليكود فكرة الإدارة الذاتية من منطلق ما كانت تنادى به الصهيونية التنقيحية بزعامة فلاديمير جابوتنسكى ، واستقى مناحم بيجين هذه الأفكار فى مشروعه الذى تقدم به إلى الرئيس السادات فى اجتماع الإسماعيلية فى ديسمبر ١٩٧٧ .

أما غلاة اليمين المتطرف ، فقد ظلوا يدعون إلى طرد الفلسطينيين وترحيلهم بالقوة من الأراضى المحتلة . وهى دعوة قديمة رددها بعض المتطرفين من أمثال إسرائيل زنجويل فى أعقاب تصريح بلفور ولاتزال لها أنصارها وإن كانت لاتلقى تأييدا كبيرا .

وقد سبق أن أشرنا إلى أن حكومة جولدامايير قد خضعت لتأثير اليمين الإسرائيلي في مواقفها من عملية الاستيطان الإسرائيلي في الفترة السابقة على حرب أكتوبر ، وفرض عليها موشى ديان سياسة استيطانية على أساس يختلف عها سار عليه حزب العمل منذ حرب ١٩٦٧ والتي كانت تقوم على اعتبارات الدفاع والأمن .

فلها تولت حكومة الليكود تغيرت سياسة إسرائيل تجاه الضفة الغربية وقطاع غزة تغيرا كاملا ، فأصبحت تنطلق من ضم هذه الأراضى ضها فعليا بتكثيف بناء المستوطنات وتوسيعها ونشرها فى كل مكان ، لا على أساس اعتبارات الأمن ، وإنها لضهان السيطرة الدائمة عليها وعدم التفريط فيها فى أية تسوية .

وقدم أرييل شارون وزير الدفاع في حكومة بيجين عام ١٩٨١ مشروعه عن الإدارة المدنية والذي يستهدف فصل إدارة الشئون المدنية للسكان عن إدارة الحكم العسكرى وتقليل تدخل الأخير في تلك الشئون مع إقامة « روابط القرى » من العناصر الفلسطينية المتعاونة وتشجيعها ودعمها بقصد إضعاف نفوذ منظمة التحرير الفلسطينية في الأراضي المحتلة . وقد تبنت الحكومة الإسرائيلية المشروع وأقيمت الإدارة المدنية برئاسة ميناحم ميلسون صاحب الفكرة ، واعتبر تنفيذها مرحلة تمهيدية لإقامة الحكم الذاتي الذي كانت تتفاوض مصر وإسرائيل بشأنه .

وعلى أية حال ، فقـد ظل الفكر السائد منذ أعقاب حرب ١٩٦٧ هـو عدم العودة إلى حدود ما قبل هذه الحرب ، وعدم الموافقة على إقـامة دولة فلسطينية ، ورفض التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية ، وعدم التخلى عن القدس .

وظل دعاة السلام مقابل إعادة الأراضى الفلسطينية المحتلة يمثلون قلة لايعتد بها من بعض اليساريين وأساتذة الجامعات ، ولم يتزايد عددهم وتأثيرهم إلا بعد حرب ١٩٧٣ واستطاعوا تنظيم أنفسهم في حركة السلام الآن .

#### الفصل الخامس التسوية الفلسطينية في اتفاق كامب ديفيد

تضمن إطار السلام في الشرق الأوسط (اتفاق كامب ديفيد) خطة لتسوية المسألة الفلسطينية على مراحل ، تبدأ بمرحلة انتقالية لاتتجاوز مدتها خمس سنوات ، بهدف نقل السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة نقلا سلميا وهادثا إلى سلطة فلسطينية تنتخب من بين سكانها انتخابا حرا . ويتم انسحاب الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية فور انتخاب تلك السلطة ، ويتم انسحاب للقوات الإسرائيلية وإعادة انتشار القوات المتبقية إلى مواقع أمنية محددة . وتحل السلطة الفلسطينية المنتخبة محل الحكومة العسكرية الإسرائيلية المدنية . وتتفاوض الأطراف (مصر والأردن وإسرائيل) بشأن اتفاقية تحدد سلطات ومسئوليات سلطة الحكم المذاتي الفلسطينية . وتتضمن هذه الاتفاقية تحدد سلطات ومسئوليات سلطة الحكم المذاتي الفلسطينية . ويتم تشكيل التفاقية كذلك ترتيبات لضيان الأمن الداخلي والخارجي والنظام العام . ويتم تشكيل قوة بوليس محلية قوية يمكن أن تضم مواطنين أردنيين ، وبالإضافة إلى ذلك تشترك القوات الإسرائيلية والأردنية في دوريات مشتركة وفي إدارة أو تشغيل مراكز مراقبة لضيان أمن الحدود .

وفى خلال هذه المرحلة الانتقالية ، تجرى مفاوضات فى أقرب وقت ممكن وفى موعد لا يتجاوز السنة الثالثة من بدء الفترة الانتقالية لتحديد الوضع النهائى للضفة الغربية وقطاع غزة وعلاقاتها مع جيرانها ولإبرام معاهدة سلام بين إسرائيل والأردن بحلول نهاية الفترة الانتقالية . وتعقد لجنتان تتكون إحداهما من ممثلى مصر والأردن وإسرائيل والممثلين المنتخبين لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة وتتفاوض على الوضع النهائى للضفة والقطاع وعلاقاتها مع جيرانها والأخرى للتفاوض بشأن معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن ( ولاتشارك فيها مصر ) وتتركز المفاوضات على أساس نصوص

ومبادىء قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢ وتتناول بالحل موضع الحدود وطبيعة ترتيبات الأمن وغيرهما، ويجب أن تعترف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباته العادلة.

وتقوم لجنة مستديمة مشكلة من ممثلين لمصر وإسرائيل والأردن وسلطة الحكم الداتى بتقرير قواعد عودة الأشخاص الذين نزحوا من الضفة الغربية وقطاع غزة عام ١٩٦٧، مع الترتيبات الضرورية لمنع الاضطراب والإخلال بالنظام ، كما تتولى المسائل ذات الاهتمام المشترك . أما اللاجئون ، فإن مصر وإسرائيل وغيرهما من الأطراف المعنية سوف تتفق على إجراءات حل مشكلتهم حلا عاجلا وعادلا ودائما .

وقد سجلت الأطراف مواقفها المختلفة بشأن القدس فى خطابات أرفقت بالاتفاق ، وتضمن كتاب الرئيس السادات إلى الرئيس جيمى كارتر موقف مصر القائم على أساس اعتبار القدس العربية جزءاً لا يتجزأ من الضفة الغربية ، ويجب احترام تطبيق قرارات مجلس الأمن وخاصة القرار رقم ٢٤٢ ـ بشأنها ، وتوفير حرية الوصول إليها وممارسة الشعائر الدينية وزيارة الأماكن المقدسة فيها بغير تمييز ووضع هذه الأماكن كل تحت إشراف ممثلي ديانته ، كما ينبغي عدم تقسيم الوظائف الضرورية في المدينة ، وإنها يمكن إقامة مجلس بلدى مشترك من العرب والإسرائيليين بالتساوى للإشراف على تلك الوظائف .

وأما مناحم بيجين ، فقد أشار في خطابه إلى التشريع الإسرائيلي الـذي سبق صدوره بشأن ضمها وإنها عاصمة إسرائيل .

وأما جيمي كارتس ، فقد أشار إلى موقف الولايات المتحدة الله سبق أن أعرب عنه مندوبوها لدى الأمم المتحدة .

كها ألحق بالاتفاق كتاب موجه من الرئيس السادات يبدى فيه استعداد مصر لتمثيل الجانب العربى في مباحثات الحكم الذاتى ، وذلك بعد التشاور مع الأردن وممثلى الشعب الفلسطينى . (ويلاحظ أن اتفاق كامب ديفيد ينص على مشاركة مصر والأردن وعلى إمكانية أن يضم كل من وفديها فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة ، أما الفلسطينيون من خارجها ، فتكون مشاركتهم مع الوفدين باتفاق الأطراف) .

ولدى توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ، حاول الرئيس السادات أن يربط بين تنفيذ المعاهدة وتنفيذ أحكام اتفاق كامب ديفيد الخاصة بالحكم الذاتي الفلسطيني

(وكان مناحم بيجين يرفض بشدة طوال المفاوضات تعليق تنفيذ المعاهدة على أية تسوية أخرى على نحو ما سبق ذكره) وتم الاتفاق على توجيه كتاب مشترك يوقعه الرئيس المصرى ورئيس الوزراء الإسرائيلي إلى المرئيس الأمريكي . وقد ألحق هذا الكتاب بالمعاهدة ، وينص الكتاب على بدء مفاوضات الحكم الذاتي خلال شهر من تبادل وثائق التصديق على المعاهدة ، وفي حالة عدم اشتراك الأردن فإن المفاوضات تجرى بين مصر وإسرائيل اللتين تتفاوضان بصفة مستمرة وبحسن نية من أجل الانتهاء من هذه المفاوضات في أقرب تاريخ ممكن ، وقد حددتا هدفا للانتهاء منها خلال عام واحد حتى يمكن إجراء الانتخابات بأسرع ما يمكن بعد أن تكون الأطراف قد توصلت إلى اتفاق . يمكن إجراء الانتقالية وتسحب الحكومة العسكرية وإدارتها المدنية لتحل محلها سلطة الحكم الذاتي و تبدأ عملها خلال شهر واحد من انتخابها وتبدأ فترة سلطة الحكم الذاتي ، ويتم حينئذ انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية ويعاد انتشار القوات المتبقية في مواقع أمن محددة . ويؤكد الكتاب مفهوم الطرفين بأن الولايات المتحدة ستشترك اشتراكا كاملا في كافة مراحل المفاوضات .

وهكذا ، أصبح هذا الكتاب المشترك واتفاق كامب ديفيد هما أساس مباحثات الحكم اللذاتي ومرجعيتها .

## القصـل السادس

## مراحل مباحثات الحكم الذاتي

عقدت الجلسة الافتتاحية للمباحثات المصرية الإسرائيلية بشأن الحكم الذاتى الفلسطينى فى بير سبع بإسرائيل يوم ٢٥ مايو ١٩٧٩. وقد رأس الوفد المصرى كمال حسن على وزير الدفاع نيابة عن الدكتور مصطفى خليل رئيس الوزراء ووزير الخارجية . ورأس الوفد الإسرائيلي يوسف بورج وزير الداخلية . أما الوفد الأمريكي ، فكان يرأسه سايروس فانس وزير الخارجية .

وفى ٦ يوليو ، اتفقت الوفود على إنشاء مجموعتى عمل مشتركتين ، تتولى الأولى مناقشة ترتيبات انتخاب السلطة الفلسطينية ، في حين تتولى الثانية مناقشة السلطات والمسئوليات التي تمارسها تلك السلطة . كما اتفقت على إمكان إنشاء مجموعات عمل أخرى حسبها تتطلبه الحاجة . وترفع هذه المجموعات ، تقاريرها إلى الاجتماعات الوزارية .

وبدأت مجموعتا العمل اجتماعاتهما ، وتولى رئاسة الوفد المصرى في مجموعة ترتيبات الانتخاب السفير عدوح عبد الرازق ، في حين أسندت رئاسة الوفد في مجموعة السلطات والمسئوليات إلى السفير أحمد عزت عبد اللطيف .

وفى ٢٨ فبراير ١٩٨٠ ، قرر الوزراء إنشاء لجنتين : الأولى للمسائل القانونية والثانية للمسائل الاقتصادية .

وقد أسندت رئاسة اللجنة القانونية إلى المدكتور بطرس غالى وزير الدولة للشئون الخارجية المصرية ، وديفيد نسيم وزير العدل الإسرائيلي .

وتوليت رئاسة اللجنة القانونية على مستوى الخبراء ، ولما حالت مشاغل الدكتور غالى دون مواصلة العمل باللجنة أوفدنى إلى تل أبيب لعقدها نيابة عنه . ولكن وزير العدل الإسرائيلي رفض وقفلت عائدا إلى القاهرة ، ومنذ ذلك الوقت واصلت اللجنة عملها على مستوى الخبراء وعقدت جولة واحدة في مصر بيني وبين المدعى العام الإسرائيلي اسحق زامير (الذي أصبح عضوا بالمحكمة العليا الإسرائيلية) ، وأخرى في تل أبيب .

وتوقف عمل اللجنتين القانونية والاقتصادية بعد أشهر قليلة ، في حين واصلت محموعتا العمل المشار إليها أعهالها ، وأصبحت عضوا في اللجنة الخاصة بسلطات ومسئوليات سلطة الحكم الذاتي . وفي خريف عام ١٩٨١ ، أسندت إلى رئاسة وفد مصر في الفريق العامل الذي كلف بإجراء مباحثات مكثفة بقصد التوصل إلى مبادي لتنفيذ اتفاق كامب ديفيد ، وكان الوفد المصرى يضم عناصر من خيرة رجالات وزارة الخارجية منهم السفراء عبد الحليم بدوى وفوزى الابراشي وحسن عبد الهادي وسيد أنور أبو على ، وكان الوفد الإسرائيلي في مباحثات الحكم الذاتي يعمل طبق خطة موضوعة أعدتها لجنة برئاسة إلياهو بن أليسار (أول سفير إسرائيلي في مصر وأحد صقور الليكود ) ـ وكانت خطة جامدة لاترى في الحكم الذاتي الفلسطيني سوى عدد محدود من الوظائف الإدارية يتولاها الفلسطينيون تحت سيطرة إسرائيلية كاملة . وتأكيداً لهذا النظام .

وكان يرأس الوفد الإسرائيلي في مجموعة العمل ثم في الفريق العامل حاييم كوبرسكي وكيل وزارة الداخلية . وهو رجل هاديء الطباع دمث الخلق يتحلى بالصبر وضبط النفس، وينفذ بأمانة خطة الليكود للحكم الذاتي الإداري .

وكان الوفد يحشد عدداً كبيراً من رجال القانون من بينهم إيلياكيم روبنشتاين الذى تولى فيها بعد رئاسة الوفد في المفاوضات الإسرائيلية مع الوفد الفلسطيني الأردني المشترك في واشنجتون ، ويوئيل زنجر الذى شارك في مفاوضات أوسلو . وكان يمثل المؤسسة العسكرية الجنرال أبراهام تامير (أبراشا) الذي اشترك في المفاوضات المصرية الإسرائيلة منذ بدايتها .

أما الوفد الأمريكي ، فقد كان يرأسه على المستوى الوزارى عثلون شخصيون للرئيس كارتر ( ثم الرئيس ريجان ) . فتولى رئاسته روبرت ستراوس ثم سول لينوفيتس وأخيرا ريتشارد فيربانكس . وعلى مستوى الخبراء ، جيمس ليونارد ثم وات كلوفيريوس . وكان الوفد يضم عدداً من رجال الخارجية منهم دانييل كيرتزر الذى استمر يواصل العمل ضمن الفريق الأمريكي المسئول عن المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية فيها بعد ، والمستشارين القانونيين ، ومنهم ألان كريسكو نائب المستشار القانوني لوزارة الخارجية .

وكانت المفاوضات تجرى فى البلدين على التناوب ، وعقدت الجولات التفاوضية فى بير سبع وهير تزليا وحيفا وتل أبيب فى إسرائيل ، وفى الإسكندرية والجيزة بمصر ( وقد تمسك الوفد الإسرائيلى بعقدها فى الجيزة وليس فى القاهرة بسبب رفض مصر عقدها فى القدس! ) كها عقدت اجتهاعات خارج البلدين بقصد تحريك المفاوضات فى واشنجتون ولاهاى ونيويورك .

وبلغ عدد الاجتماعات العامة ( الوزارية ) ١٦ اجتماعا ، أما الاجتماعات على مستوى مجموعات العمل واللجان فبلغت ٣٤ اجتماعا .

ويمكن تقسيم مباحثات الحكم الذاتى إلى مرحلتين: الأولى منذ افتتاحها في ٢٥ مايو ١٩٧٩ حتى انقطاعها في أكتوبر ١٩٨٠ لمدة عام عقب ضم إسرائيل القدس الشرقية بتشريع أصدره الكنيست، والثانية التي بدأت في ٢٥ أكتوبر ١٩٨١ والتي يمكن تسميتها بمرحلة المباحثات المكثفة.

#### القصل السابع

### استراتيجيتا التفاوض المصرية والإسرائيلية

حددت مصر منذ بدء مباحثاتها مع إسرائيل بشأن الحكم الذاتي الفلسطيني استراتيجية واضحة تقوم على الأسس التالية :

أولا: إن الهبدف النهائي من عملية السلام هو تحقيق تسوية عادلة وشاملة ودائمة للنزاع العربي الإسرائيلي تقوم على أساس قرارى مجلس الأمن رقم ٢٤٢ ورقم ٣٣٨ ، وإن القضية الفلسطينية وهي جوهر هذا النزاع يجب أن تحل بكل جوانبها على أساس حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وخاصة حقه في تقرير مصيره دون تدخل خارجي.

ثانيا: الهدف من المرحُلة الانتقالية هو تهيئة الظروف الملائمة لحل القضية الفلسطينية بكل جوانبها ، بنقل السلطة إلى السلطة الفلسطينية للحكم الذاتى نقلا سلميا منظا من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية وأن تحل الأخيرة محلها وتوفير الظروف المناسبة لمشاركة الشعب في كل المفاوضات المؤدية إلى حل المشكلة الفلسطينية بجميع جوانبها ، وخاصة بانسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية وإعادة انتشارها في مواقع أمنية محددة ، ووضع ترتيبات أمنية بعفق عليها .

ثالثا: يجب أن تكون المباحثات على أساس نصوص ميثاق الأمم المتحدة ومبادىء القانون الدولى والشرعية الدولية ، وقرارى مجلس الأمن رقمى ٢٤٢ و ٣٣٨ بجميع مبادئها ونصوصها ، بالإضافة إلى اتفاق كامب ديفيد والخطاب المشترك الموجه إلى الرئيس كارتر في ٢٥ مارس ١٩٧٩ .

رابعا: يجب أن تكفل ترتيبات انتخاب سلطة الحكم الذاتى الفلسطينية حرية عملية الانتخاب وأن توضع الضانات اللازمة لذلك ، ومنها الإفراج عن كل المسجونين السياسيين وتسهيل عودة النازحين ومشاركة الفلسطينيين المقيمين في القدس في الانتخابات ، وأن يجرى الانتخاب تحت الإشراف الدولى ، وتوضع الضانات لحرية التعبير السياسي .

خامسا: يجب أن يكون نقل السلطة إلى سلطة الحكم اللذاتي الفلسطيني نقلا حقيقيا وأن تتمتع بسلطات كاملة تشريعية وتنفيلية وقضائية ، وتشارك في كل مراحل المفاوضات، وأن يكون لها طابع نيابي وتستوثق من آراء الشعب الفلسطيني في كل الأمور المتعلقة بحل المشكلة الفلسطينية ، ويتناسب عدد أعضائها مع طابعها التمثيلي وسلطاتها ومسئولياتها .

سادسا: يراعى في وضع ترتيبات الأمن أن تحقق اهتهامات الأطراف المعنية على السواء، وتتولى قوة الشرطة المحلية التي تشكلها سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية مهامها في حفظ الأمن الداخلي والنظام العام مع إقامة صلة مستمرة بينها وبين ضباط الاتصال الإسرائيليين والمصريين ( والأردنيين ).

سابعا: تعتبر الضفة الغربية ، بها فيها القدس الشرقية ، وقطاع غزة إقليها واحدا وكلا لايتجزأ ويجب تأمين الاتصال فيها بينها ، وتعتبر كافة التغييرات الجغرافية والسكانية التي أحدثتها إسرائيل فيها باطلة ولاغية ، كها تعتبر المستوطنات الإسر ائيلية فيها غير مشر وعة .

ثامنا : تولى اللجنة المستمرة الرباعية ( التي تشارك فيها مصر والأردن ) السلطات ذات الطابع السيادي .

وقد وجدت مصر في أحكام « إطار السلام في الشرق الأوسط » ما يدعم الاستراتيجية التفاوضية التي حددتها . فالإطار يشير إلى ميثاق الأمم المتحدة ومبادىء القانون الدولي والشرعية الدولية ، وكلها تعترف بحق الشعوب في تقرير مصيرها .

وقرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢ ينص على مبدأ عدم اكتساب الأراضى بالحرب ويدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضى التى احتلتها ، وللذا فإن انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار ما يتبقى منها إلى مواقع أمنية محددة يجب أن يكونا خطوة نحو إتمام الانسحاب الكامل .

كما ينص الاتفاق على أن تكون سلطة الحكم الذاتى الفلسطينى منتخبة انتخابا حراً وتنقل إليها السلطة ، ولذا يجب أن يتم الاتفاق على ضمانات تكفل حرية الانتخاب ومن حيث إنها سلطة منتخبة ، فإنها يجب أن تكون في تشكيلها هيئة نيابية تستمد سلطتها من الشعب الذي انتخبها وأن يكون عدد أعضائها متناسباً مع طابعها النيابي .

كما ينص الاتفاق على أنها تتمتع بالحكم الذاتي الكامل ، وهذا يعنى أنها تتمتع بكافة السلطات والمسئوليات التي يكفلها هذا النظام .

وينص كذلك على أن ترتيبات الأمن تراعى اهتهامات الأطراف على السواء ، ومن ثم فإنها يجب ألا تكون المبرر للانتقاص من سلطات تلك السلطة أو عرقلة ممارستها لها .

وأخيرا ، فإن اتفاق كامب ديفيد ينص صراحة على حل المشكلة الفلسطينية بكل جوانبها ، والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباته العادلة ، ويجب أن تؤدى المرحلة الانتقالية إلى إيجاد الظروف المناسبة لذلك .

أما الاستراتيجية الإسرائيلية ، فقد كانت مبنية على أسس مناقضة تماما . ويمكن إيجازها على النحو التالى :

أولا : الفصل التام بين المرحلة الانتقالية ومرحلة الوضع النهائي وتجنب الخوض في مناقشة الحل الدائم حيث إن المفاوضات بشأنه مؤجلة ، ومن شم فإنه يلزم استبعاد حق تقرير المصير ومبادىء القانون الدولي وميشاق الأمم المتحدة والقرار ٢٤٢ من مفاوضات المرحلة الانتقالية .

ثانيا : إن هدف مفاوضات الحكم الذاتي محدد في الاتفاق على الترتيبات الانتقالية وهو وضع ترتيبات عملية لنقل السلطة وتحديد سلطات ومسئوليات سلطة الحكم الذاتي .

ثالثا : إن الحكم الذاتى يتعلق بالسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وليس بالإقليم وأرضه .

رابعا: الحكم الذاتي ذو طابع إداري وليس سياسيا.

خامسا: إن السلطات والمستوليات التي تتولاها سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية قاصرة على ما يتم الاتفاق على نقله ، حيث إن الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية \_ رغم أنها ستنسحبان \_ فإنها باقيتان وتمارسان

هما أو إسرائيك ذاتها ما لاينقل إلى الفلسطينيين من سلطات ومسئوليات. فإسرائيل هي مصدر السلطة وستظل كذلك .

سادسا: تمارس سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية سلطاتها ومسئولياتها بالتنسيق والتعاون مع إسرائيل.

سابعا: تتشكل السلطة الفلسطينية من مجلس إداري واحد ويكون عدد أعضائه مساويا لما ينقل إليها من وظائف .

ثامنا : الأمن هـو مستولية إسرائيل وحدها ، وتعمل قوة الشرطة المحلية تحت إشرافها وطبقا لما تحدده لها إسرائيل من مهام .

والـواقع أن إسرائيل فسرت نصـوص اتفاق كـامب ديفيــد الغامضــة بها يخدم استراتيجيتها .

ففيها يتعلق بمثياق الأمم المتحدة ومبادىء القانون الدولى والشرعية الدولية ، زعمت وفودها أنها مبادىء تحكم العلاقات بين إسرائيل والدول العربية في معاهدات السلام ، ولا تنطبق في حالة الضفة الغربية وقطاع غزة ، وربها كان مجال إثارتها مفاوضات.الوضع النهائي .

والحكم الذاتي يتعلق بالسكان ، إذ إن اتفاق كامب ديفيد ينص على « توفير حكم ذاتي كامل لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة » .

كما أنه ذو طابع إدارى ، حيث إن الاتفاق يشير بصراحه إلى أنه سلطة حكم ذاتى (مجلس إدارى ) .

وبالرغم مما ينص عليه الاتفاق من أن سلطة الحكم الذاتي تحل محل الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية فإنها لا تمارس كل سلطاتها ومسئولياتها ، وإلا لما أسند الاتفاق لأطراف المباحثات مهمة تحديد هذه السلطات والمسئوليات .

وهكذا ، كانت الفجوة بين المواقف الأساسية المصرية والإسرائيلية واسعة يصعب التوفيق بينها . وقد ساعد على ذلك الغموض الذى صيغت به أحكام اتفاق كامب ديفيد، والتى صورها أحد رجال القانون بأنها أشبه بمنطقة يكتنفها الضباب الكثيف .

وقد تجلى الاختلاف في مفهوم الطرفين للحكم الذاتي الفلسطيني منذ البداية في النموذج الذي قدمه كل منهم لتصوراته بشأن تنفيذ اتفاق كامب ديفيد .

أما النموذج المصرى للحكم الذاتى ، المقدم فى ٢٨ يناير ١٩٨٠ ، فكان يقوم على انتقال كافة السلطات والمسئوليات التى تمارسها الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى السلطة الفلسطينية المنتخبة التى تتمتع بحكم ذاتى كامل يشمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتمتد ولايتها إلى كافة الأراضى المحتلة عام ١٩٦٧ بها فيها القدس الشرقية . وتتشكل السلطة الفلسطينية من ٨٠ إلى ١٠٠ عضو وتتكون من جمعية ومجلس تنفيذى . وتنسحب الحكومة العسكرية وإدارتها المدنية انسحابا كاملا وشاملا كخطوة أولى ، كما تنسحب القوات الإسرائيلية ويعاد انتشار ما يتبقى منها فى مواقع أمنية محددة ، وتلغى كافة التغييرات الجغرافية والسكانية التى أحدثتها إسرائيل بها فى ذلك ضم القدس الشرقية ، ويوقف الاستيطان طوال الفترة الانتقالية ، ويتم الاتفاق على ترتيبات للأمن تشارك فيها السلطة الفلسطينية بقوة بوليس .

وأما النموذج الإسرائيلي ، المقدم في ١٦ يناير ١٩٨٠ ، فقد قسم السلطات والمسئوليات إلى مجموعات ثلاث: ما ينقل إلى المجلس الإدارى الفلسطيني وما يارس بالمشاركة بين المجلس وإسرائيل وما يتبقى من سلطات ومسئوليات . ويتشكل المجلس من ١١ عضوا ويتولى السلطات العامة من إصدار اللوائح وإقرار الميزانية والتعاقد والتقاضى واستخدام الموظفين ، كها يتولى ١١ إدارة (بقدر عدد أعضائه) هي المزراعة والصحة والشئون الدينية والعمل والشئون الاجتماعية والصناعة والتجارة والمالية والمواصلات والاتصالات والتعليم والثقافة والعدل والشئون المحلية بها فيها البوليس . ويحدد النموذج مسئوليات فروع الإحصاء والخدمات المدنية والمطبوعات الموليس . ويحدد النموذج مسئوليات فروع الإحصاء والخدمات المدنية والمطبوعات الموليس . والمحفوظات . كها يحدد مسئولية رئيس المجلس الفلسطيني في التنسيق والتعاون بين الإدارات والأقسام بمعاونة فريق غير منتخب، وإلى جانبه مستشار قانوني ومحاسب عام ومسئول عن التنسيق الإداري . ويعين المجلس ضباط اتصال للتنسيق مع السلطات الإسرائيلية ومع اللجنة الدائمة الرباعية (التي تشارك مصر والأردن في عضويتها) .

## الفصل الثامن المرحلة الأولى للمباحثات

بدأت المرحلة الأولى للمباحثات في ٢٥ مايو ١٩٧٩ ، وانتهت بتوقفها في يوليو ١٩٨٠ عقب إصدار الكنيست الإسرائيلي قانونا باعتبار القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل ومقراً لرئيس الدولة والكنيست والحكومة والمحكمة العليا .

وفى الجلسات الأولى ، قام الوفد الإسرائيلي بالاستعانة بعدد من الخبراء بشرح تنظيم الإدارة المدنية التابعة للحكومة العسكرية الإسرائيلية وتشكيلها وتوزيع العمل فيها وطريقة عمارسة سلطاتها ومسئولياتها .

ثم تقدم كل من الوفدين المصرى والإسرائيلي بالنموذج الذي يقترحه للحكم الذاتي الفلسطيني على نحو ما سبق ذكره .

واقترح أن تجرى مناقشة السلطات والمسئوليات على أساس إدراجها في ثلاث قوائم: واحدة بشأن ما تمارسه سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية ، والثانية تشمل السلطات والمسئوليات المشتركة (حسب التسمية الإسرائيلية ) أو التي يجرى التنسيق بشأنها (حسب التسمية المصرية ) ، والثالثة تشمل السلطات والمسئوليات المتبقية التي تحتفظ بها إسرائيل (حسب التسمية الإسرائيلية ) أو المحجوزة (حسب تسمية الوفد المصرى) .

وقد أظهرت المناقشات مدى اتساع الفجوة بين مواقف الوفدين ، خاصة فيها يتعلق بالقائمة الثانية بالنسبة للمياه والأمن الداخلي والتخطيط العمراني وغيرها من المسائل كها أثارت مناقشة القائمة الثالثة موضوع السيادة ومدى أحقية إسرائيل في ممارسة سلطات سيادية في حين أنها سلطة احتلال . أما القائمة الأولى . فإن الوفد الإسرائيلي كان يطالب بالتعاون والتنسيق في معظم المجالات التي تتولاها سلطة الحكم الذاتي .

وبوجه عام ، فإن الخلافات ظلت قائمة بالنسبة لعدد كبير من مجالات السلطات والمسئوليات ، ومنها الأراضي والموارد الطبيعية والاستعلامات والمواصلات والبريد والأماكن المقدسة والتشريع والسجلات والاقتصاد .

وبعد مرور ما يقرب على العام دون إحراز تقدم يذكر في المباحثات ، حاولت الإدارة الأمريكية دفع الطرفين المصرى والإسرائيلي إلى صياغة المبادىء المقترحة للاتفاق . وقد سلم الوفد المصرى إلى سول لينوفيتس في ٤ مايو ١٩٨٠ ورقة تتضمن المبادىء التي يقترحها بشأن: انتخاب السلطة الفلسطينية ـ والفترة الانتقالية ـ وانسحاب الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية ـ وولاية السلطة الفلسطينية ـ وسلطاتها ومسئولياتها ـ وتشكيلها ـ وترتيبات الأمن ـ واللجنة المستديمة ـ ومفاوضات الوضع النهائي . ولم تخرج تلك المبادى عن التصور العام الذي سبق أن تضمنه النموذج الذي سبق للوفد تقديمه . كما قدم مفكرة في ١٦ سبتمبر ١٩٨٠ وأخرى في ١٣ أكتوبر ١٩٨٠ بمناسبة اجتماع القمة الثلاثية الذي كان مزمعا عقده ، ولكن مساعى الولايات المتحدة لم تنجح في تقريب وجهات النظر المصرية والإسرائيلية .

وظلت مصر طوال المباحثات تلح على إسرائيل في اتخاذ إجراءات لبناء الثقة لدى الفلسطينين ، وخاصة بوقف عمليات الاستيطان التي ظلت حكومة مناحم بيجين تواصلها بشكل مكثف . كما طالبت بإلغاء الحظر على الأنشطة السياسية وكفالة حرية التعبير والاجتهاعات ، والعفو عن المسجونين السياسيين ، ونقل مقر قيادة القوات المسلحة خارج المدن والقرى ، وإعادة الممتلكات الفلسطينية المصادرة ، والسماح للبنوك العربية في الأراضي المحتلة باستثناف نشاطها ، وإعادة المبعدين وجع شمل العائلات الفلسطينية ، وإلغاء القيود على استهلاك المياه ورى الحقول . . ولكن الحكومة الفلسطينية لم تتجاوب مع أى من تلك المطالب ، وواصلت سياسة الاستيطان المكثف بالرغم من قرارات الأمم المتحدة التي تعتبر المستوطنات غير مشروعة وتدعو إسرائيل بالرغم عن إنشائها .

كما تقدمت مصر إلى الولايات المتحدة ـ باعتبارها شريكا كاملا في المفاوضات ـ بالعديد من الرسائل تحذر فيها من سياسة الحكومة الإسرائيلية وإجراءاتها ومن آثارها السلبية على المفاوضات ، وتلح على ضرورة بناء الثقة لدى الشعب الفلسطيني والعمل على مشاركته فيها .

وقد نشر تقرير قدمه سول لينوفيتس ممثل الرئيس كارتر إليه عقب المرحلة الأولى للمباحثات عن تقويمه لنتائجها . وتضمن التقرير أن المباحثات أحرزت تقدما في مناقشة الترتيبات الانتخابية لسلطة الحكم الذاتى ـ فيها عدا مسألة مشاركة سكان القدس الشرقية ـ وفيها يتعلق بهيكل السلطة وعدد أعضائها (المقدر بحوالي ٢٥ عضوا على الأقل).

وحدد لينوفيتس المسائل الخلافية بين الطرفين فى : طبيعة ومصدر السلطة وما إذا كانت ذات طابع تشريعى أو إدارى والمياه والأرض وكيفية المشاركة فيها والمستوطنات الإسرائيلية والأمن والقدس الشرقية .

وأشار التقرير إلى مدى التقدم فى مناقشة سلطة التشريع دون التوصل لاتفاق ، فمع تسليم الطرفين بأن تكون للسلطة الفلسطينية صلاحية إصدار التشريعات اللازمة لمارسة مسئولياتها ، فإن هذه السلطة يجب أن تكون متفقة مع طبيعة الترتيبات الانتقالية وآليات الأمن ولا تتعداها إلى المسائل المحتجزة للوضع النهائى .

وأشار إلى بعض التقدم في مناقشة موضوع الأراضى بالاتفاق على احترام الملكيات الخاصة وإرجاء تحديد وضع الأراضى العامة إلى مفاوضات الوضع النهائي . كما أمكن تضييق الفجوة بالنسبة لموضوع المياه ، حيث اتفق على التعهد بعدم الإضرار بالسكان الفلسطينيين أو الإسرائيليين ومشاركتهم في الاستفادة من مصادر المياه المشتركة بين إسرائيل وبين الضفة الغربية وغزة وضرورة التنسيق بين الجانبين .

وبالنسبة للأمن ، ذكر أنه من المتفق عليه ضرورة كفالة الأمن الداخلي والخارجي ومعاونة قوة البوليس المحلية في توفير الأمن ، ووضع ترتيبات للاتصالات بينها وبين سلطات الأمن الإسرائيلية . وأما الأمن الخارجي ، فإنه من المنطق أن تتولاه إسرائيل طالما لم يشارك الأردن في المباحثات .

كما أشار التقرير إلى اللجنة الدائمة ( التي تشارك فيها مصر والأردن ) ذاكرا أن الطرفين يعتزمان إقامتها ودعوة الولايات االمتحدة إلى الاشتراك فيها .

## الفصل التاسع مرحلة المباحثات المكثفة

الواقع أن تقرير لينوفيتس ، بالصورة التي نشر بها ، وإن كان يصف الوضع الذي انتهت إليه المباحثات في مرحلتها الأولى ، إلا أنه يبدى قدراً من التفاؤل لم يكن له ما يبرره من الواقع . فقد كانت الخلافات بين الجانبين ـ القائمة على اختلاف المفاهيم الأساسية حول طبيعة الحكم الذاتي ومداه وأهدافه ـ لم يكن من اليسير التوفيق بينها ، وهذا ما حاوله الوفدان خلال مباحثاتها المكثفة التي بدأت في خريف ١٩٨١ .

وقد حدد البيان الوزارى الصادر فى ٢٤ سبتمبر ١٩٨١ إجراءات وجدول أعيال هذه المباحثات ، فتضمن تكليف فريق عامل من الجانبين بإجراء المباحثات ومحاولة التوصل لمبادىء متفق عليها لتنفيذ اتفاق كامب ديفيد ، وحدد له جدولاً زمنيا مكثفا لمدة ثلاثة أشهر . أما جدول الأعيال ، فأوضح البيان أنه يتضمن نطاق وولاية سلطة الحكم الذاتى ، ومسائل الأمن ، واللجنة الدائمة ، وبقية ترتيبات الانتخابات ، وبدء الفترة الانتقالية ، والسلطات والمسئوليات بها فيها سلطة التشريع ، وبقية الموضوعات الرئيسية .

وتميزت هذه المرحلة بالمناقشات المستفيضة التى تعرضت لكثير من التفاصيل والجزئيات ، وتحقق بعض التقدم في المواقف شجع الجانبين على مد الفترة المحددة مرتين، ولكن الخلافات حول المفاهيم الأساسية ظلت تتحكم في مواقف الوفدين المفاوضين.

فبالنسبة لطبيعة سلطة الحكم الذاتي ، تمسك الإسرائيليون بوجهة نظرهم التي تعتبر السلطة مجلسا إداريا ويتحدد عدد أعضائها بعدد الوظائف التي يتولاها ، وليست\_كها تطالب مصر ــ هيئة نيابية يتناسب عدد أعضائها مع عدد سكان الضفة الغربية وقطاع غزة. وحاول الوفد الأمريكي التوفيق بين الموقفين باقتراح زيادة عدد الأعضاء عن عدد الوظائف على أساس الأخذ بمعياري عدد مجالات عمل السلطة وطابعها النيابي معا .

وأثار موضوع ولاية السلطة الفلسطينية خلافات حادة . فقد استند وفد مصر على أن اتفاق كامب ديفيد يحدد نطاق ولايتها بالضفة الغربية وقطاع غزة ولايضع أية استثناءات على هذه الولاية ، ومن ثم فإن ولايتها الإقليمية تشمل كل الأراضى والدومين العام وجوف الأرض بها يحويه من معادن وبترول وجميع الموارد الطبيعية ومصادر المياه ، كها يشمل المياه الإقليمية بها فيها من صيد واستغلال اقتصادى ، وكذا المجال الجوى . وتشمل ولايتها القدس الشرقية التي تعتبر جزءاً من الضفة الغربية المحتلة ، كها تشمل المستوطنات الإسرائيلية التي تمثل إقامتها خرقا لاتفاقية جنيف الرابعة .

وتمتد ولاية السلطة الفلسطينية إلى كافة السكان بغير استثناء سواء الفلسطينيين أو الإسرائيليين أو غيرهما .

أما الوفد الإسرائيلى ، فقد رأى استثناء القدس والمستوطنات والإسرائيليين من ولاية السلطة . فالقدس في رأيه بجزء من التاريخ والضمير اليهودى وقد أصبحت عاصمة إسرائيل الموحدة ، وأما المستوطنات وسكانها فإنها أمور تخرج من مجالات المباحثات ويكفى القول بأن من حق اليهود الإقامة في أى جزء من أرض التوراة . كها اعترض على ولاية السلطة على المياه الإقليمية والمجال الجوى .

وتطرق النقاش إلى الولاية في الأمور الجنائية ، فالجسور المفتوحة وبقاء المستوطنات من شأنها اختلاط الفلسطينيين واليهود ، وكان ضروريا البت في مسائل القبض على الجناة والتحقيق والمحاكمة . ومع إقرار الوفد الإسرائيلي بأن من واجب الجميع احترام القوانين ، فإنه لم يستطع تقديم اقتراحات مقبولة بالنسبة لاتخاذ هذه الإجراءات ضد المستوطنين أو الإسرائيليين بوجه عام ، لا في الأمور الجنائية ولا في المنازعات المدنية .

وظلت الخلافات قائمة حول مدى السلطات والمسئوليات التي تتمتع بها سلطة الحكم الذاتي ، واستمر النقاش على أساس القوائم الثلاث : ما تمارسه السلطة منفردة \_ وما تمارسه بالاشتراك مع إسرائيل \_ وما يتبقى من سلطات .

ولم تسلم القائمة الأولى من مطالبة الـوفـد الإسرائيلى بأن تكـون ممارسـة السلطـة الفلسطينية لها مشروطـة بالتنسيق والتعـاون مع إسرائيل ، حتى لا تكاد تمارس إحـداها استقلالها بدون تدخل من قبل إسرائيل .

واقترح الوفد المصرى الاتفاق على معايير للتنسيق والتعاون ، وشكلت مجموعة عمل فرعية لهذا الغرض، ولكنها لم تتوصل لاتفاق .

أما السلطات المشتركة ، فقد اقترح الوفد الإسرائيلي أن تشمل استعمال الأراضى ، وذلك بعد استبعاد الأراضى المخصصة للإسرائيليين أو التي يديرونها ، وتلك التي تدخل ضمن المواقع الأمنية الإسرائيلية ، وكان رأيه هو تشكيل هيئة مشتركة إسرائيلية فلسطينية تختص بالموافقة على استعمال الأراضى (عدا المستثناة) ، الأمر الذي يعطى إسرائيل في حقيقة الأمر حق الاعتراض على استعمال الأراضى العامة . أما الملكيات الخاصة ، فإنه يجب حمايتها .

واقترح الجانب الإسرائيلي كذلك أن تشترك السلطة الفلسطينية وإسرائيل في ممارسة السلطات والمسئوليات المتعلقة بالمياه ، والموارد الطبيعية والطاقة ، وحماية الأماكن المقدسة ، وتخطيط المدن وتنظيم المباني ، وعدد آخر من المجالات .

وأما السلطات المتبقية ، فقد اقترحت إسرائيل أن تتولاها . ولما كان أمر هذه السلطات يثير مشكلة مصدر السلطة خلال فترة الحكم الذاتى ، وما إذا كانت السلطة الفلسطينية تستمد سلطاتها من الشعب الفلسطيني الذي ينتخبها أم إنها تعمل بتفويض من إسرائيل ، وبالتالي فإنها تظل خاضعة لها ، فقد أثسار هذا الموضوع جدلا طويلا . واقترح الوفد الأمريكي عدم الدخول في مناقشات أيديولوجية اكتفاء بافتراض أن اتفاق الحكم الذاتي هو نفسه مصدر السلطة ومناقشة كل مجال على حدة .

وتمسك وفد مصر بأن الشئون الخارجية الخاصة بالضفة الغربية وقطاع غزة لايمكن أن تمارسها إسرائيل التي لاتتعدى كونها سلطة احتلال، وطالب بأن تكون لسلطة الحكم الذاتي الحق في إبرام الاتفاقات عدا التي لها طابع سياسي أو عسكرى وأن يكون من حقها إجراء الاتصالات خاصة مع بقية الدول العربية، وأن تتلقى المساعدات مباشرة.

وكان الوفد الإسرائيلي حريصا على رفض إسناد أية سلطات تمثل رموزاً للسيادة من قريب أو بعيد للسلطة الفلسطينية، فقد رفض أن تصدر هذه السلطة العملة أو طوابع البريد أو جوازات السفر ، واقترح أن تستمر الأوضاع القائمة بوجه عام ، فيستمر تداول الشيكل الإسرائيلي والدينار الأردني ، والطوابع البريدية ، وتستعمل جوازات السفر الأردنية وتصرف وثائق سفر عند الضرورة ، ويكون الحصول على التأشيرات الأجنبية عبر القنصليات الإسرائيلية ، كما يستمر وضع الاتصالات السلكية واللاسلكية على حاله .

واقترح الوفد المصرى إسناد السلطات السيادية مؤقتا للجنة الدائمة المشكلة من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية وإسرائيل.

كما تمسك الوفد الإسرائيلى بأن تكون لإسرائيل المستولية المطلقة عن الأمن الخارجي والداخلي ، مع مشاركة الشرطة المحلية في حفظ النظام العام والأمن الداخلي تحت إشرافها.

وبعد التردد ، وافق الوفد الإسرائيلي على أن تكون لسلطة الحكم الذاتي سلطة التشريع ، وإنها وضع عليها قيوداً لضهان إشراف إسرائيل على ممارستها لها ، واشترط أن تكون سلطة لا ثحية لتنفيذ القوانين القائمة إلا أنه أبدى تفهها لمقتضيات عمل السلطة وما تستلزمه ممارستها لسلطاتها في المجالات المختلفة من إصدار التشريعات أو تعديل القوانين وإلغائها ؛ غير أن الوفدين لم يتمكنا من الاتفاق على صيغة مقبولة . وقدم الوفد الأمريكي بصفة غير رسمية بعض الصياغات ، ولكن لم يتوصل الجانبان إلى اتفاق .

وهكذا \_ ظلت الخلافات بين الوفدين المصرى والإسرائيلي طوال مرحلة المباحثات التي قام بها الفريق العامل قائمة حتى فيها يتعلق بالموضوعات الأساسية .

وقد حاول الوفد الأمريكي الذي شارك في مرحلتي المباحثات ، أن يعاون الوفدين بتقديم صياغات توفيقية في بعض الأحيان ، أو التقدم بأوراق غير رسمية لمساعدتها على المناقشة ، وإعداد خلاصات لمواقف الجانبين لتيسير التفاوض ، ولكن اتساع الفجوة بين المفاهيم الأساسية لها حال دون إعداد وثيقة المبادىء التي كان الفريق العامل يحاول الاتفاق عليها .

كها أجرى المسئولون الأمريكيون اتصالات في عاصمتى الجانبين وفي نيويورك خلال مرحلتى المباحثات، وفيها بينهها وكذا في الشهور الأخيرة لها ، محاولين دفع هذه المباحثات، وقدموا أوراقا غير رسمية في محاولات لتقريب شقة الحلاف ولكن الظروف السياسية المحيطة بمباحثات الحكم الذاتى فضلا عن تعارض المفاهيم والأهداف أديا فضلها.

وتوقفت المباحثات نهائيا عقب الغزو الإسرائيلي للبنان في يونيو ١٩٨٢ .

كان من أكبر أسباب فشل مباحثات الحكم المذاتي إجراؤها في غياب أصحاب الشأن الأصليين ، فقد كان غريبا أن تتفق مصر وإسرائيل والمولايات المتحدة على أن تتولى

مباحثات ترسم مستقبل الشعب الفلسطينى فى غياب عملى هذا الشعب . فعلى فرض نجاح الأطراف الثلاثة فى التوصل إلى اتفاق ، فها هو السبيل إلى تنفيذه ؟ وماذا يكون الموقف عندما يرفض سكان الضفة الغربية وقطاع غزة هذا الاتفاق ، وقد بدا ذلك واضحا منذ رفضوا خطة كامب ديفيد رفضا قاطعا مؤيدين من كافة الدول العربية ؟ وهل كانت الأطراف الثلاثة تتصور إمكان فرض ذلك الحل بالقوة ؟

لقد بذلت مصر جهوداً كبيرة من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينى مند نكبة عام ١٩٤٨، وحرصت على المحافظة على هوية هذا الشعب وعملت على إبقاء القضية الفلسطينية حية على المستوى العربى، وفي المجال الدولى حتى تمكنت من الحصول على اعتراف الأمم المتحدة ودول كثيرة بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وكان الدور المصرى حاسما في الاعتراف بمنظمة التحرير ممثلا شرعيًا وحيداً لهذا الشعب وفي دعوة ياسر عرفات الإلقاء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، فكيف ينتهى الأمر إلى أن تتولى مصر الاضطلاع بالدور العربى الذي تحدده البنود المتعلقة بالضفة الغربية وغزة . . وذلك بعد المشاورات مع الأردن وممثلي الشعب الفلسطيني؟

ولم يكن الأمر بهذه البساطة ، فقد حاولت مصر ( والولايات المتحدة ) طوال الوقت إقناع الفلسطينيين والأردنيين بالانضهام إلى المباحثات، ولكن رفضهم كان قاطعا ، واضطرت مصر إلى دخول مباحثات محكوم عليها مسبقا بالفشل بالرغم من تفانى وفدها في تلك المباحثات في المحافظة على حقوق الشعب الفلسطيني ورفض أي تنازل قد يضر بمستقبله.

أما الأسباب الأخرى لفشل مباحثات الحكم اللذاتى ، ففى مقدمتها اختلاف المفهوم الأساسى بشأن هذا النظام والهدف منه بين مصر وإسرائيل ، والسياسة التى ظلت حكومة مناحم بيجين تنتهجها فى الضفة الغربية وقطاع غزة لفرض الضم الفعلى لهذه الأراضى .

# الباب السابع رياح التغيير في الثمانينات

## الفصــل الأول نحو نظام عالمي جديد

فى صيف عام ١٩٨٢ توليت منصبى الجديد سفيراً لمصر فى فيينا ، وهو منصب قد يثير الغبطة بسبب ما تتمتع به النمسا من طبيعة ساحرة ، غير أننى أعترف بأننى كنت مقصراً فى حق نفسى ومتجنيا على أسرتى فلم ننهل من المباهج النمساوية إلا بقدر محدود للغاية .

والواقع أن مهمة السفير في فيينا أصبحت شاقة بعد أن انتقل إليها كثير من المنظات الدولية . ويكفى أن أذكر أن دولة مثل الولايات المتحدة لها أربعة سفراء فيها ، أحدهم متفرغ للعلاقات الثنائية ، والثلاثة يتولون تمثيل بلادهم لدى المنظات الدولية ، في حين أن مصر شأنها شأن الدول المحدودة الإمكانات لها سفير واحد يقوم بكل الأعمال . وكانت الاجتماعات تعقد على مدار العام على التتابع في المنظات المختلفة ، وحاولت أن يكون تمثيل مصر فيها على أعلى مستوى في وقت كانت علاقاتنا مع الدول العربية مقطوعة وتسبب لنا المصاعب في المجالات الدولية ، وقد كان انتخابي رئيسا لمجلس المحافظين بوكالة الطاقة الذرية انتخابا لأول مصرى يشغل هذا المنصب ، كما توليت رئاسة عدد كبير من اللجان في كافة المنظات .

ومع هذا ، فقد أدى الخط القومى العربى الذى التزمت به إلى ارتياح عمثلى الدول العربية.

ولم يحل قطع العلاقات العربية مع مصر دون ارتباطى بعلاقات الصداقة الوثيقة مع السفراء العرب ، متجاوزين معا القيود الدبلوماسية والأوضاع الرسمية ، بل كانت

اجتهاعاتنا وسهراتنا متواصلة ولم يتردد أحدنا في قبول دعوة الآخر في أي وقت إلى المقابلات أو المآدب حتى في المناسبات الرسمية .

وقد كانت لى لقاءات هامة مع المستشار النمساوى برونوكرايسكى . ولاشك فى أن كرايسكى واحد من أبرز رجال السياسة المعاصرين . كان غزير المعلومات يتلقاها أولا بأول من أصدقائه فى كل الدول العربية وإسرائيل ، بل وفى كل دول العالم ولم يكن يضن على بمعلوماته وتحليلاته الصائبة .

وعلى الرغم من الدور الهام الذى لعبه كرايسكى بين مصر وإسرائيل لتقريب المواقف بين البلدين قبل كامب ديفيد ، فإنه لم يكن مرتاحا لما انتهت إليه أوضاع المنطقة بعد عقد هذه الاتفاقات ، وما أدت إليه من عزلة مصر في العالم العربي ، وكان شديد الانتقاد لسياسات حكومة الليكود .

وقد وضع كرايسكى ـ منذ لقائه بعبد الناصر عام ١٩٦٤ (على ما أذكر) أسس سياسة ثابتة لبلاده تجاه الشرق الأوسط تقوم على مناصرة القضية الفلسطينية . وكانت النمسا أول دولة غربية تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية . ولاتزال النمسا حتى اليوم تسير على النهج الذي رسمه كرايسكي في مواقفها من أزمة الشرق الأوسط .

وخلال السنوات الأربع التى قضيتها في النمسا ، تعاملت مع ثلاثة وزراء للخارجية ، وكانت لى لقاءات دورية مع السفير تشوفين مدير شئون الشرق الأوسط لتبادل الآراء حول تطورات الموقف في الشرق الأوسط . وكان متابعا لهذه التطورات يوما بيوم ملها بدقائق التحركات السياسية ، ولهذا كانت لقاءاتنا مناسبات مفيدة لكلينا لتبادل المعلومات والآراء ، كها كانت لى مقابلات هامة مع رجال المستشارية النمساوية والأحزاب ، وقد لعبت الدبلوماسية النمساوية دورا هاما بين الفلسطينيين والإسرائيليين ، ورتبت عدداً من اللقاءات بينهها على أراضيها ، ولاشك في أن الحوارات غير الرسمية التى عقدت في النمسا وبعض الدول الأوروبية الأخرى كانت لها آثارها الهامة في خلق الأجواء النفسية التى خففت من حدة العداء بين الجانبين وتحقيق قدر من التفاهم أدى في نهاية الأمر إلى المصالحة التاريخية بينهها .

وقد أدى اتهام المنظهات اليهودية العالمية كورت فالدهايم بالعمل مع النازية خلال الحرب العالمية إلى توتر العلاقات بين النمسا وإسرائيل. وقد عبر الشعب النمساوى عن رفضه للتدخل في شئونه الداخلية بالوقوف إلى جانب فالدهايم وانتخابه رئيسا للجمهورية وتأييده في هذا المنصب حتى انتهاء فترة رئاسته ، وذلك بالرغم من الحظر الذي فرضته عليه الولايات المتحدة تأييداً لموقف اليهودية العالمية.

وبعد بضعة أشهر من انتخاب فالدهايم رئيسا للنمسا انتهت فترة عملي في فيينا ، وعدت إلى ديوان الوزارة لأشغل منصب مساعد لوزير الخارجية .

وكانت تلك الفترة بداية مرحلة التطورات الكبرى على الساحة الدولية . فقد بدأت تتفاعل آثار مؤتمر الأمن والتعاون الأوربى ، وعقد فى فيينا العديد من المؤتمرات الدولية والأوربية والندوات . كما كانت تجرى فيها مفاوضات الخفض المتبادل للقوات ، وصعد نجم جورباتشوف فى موسكو وبدأت لقاءات القمة بينه وبين الرئيس الأمريكى ريجان ، ثم توالت الأحداث سريعة متعاقبة لتؤذن بعصر جديد .

فى الشالث من ديسمبر ١٩٨٩ ، أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش والزعيم السوفيتي ميخائيل جورباتشوف عقب اجتهاع القمة بينهها على السفينة ماكسيم جوركي الراسية في مالطة ، أن الحرب الباردة قد انتهت وأن العالم دخل عصرا جديدا من السلام والتعاون .

ولاشك فى أن الوفاق الجديد يختلف عن الـوفاق الذى شهدته العلاقـات الدولية منذ أعقاب أزمة الصـواريخ الكوبية عام ١٩٦٢ والذى مر بمـراحل متعددة وتخللته فترة من الحرب الباردة فى السنوات من ١٩٧٥ حتى ١٩٨٥ .

ففى الفترة من عام ١٩٦٧ حتى عام ١٩٧٥ ، اتخذت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى والدول الأوروبية عددا من الإجراءات من أجل تحقيق الوفاق الدولى ، بدءا . بإقامة اتصال تليفونى مباشر بين البيت الأبيض والكرملين عام ١٩٦٧ و عقد معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية عام ١٩٦٨ ومعاهدة الاستخدام السلمى للفضاء ومعاهدة إنقاذ رجال الفضاء عامى ١٩٦٧ و ١٩٦٨ ، وسياسة الانفتاح إلى الشرق التى بدأها الجنرال ديجول وتبعته بريطانيا وتجاوب معها ويلى برانت . وبعد تولى ريتشارد نيكسون رئاسة الولايات المتحدة عام ١٩٦٩ . أعلن سياسته القائمة على التحول من المواجهة إلى التفاوض ، وأدت هذه السياسة إلى بدء مفاوضات سولت للحد من التسلح وتوقيع اتفاقية موسكو في مايو ١٩٧٧ ، واتفاقية منع الحرب النووية في يونيو ١٩٧٧ . وتعددت لقاءات القمة بين نيكسون وبريجنيف فعقدا ثلاثة اجتاعات في السنوات من ١٩٧٧ حتى لقاءات القمة بين نيكسون وبريجنيف فعورد هذه السياسة وعقد لقاء قمة مع بريجنيف في فلاديفوستك وبدأ المفاوضات بشأن سولت (٢) .

وربها كان من أهم ما تحقق خلال تلك الفترة عقد مؤتمر الأمن والتعاون الأوربى ، وعقد مفاوضات فيينا بشأن الخفض المتبادل والمتوازن للقوات في أوروبا .

فقد عقد رؤساء دول وحكومات ٣٥ دولة ( ٣٣ دولة أوربية والولايات المتحدة وكندا) مؤتمر الأمن والتعاون الأوربى في هلسنكى ، وأصدروا البيان الختامي للمؤتمر والذي ينقسم إلى ثلاثة أجزاء: الأول بشأن المسائل المتعلقة بالأمن الأوربى ، والثاني يتضمن برنامجا شاملا للتعاون في المجالات التجارية والصناعية والعلمية والتقنية والبيئية والمواصلات والسياحة وغيرها ، والثالث خاص بالتعاون في المجالات الإنسانية وغيرها بها في ذلك التبادل الثقافي والتعليمي وتبادل المعلومات والاتصالات بين الأفراد وتسوية المسائل الإنسانية كجمع شمل العائلات .

وواصل المؤتمر أعماله من خلال اجتماعات متتالية في بلجراد (أكتوبر ١٩٧٧ مارس ١٩٧٨) ومدريد (نوفمبر ١٩٨٠ مسبتمبر ١٩٨٣) وفيينا (١٩٨٦) وكان له آثار بعيدة المدى على الأوضياع داخل الاتحاد السهوفيتي ودول شرق أوروبا . حيث أدت الاجتماعات إلى انفتاح الكتلة الشرقية إلى الغرب. الأمر الذي أدى في النهاية إلى التطورات الهامة التي حدثت منذ تولى جورباتشوف السلطة .

وأما مفاوضات الخفض المتبادل والمتوازن للقوات في أوروبا ، فقد بدأت في فيينا عام ١٩٧٣ ، بمشاركة ١١ دولة ٧ من المعسكر الغربي (الولايات المتحدة ــ وبريطانيا وألمانيا الاتحادية ـ وبلجيكا ــ وهولندا ــ ولكسمبورج ــ وكندا) و ٤ من حلف وارسو (الاتحاد السوفيتي ــ وألمانيا الشرقية ـ وبولندا ــ وتشيكوسلوفاكيا) و ٨ دول مراقبة من المعسكرين (النرويج ـ والمدانبارك ـ وإيطاليا ـ واليونان ــ وتركيا ـ وبلغاريا ــ والمجر ـ ورومانيا) ، واتسمت المفاوضات بالبطء وصعوبة التوصل لاتفاق ، خاصة بعد انتكاسة الوفاق الدولي التي دامت عشر سنوات بسبب سياسة ليونيدبر يجنيف ورفاقه .

فقد شهدت الأعوام من ١٩٧٥ إلى ١٩٨٥ انتهاج بريجنيف سياسة نشطة حقق فيها كثيرا من المكاسب على حساب المعسكر الغربى ، وأدى ذلك إلى عودة الحرب الباردة وإلى تشكك الغرب في جدوى الوفاق . ومن بين مظاهر الحرب الباردة الجديدة انتشار الوجود الكوبى في أنجو لا وموزامبيق وأثيوبيا ، ونشر الصواريخ المتحركة ذات الرءوس النووية الشلاث في أوربا ، والتدخل الفيتنامى في الهند الصينية ، ثم الغزو السوفيتى لأفغانستان .

والواقع أن الـولايات المتحدة قد سيطر عليهـا ما يمكن تسميته بعقـدة حرب فيتنام . ولكن مع تولى رونـالد ريجان الـرئاسة عام ١٩٨٠ ، بـدأت سياسـة المواجهة مع الاتحاد السوفيتي ــالذي أسهاه ريجان بإمبراطوريـة الشر ـ وأعلن عن مشروع حـرب الكواكب وخصص له الكونجرس ٢٦ مليار دولار ، ورد على الصواريخ السوفيتيه فى أوربا في بصواريخ بيرشنج . وبالرغم من عقد مؤتمر استكهولهم بشأن نزع السلاح فى أوربا فى يناير ١٩٨٤ ، ظلت العلاقات الدولية تسيطر عليها الحرب الباردة إلى أن تولى جورباتشوف السلطة فى الاتحاد السوفيتي في مارس ١٩٨٥ .

وقد غيرت السنوات من ١٩٨٥ إلى ١٩٩٠ الأوضاع العالمية تغييرا جذريا ، فقد أدت سياسة جورباتشوف الإصلاحية إلى حدوث انقلاب شامل فى أوضاع الاتحاد السوفيتى والكتلة الشرقية ، كما أدت سياسته الخارجية إلى انتهاء الحرب الباردة وتبوأ الولايات المتحدة مركز القيادة فى العالم الذى بدأ يتشكل فيه نظام دولى جديد .

فهالبث الـزعيم السوفيتي أن تخلص من أنـدريه جـروميكو الـدى ظل يشغل منصب. وزير الخارجية طوال فترة الحرب الباردة الجديدة ، كها تخلص من بقية أعوان بريجنيف .

وأعلن عن شورته الإصلاحية «البريستريوكا» و «الجلاسنوست» ، القائمة على أساس التجديد الشامل لكل أوجه الحياة السوفيتية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعنوية ، وإعادة هيكلة النظام السوفيتي . والجمع بين الاشتراكية والديموقراطية . كما أوضح أن السياسة الخارجية للاتحاد السوفيتي سوف تمليها سياسنة الإصلاح الداخلية .

وخلال السنوات من ١٩٨٥ حتى ١٩٨٩ ، عقد ميخائيل جورباتشوف ورونالد ريجان أربعة اجتهاعات . بدأت بإعلان العزم على منع قيام حرب نووية أو غير نووية بين الولايات المتبحدة والاتحاد السوفيتى ، ثم الاتفاق فى اجتهاع القمة الشانى على وقف المشروع الأمريكى لحرب الكواكب مقابل إجراءات نزع السلاح فى أوربا ، وفى القمة الثالثة اتفق الزعيهان على تدمير الصواريخ المتوسطة المدى ( الخيار الذرى )وفى الرابعة على ( ستارت واحد) بخفض ٥٠٪ من الترسانة النووية لكل من الدولتين .

أما اجتماع القمة الخامس ، فقد كان بين الرئيس الأمريكي الجديد جورج بـوش وجورباتشوف في مالطة ، وهو الذي أعلنا فيه انتهاء الحرب الباردة .

وكما أدت سياسة جورباتشوف الخارجية إلى انتهاء الحرب الباردة وقيام الوفاق والتعاون مع الولايات المتحدة ، فإن سياسته الداخلية قد فتحت الأبواب في الاتحاد السوفيتي ودول الكتلة الشرقية للتحرر والتفكك ، فقد سقط الستار الحديدي وامتدت الثورة الديموقراطية والاستقلالية إلى جهوريات الاتحاد السوفيتي ودول شرق ووسط

أوربا ، فسقطت الديكتاتوريات في بولندا والمجر وتشيكوسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا وألمانيا الشرقية .

ومن ناحية أخرى ، تم توحيد ألمانيا بعد تحطيم حائط برلين وسقوط النظام الشيوعى في ألمانيا الشرقية في مارس ١٩٩٠ بفوز الأحزاب المؤيدة للوحدة ، ثم عقد معاهدة موسكو في سبتمبر ١٩٩٠ ، وزال بذلك آخر مظهر من مظاهر الحرب الباردة .

ومع انتهاء الحرب الباردة وبدء مرحلة الوفاق الدولي أخذت تظهر على الساحة الدولية ملامح عصر جديد، ويتشكل تدريجيا نظام دولي يحل محل ذلك الذي ساد العلاقات الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الأخيرة، واتسم بثنائية القطبين الأمريكي والسوفيتي.

ومن أهم ملامح هذا العصر الجديد ما يلي:

أولا: تبوأ الولايات المتحدة الدور القيادى على الساحة الدولية . فقد أدى تفكك الاتحاد السوفيتي وإمبراطوريته إلى انشغاله بالمشاكل الداخلية ومحدودية الدور الذي يلعبه على المسرح الدولي .

ثانيا: التحول من نظام القطبين (الأمريكي والسوفيتي) إلى نظام جديد تقف الولايات المتحدة على قمته ، مع بقاء نفس القطبين الأقوى عسكريا واستراتيجيا ، إلى جانب أقطاب متعددة ذات إمكانات اقتصادية وسياسية هامة ، هي الجاعة الأوربية واليابان والصين . ولايزال هذا التحول يثير الجدل حول طبيعة النظام الجديد .

أما الجهاعة الأوربية ، فقد قررت إنشاء سوق كبرى وإقامة اتحاد اقتصادى ونقدى مع بداية عام ١٩٩٣ ( اتفاقية ماسترخت ) وتحقيق وحدتها السياسية وتوحيد سياساتها الخارجية والأمنية ، والتى لو تحققت فإن الاتحاد الأوربى سوف يلعب على الساحة الدولية دورا أساسيا مستقلا عن كل من الولايات المتحدة وروسيا ، وخاصة بعد ترتيب علاقاته مع دول شرق ووسط أوربا .

وأما اليابان . فقد أصبحت عملاقا اقتصاديا يملك التقنية المتقدمة التى تنافس التقنية الأمريكية . وقد بدأت تتجه نحو لعب دور سياسى دولى يتفق مع إمكاناتها الاقتصادية والتقنية الهائلة .

وأما الصين ، فإن معدلات التنمية الاقتصادية العالية فيها \_ إلى جانب إمكاناتها البشرية والعسكرية \_ ترشحها لأن تكون في المستقبل القريب أحد الأقطاب الدولية .

ويمكن القول بأن الدول الآسيوية المساة بالنمور الآسيوية تتقدم هي الأخرى نحو المشاركة في تشكيل ملامح العالم الجديد .

ثالثا: التعاون السوفيتى الأمريكى في التصدى للمشاكل الإقليمية وإيجاد حلول لها. فقد أصدر مجلس الأمن قرارا بوقف إطلاق النار بين العراق وإيران وتم انسحاب القوات السوفيتية من أفغانستان وانسحبت القوات الكوبية من أنجولا وناميبيا وحصلت الأخيرة على استقلالها ، كما انسحبت القوات الفيتنامية من كامبوديا وعاد الوفاق السوفيتي الصيني وسقط نظام أورتيجا في نيكاراجوا واستردت الأغلبية السوداء حقوقها في جنوب افريقيا.

وإذا كان الكثير من المشاكل الإقليمية القديمة قد سويت أو بدىء في تسويتها . فإذ مشكلة القوميات قد تفجرت في الاتحاد السوفيتي وعدد من الدول الأخرى ، وخاصة في يوغوسلافيا وتسببت في الحروب والاضطرابات .

رابعا: تعاظم دور الأمم المتحدة نتيجة للوفاق الأمريكي السوفيتي (ثم الروسي)، فقد امتد التعاون بين الدولتين العظميين إلى هذه المنظمة الدولية بعد أن كان لجوء إحداهما لاستعمال حق الاعتراض (الفيتو) يؤدي إلى شل أعمال مجلس الأمن. وقد تجلى هذا التعاون في مواجهة الغزو العراقي للكويت حيث تمكنت الولايات المتحدة من استصدار العديد من القرارات التي مكنتها من إقامة التحالف والتدخل العسكري ضده وتحريز الكويت ثم فرض العزان الدولينة على النظام العراقي ، ويبدو أن الولايات المتحدة أصبحت تعتمد على الأمم المتحدة في تنفيذ سياستها الدولية بهدف إسباغ الشرعية الدولية عليها .

خامسا: انحسار دور مجموعة عدم الانحياز وضعف نفوذ العالم الثالث بوجه عام في ظل الوفاق الدولي مع تدهور أوضاعه الاقتصادية نتيجة للثورة التكنولوجية التي قللت من الاعتباد على المواد الخام ، وتراكم ديونه وازدياد تبعيت لاقتصاديات الدول الرأسهالية .

كما خسرت حركات وقضايا التحرر الوطنى الدعم والمساندة اللذين كان يقدمهما له الاتحاد السوفيتي بعد التغيير الذي أدخله جورباتشوف على سياسة بلاده الخارجية وكانت الدول العربية في مقدمة الدول التي تأثرت بهذه السياسة الجديدة.

سادسا: انتشار المبادىء الليبرالية ومذهب السوق الحرة على مستوى العالم واضمحلال المذهب الاشتراكي وشيوع المجتمعات الاستهلاكية في الدول التي كانت تدين بالاشتراكية، سواء في الاتحاد السوفيتي أو دول شرق أوربا ودول العالم الثالث، وسقوط النظم الشمولية.

سابعا: الاتجاه إلى إقامة التكتلات الاقتصادية الضخمة . فقد ازداد عدد الدول أعضاء الجاعة الأوربية ، وبدأت المفاوضات بينها وبين دول منظمة الإفتا للانضهام إليها ، كها تتطلع دول شرق ووسط أوربا إلى عقد اتفاقات معها ومن ناحية أخرى ، عقدت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك اتفاقا لإقامة تكتل الإقامة تكتل اقتصادي تواجه به التكتل الاقتصادى الأوربى ، وإقامة تكتل آسيوى مماثل .

## الفصل الثاني رياح التغيير في الشرق الأوسط

#### العالم العربي في الثمانينات

ظلت صفحة الحوار القومى بجريدة الأهرام لمدة عام \_بدأ فى فبراير ١٩٨٥ - مجالا لحوار شاركت فيه نخبة من رجال الفكر والسياسة المصريين والعرب بشأن المأزق العربى وكيفية الخروج منه ، وقد أعقب نشر تلك المقالات حوار حول الأوضاع العربية والحلول المقترحة . وتضمن الكتاب الذى أصدرته دار الأهرام تحت عنوان « المأزق العربي » تحليلا للمقالات وندوة الحوار يتلخص فيها يلى :

أولا: أن ثمة اتفاقا على أولوية ثلاث قضايا هي: عودة مصر إلى أسرة الدول العربية . \_ والديموقراطية \_ وحل القضية الفلسطينية .

ثانيا: أهم أسباب المأزق العربي الراهن بحسب ترتيبها هي: هزيمة ١٩٦٧ - وغياب مصر ـ واتفاقات كامب ديفيد ـ ومساندة الولايات المتحدة لإسرائيل.

ثالثا: بالنسبة للحلول المقترحة ، فإن التركيز على : عودة مصر للصف العربى ـ وقضية الديموقراطية ـ وحل القضية الفلسطينية ـ ومواجهة أمريكا وإسرائيل ـ وتسوية الخلافات العربية ـ والتخلص من التبعية ـ وحل مشكلة لبنان ـ وإلغاء اتفاقات كامب ديفيد ـ وتحقيق التكامل الاقتصادى العربى ـ وتعديل ميثاق الأمم المتحدة .

والواقع أن أوضاع العالم العربي كانت في مطلع الثمانينات متردية وتتطلب بـ لل الجهود المخلصة من أجل إصلاحها .

كانت القطعية العربية لمصر لاتزال قائمة منذ توقيعها اتفاقات كامب ديفيد ومعاهدة السلام مع إسرائيل ، وكان لغياب دور مصر القيادى آثاره الملموسة على النظام العربى الإقليمى والمتمثل في الجامعة العربية في تفجر الخلافات بين عدد من الدول العربية دون التمكن من تسويتها .

ووقع الغزو الإسرائيلي للبنان عام ١٩٨٢ وحصار إسرائيل عاصمة عربية لأول مرة وارتكاب مذابح صابرة وشاتيلا .

وفى مصر ، اغتيل أنور السادات وبدا منذ تولى حسنى مبارك الرئاسة أنه ينوى انتهاج سياسة جديدة تختلف عن تلك التى سببت الفرقة العربية . ولم يكن متصورا أن يبدأ حكمه بإنهاء اتفاقات كامب ديفيد بل تابعت مصر مباحثات الحكم الذاتى في موعدها الذى كان محددا . ولكن الغزو الإسرائيلي للبنان وما صاحبه من فظائع أديا إلى اتخاذ مبارك لقراره بسحب السفير المصرى من إسرائيل ، وإلى قطع مباحثات الحكم الذاتى نهائيا ، ثم إعلان انتهاء كامب ديفيد من الناحية العملية .

وبدأ تطور الأوضاع العربية . ويرصد التقرير الاستراتيجي العربي — الذي تصدره صحيفة الأهرام \_ لعام ١٩٨٧ أربعة مظاهر رئيسية للصحوة العربية هي : تحقيق قدر كبير من السيطرة على الصراعات الملتهبة في الوطن العربي \_ وتلطيف المنافسات والخصومات العربية \_ والاقتراب من وضع إطار معقول للتراضى بين الدول العربية ، وخاصة فيها يتعلق بحل الصراع العربي الإسرائيلي والحرب العراقية الإيرانية \_ واندلاع الانتفاضة الفلسطينية .

ومع نهاية عام ١٩٨٧ ، أمكن تهدئة الأوضاع في لبنان ، وتحققت المصالحة بين الفصائل الفلسطينية خلال اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر ، وأعيدت العلاقات بين الجزائر والمغرب ، ووضعت مشكلة الصحراء الغربية على طريق التسوية السياسية ، وتحت المصالحة وإعادة العلاقات بين ليبيا وتونس ، والمصالحة بين ليبيا والعراق ، وعقد الاتفاق بين الأردن ومنظمة التحرير ، كما تحقق قدر من الإجماع العربي في مواجهة ألحرب العراقية الإيرانية في مؤتمر عمان بانضمام سوريا إلى الموقف العربي في مواجهة إيران .

وكان من أهم التطورات عودة مصر إلى الصف العربى . فقد قرر مؤتمر القمة العربية المنعقد في عمان السماح بعودة العلاقات الثنائية بين مصر والدول العربية ، وسرعان ما أعيدت هذه العلاقات ، وعادت مصر عام ١٩٨٩ لاحتلال مقعدها في الجامعة العربية في مؤتمر القمة الطارىء في الدار البيضاء .

وفى ديسمبر ١٩٨٧ هبت الانتفاضة الفلسطينية التى دفعت بالجهود السلمية لتسوية النزاع العربى الإسرائيلى . واتجهت الدول العربية إلى المطالبة بان تكون التسوية عن طريق مؤتمر دولى تشارك فيه الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن .

وقد شهدت الثمانينات إقامة تجمعات عربية فرعية إلى جانب الجامعة العربية . فإلى جانب مجلس التعاون الخليجي أقامت مصر والعراق والأردن واليمن مجلس التعاون العربي، وبدأت الاتصالات والاجتهاعات لإقامة اتحاد بين دول المغرب العربي .

ومن ناحية أخرى . أدركت الدول العربية ضرورة إصلاح الجامعة العربية وزيادة فاعليتها، فاستؤنفت أعمال اللجنة المكلفة بتعديل ميثاقها واتجهت إلى الأخذ بنظام الأغلبية في إصدار قراراتها وإقامة محكمة لتسوية المنازعات بين الدول الأعضاء .

وكان من الطبيعى أن تؤثر التطورات الجذرية على الساحة الدولية وبدء تشكل نظام عالمى جديد على الأوضاع فى العالم العربى والشرق الأوسط بوجه عام . ولعل أهم تلك التطورات ما طرأ على سياسة الاتحاد السوفيتى من تغيير جذرى . فقد انتهجت موسكو سياسة جديدة تجاه الشرق الأوسط، فتخلت عن دورها التقليدى ـ خلال فترة الحرب الباردة ـ فى مساندة القضايا العربية وتزويد الدول العربية بالسلاح ، وسايرت الولايات المتحدة فى مساعى التسوية السلمية ، وطبعت علاقاتها مع إسرائيل وفتحت أبوابها أمام المهاجرين اليهود إليها . كما أدى انفراد الولايات المتحدة بالدور القيادى على الساحة الدولية إلى تزايد مخاوف الدول العربية بسبب السياسة الأمريكية المهالثة لإسرائيل . وقد انعكست هذه المخاوف على أعمال القمة العربية فى بغداد فى مايو ٩٩٠ حيث ظهر الانقسام بين الدول المعتدلة والمتشددة فى مواجهة الأوضاع الدولية الجديدة . ولاشك فى أم إسرائيل وجدت فى تبوأ الولايات المتحدة مركز القيادة الدولية ما يطمئنها على مستقبلها بين دول الشرق الأوسط.

وبعد تحرير الكويت من الغزو العراقى ، بدأت مرحلة جديدة تميزت بتردى الأوضاع العربية وانقسام العالم العربي بين معسكرين، أحدهما يجمع الدول التي تحالفت

مع الولايات المتحدة من أجل تحرير الكويت ويشمل دول الخليج ومصر وسوريا بوجه خماص ، والآخر يجمع الدول التي كانت تتعاطف مع النظام العراقي ، وفرضت العقوبات الدولية على العراق ولاتزال قائمة حتى الآن .

## الشرق الأوسط في أعقاب حرب الخليج

وصلت رياح التغيير إلى الشرق الأوسط وانتقلت إلى دوله الأفكار اللبرالية وآليات السوق الحرة والخصخصة ، كما ارتفعت الدعوة إلى الديموقراطية والحريات السياسية . وقد كانت لانهيار الاتحاد السوفيتى وكتلته ، ومواقفه الجديدة من مشاكل الشرق الأوسط آثارهما القوية على الدول العربية على نحو ما سبق ذكره .

كها امتدت آثار ثورة الخمينى فى إيران إلى دول المنطقة فانتشر المد الإسلامى فى كثير من المدول العربية ، وقويت شوكة الحركات الإسلامية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة (حماس والجهاد) وفى لبنان (حزب الله) وازدادت عملياتها ضد الاحتلال الإسرائيلى . وانتهجت حكومة إيران سياسة راديكالية بمحاولة تصدير ثورتها ومساندة الحركات الإسلامية فى الدول العربية ، وبدأت تسعى إلى القيام بدور رئيسى فى الخليج .

وكانت حرب الخليج نقطة تحول حاسم فى الشرق الأوسط. فقد أظهرت مدى قوة التدمير للأسلحة الحديثة ، وأكدت سيطرة الولايات المتحدة على مقدرات المنطقة ، كما أثبتت عجز إسرائيل عن القيام بدورها السابق كحليف استراتيجي للولايات المتحدة والدول الغربية ، فضلا عن التشكيك في نظرية الأمن الإسرائيلي القائمة على احتلال الأراضي بعد وصول صواريخ صدام إلى أراضيها .

وأدت الحرب إلى تردى الأوضاع العربية وإضعاف المشاعر القومية التى كانت موجهة ضد إسرائيل ، فقد جاءت المخاطر من داخل العالم العربى ذاته وأصبح العرب أكثر تقبلا للسلام مع الدولة العبرية .

كما ثبت عجز النظام الإقليمي العربي المتمثل في الجامعة العربية والذي لم يستطع الحيلولة دون وقوع العدوان العراقي ، وأصبحت الجامعة غير قادرة على القيام بدورها نتيجة الانقسامات بين أعضائها .

وأصبحت المنطقة مهيأة للدعوة لنظام إقليمي جديد لايقتصر على الجامعة العربية ، بل يتسع لبقية دولها ــ بها فيها إسرائيل وإيران وتركيا ـ وقد أدى نجاح تجربة مؤتمر الأمن

والتعاون الأوربي إلى التفكير في نظام شرق أوسطى مماثل يقوم على مستوى دول المنطقة في مجالات الأمن والتنمية الاقتصادية وغيرها ، وتحل في إطاره المشاكل الإقليمية المختلفة.

وقد وجدت الولايات المتحدة الظروف القائمة عقب حرب الخليج ملائمة لإقامة النظام الإقليمي الجديد ودفع عملية السلام بين الدول العربية وإسرائيل ، فتقدمت بمبادرتها لعقد مؤتمر مدريد .

ومع ذلك ، فإن استمرار فرض العقوبات على العراق وعزله ـ هـو وإيران ـ عن النظام الإقليمي من شأنها أن يقللا من فاعليته .

#### الفصيل الثالث

#### المسألة الفلسطينية قبل الانتفاضة

عندما تولى رونالد ريجان رئاسة الولايات المتحدة فى نوفمبر ١٩٨٠ ، كانت المباحثات المصرية الإسرائيلية بشأن الحكم الذاتى الفلسطيني متوقفة ثم دخلت المرحلة الثانية التي كانت تستهدف الاتفاق على مبادىء لتنفيذ كامب ديفيد في أكتوبر ١٩٨١ .

وكان أرييل شارون يشن حربه فى الأراضى الفلسطينية المحتلة ضد العناصر الوطنية ويحاول السير قدما فى تنفيذ مخططاته للقضاء على نفوذ منظمة التحرير الفلسطينية ودعم «روابط القرى» التى يعدها للتعاون مع إسرائيل وقبول الحكم الذاتى الإدارى المحدود الذى ترفضه المنظمة.

وكانت مصر تشعر بعزلتها عن العالم العربى الذى استجاب لقرارات قمة بغداد ، وأعلن القطيعة الكاملة معها . ورغم إلحاح مصر على إسرائيل لكى تتخذ إجراءات لبناء الثقة مع الفلسطينين حتى يمكن إشراكهم فى المباحثات ، فقد كانت سياسة حكومة بيجين كفيلة بهدم ثقتهم فى أى كلام يقال عن تحسين أحوالهم فإدارة شئونهم بأنفسهم .

وعندما تعثرت المباحثات وثبت فشل « روابط القرى » ، اتجه شارون بأنظاره إلى لبنان ، وتخمرت فى ذهنه فكرة ضرب منظمة التحرير فى موقع قيادتها وتصفية وجودها فى الأراضى اللبنانية . وكانت خطته طموحة لا تكتفى بتحقيق هذا الهدف ، بل تسعى كللك إلى تنصيب حليف لإسرائيل رئيسا للجمهورية اللبنانية ، وبذلك تؤمن إسرائيل حدودها الشالية وتتمكن من فرض النظام الذى تراه فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بغير معارضة .

وتوجه شارون إلى الولايات المتحدة ليعرض خطته على ألكساندرهيج وز الخارجية، وعاد واثقا من أنه حصل على النور الأخضر من الإدارة الأمريكية الجديدة

والواقع أن إدارة الرئيس ريجان كانت قد أعلنت سياستها الخارجية القائمة على الساسى، هو تعبئة كل الطاقات ضد الاتحاد السوفيتى ونظامه الشيوعى في العا وخرج هيج باستراتيجية سهاها « التوافق الاستراتيجي strategic consensus » وتا على تكتيل أصدقاء الولايات المتحدة في ائتلاف ضد ما أسهاه ريجان « إمبراطورية الشواصدا الاتحاد السوفيتى وحلفاءه وأصدقاءه في العالم . وكانت سهاء العلاقات الد قد تلبدت بغيوم حرب باردة جديدة ، وخاصة بعد أن قام الاتحاد السوفيتى باحت أفغانستان . ولم يكن يعنى ريجان وإدارته أن تكون ثمة خلافات أو نزاعات بين أصدا الولايات المتحدة الذين يشكلون هذا التوافق الاسترايتجى ، فالهدف الأسمى هو ضائفوذ السوفيتى في كل مكان .

وكانت نظرة ريجان إلى إسرائيل أنها الحليف الأول للولايات المتحدة فى الشه الأوسط، والرصيد الاستراتيجي الذي تعتمد عليه فى المنطقة، وهي التي يجب الولايات المتحدة أن ترتبط معها باتفاقات تعاون استراتيجي فى مواجهة الاتحاد السو وأعوانه.

ولم يبدريجان اهتهاما كبيرا بمباحثات الحكم الذاتى ، ولم يجد داعيا في مبدأ الا لتعيين ممثل خاص له فيها على نحو ما فعل كارتر لتأكيد دور الولايات المتحدة كشر كامل في المباحثات ، وإنها تأخر تعيين هذا الممثل في شخص ريتشارد فيربانكس حتى ١٩٨٢ .

كها عدل عن مواقف الادارات الأمريكية السابقة التي تعتبر الاستيطان الاسرائير للأراضى الفلسطينية المحتلة غير مشروع .

وكان الرئيس حسنى مبارك قد تولى الحكم فى أواخر عام ١٩٨١ ، وساورت حة بيجين الشكوك بشأن استمرار سياسة الرئيس السابق أنور السادات، وحاولت مباحثات الحكم الذاتى والتوصل إلى اتفاق قبل إتمام الانسحاب من سيناء ، وحاء مصر بدورها إزالة الشكوك الإسرائيلية بمواصلة المباحثات فى المواعيد المحددة لها ، حاولت إسرائيل تصعيد موقفها وطلبت نقل هذه المباحثات إلى القدس ، أبدت رفضها القاطع وتوققت المباحثات بالرغم من مسعى الولايات المتحدة بين البلدي

محاولات أخيرة لتقريب وجهات النظر فى المسائل الخلافية . ولما وقع الغزو الإسرائيلي للأراضح اللبنانية فى يونيو ١٩٨٢ ، أعلنت مصر وقف المباحثات نهائيا .

وانتهت المعارك الدموية في لبنان إلى نتائج لم يكن يتوقعها شارون وحكومته. فرغم نجاح إسرائيل في إجلاء منظمة التحرير عن الأراضى اللبنانية ، فقد انتقلت قيادة المنظمة وإدارتها إلى تونس ، ورغم انتخاب بشير الجميل رئيسا للبنان ، فإنه لم يمض في منصبه طريلا إلى أن اغتيل ، ورغم محاولة فرض اتفاقية إسرائيلية لبنانية فقد رفض البرلمان اللبناني التصديق عليها . وكانت آثار الحرب اللبنانية داخل إسرائيل وخيمة ، فقد أدت إلى انقسام الرأى العام الإسرائيلي بصورة لم تعرفها إسرائيل منذ إنشائها . فقد شارون منصبه كوزير لخارجية الولايات المتحدة . وقد قو بل تعيين جورج شولتز محله بارتياح الدول العربية حيث اتبع سياسة أكثر تعقلا واعتدا لا من سلفه .

وقد دفعت الأوضاع القائمة في الشرق الأوسط في أعقاب الحرب اللبنانية الرئيس الأمريكي رونالد ريجان إلى إعلان مبادرة جديدة في أول سبتمبر ١٩٨٢ .

واستهل مبادرته بإبداء الارتياح لإجلاء منظمة التحرير من بيروت ذاكراً أن الوقت قد حان للتوصل إلى سلام شامل وعادل في الشرق الأوسط، وأن الحرب في لبنان أظهرت أمرين: الأول هو أن الخسائر التي منيت بها المنظمة لم تضعف من تطلع الشعب الفلسطيني إلى حل عادل لمطالبه. والثاني هو أن انتصارات إسرائيل العسكرية لا تحقق لها وحدها السلام بين إسرائيل وجاراتها، ويجب التوفيق بين الحقوق المشروعة للفلسطينيين والمتطلبات الأمنية لإسرائيل، كها يجب توسيع المشاركة في عملية السلام بانضهام الأردن والفلسطينيين إليها.

وتقوم مبادرة ريجان على أساس تنفيذ اتفاقات كامب ديفيد ، وتتناول الفترة الانتقالية مؤكدة أن الولايات المتحدة تؤيد إعطاء الفلسطينيين سلطة حقيقية على أنفسهم وعلى الأرض ومواردها مع ضهانات عادلة بشأن المياه ، كها تؤيد إقامة روابط مشاركة بين الفضة الخربية وغزة وبين الأردن ، وتؤيد كللك تجميد الاستيطان تجميدا حقيقيا ، ولكنها تعارض إزالة المستوطنات القائمة في الوقت الحالى ، وفي الوقت نفسه تعارض أية إجراءات من شأنها إعطاء حقوق سيادية لا لإسرائيل ولا للفلسطينيين باستثناء مسئولية إسرائيل عن الأمن الخارجي .

كما تتناول الوضع النهائى ، فتتضمن أن الولايات المتحدة تىرى انطباق القرار ٢٤٢ على الضفة الغربية وقطاع غزة الذى يتطلب انسحاب إسرائيل فى مقابل السلام ، أما الحدود فيجب تحديدها فى المفاوضات ، ويتوقف مدى الانسحاب على طبيعة السلام وترتيبات الأمن . كما تعتقد الولايات المتحدة أن المشكلة الفلسطينية لايمكن حلها عن طريق بسط السيادة الإسرائيلية أو عن طريق إقامة دولة فلسطينية ، كما أنها لا تؤيد تفسير حق تقرير المصير بأنه لا يعنى سوى إقامة هذه الدولة ، وإنها ترى أن يكون الحل فى إقامة علاقة مشاركة بين الضفة الغربية وغزة وبين الأردن . أما القدس ومصير المستوطنات فهها من المسائل التى تعالج فى مفاوضات الوضع النهائى .

ويتبين من مبادرة ريجان أن الولايات المتحدة ظلت متمسكة بفكرة الحل المرحلي للمسألة الفلسطينية ، بل وبخطة كامب ديفيد ذاتها ، وإن كانت تفصح في المبادرة عن رأيها في الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة بإقامة كيان فلسطيني يتمتع بحكم ذاتي حقيقي ويرتبط بعلاقة المشاركة مع الأردن . كما تتميز المبادرة بأنها تطالب بالوقف الفورى للاستيطان الإسرائيلي في تلك الأراضي .

وقد بادر مجلس الوزراء الإسرائيلي برفض المبادرة باعتبارها مخالفة لاتفاقات كامب ديفيد ، كما رفضها المجلس الوطني الفلسطيني في فبراير ١٩٨٣ باعتبارها تنكر حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ، كما لاتعترف بمنظمة التحرير . وفشلت المبادرة .

وتزامنت مبادرة ريجان مع المبادرة العربية المعروفة بخطة فاس والتي أقرها مؤتمر القمة العربية في ٦ سبتمبر ١٩٨٢ ، وتقوم على أساس الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضى المحتلة عام ١٩٦٧ ، بها فيها القدس ، وإزالة المستوطنات ، وضهان حرية العبادة في الأماكن المقدسة ، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والعودة أو التعويض بقيادة منظمة التحرير وإقامة فترة انتقالية لعدة أشهر تحت إشراف الأمم المتحبة تنشأ بعدها دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس . ووضع ضهانات سلام لكل دول المنطقة مع ضهان مجلس الأمن لتنفيذ هذه المبادىء .

وقد قوبلت المبادرة العربية باستحسان الدول الغربية التي رأت فيها نوعا من التحرك العربي الإيجابي، وخاصة بها تعنيه ضمنا من الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود كدولة.

وشهد عام ١٩٨٤ تجديد رئاسة رونالد ريجان ، كما أجريت خلاله الانتخابات

الإسرائيلية، ولكن نتائجها غير الحاسمة أدت إلى ائتلاف تكتل الليكود مع حزب العمل والاتفاق على تولى رئاسة الحكومة بالتناوب بين كل من اسحق شامير وشيمون بيريس وقد تولى الأخير الرئاسة حتى عام ١٩٨٦ . أما منصب وزير الدفاع ، فقد تولاه اسحق راين.

وأصبحت الظروف مهيأة لبذل مزيد من الجهود لاستثناف عملية السلام في الشرق الأوسط وفي خريف عام ١٩٨٤ زار ريتشارد ميرفي مساعد وزير الخارجية الأمريكية المنطقة وأمضى فيها عدة أسابيع . وكان الملك حسين قد أبدى الاستعداد للمشاركة في عملية السلام خلال زيارة قام بها إلى الولايات المتحدة وأعرب كل من الرئيس مبارك والملك فهد عن رغبتيها في قيام الولايات المتحدة بمساع جديدة . كما ركز الرئيس المصرى على ضرورة التعامل مع منظمة التحرير ، واقترح القادة العرب عقد مؤتمر دوني للسلام بمشاركة الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن .

وفي ١١ فبراير ١٩٨٥ ، عقدت منظمة التحرير مع الأردن اتفاقا بشأن العمل المشترك، يتضمن إجراء مفاوضات من خلال مؤتمر دولى تشارك فيه الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن مع أطراف النزاع بها فيها منظمة التحرير التي تكون مشاركتها ضمن وفد أردني فلسطيني مشترك ، وتكون التسوية للمسألة الفلسطينية قائمة على أسس: الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧ ، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير في إطار اتحاد كونفيدرالي بين دولتي الأردن وفلسطين بعد الانسحاب الإسرائيلي ، وحل مشكلة الملاجئين وفقا لقرارات الأمم المتحدة ، وحل المسألة الفلسطينية بجميع جوانبها .

ولكن جورج شولتز ظل يعارض فكرة المؤتمر المدولي إلا إذا كان آلية رمزية لا تتدخل في المفاوضات بين الأطراف . كما تمسكت الإدارة الأمريكية بضرورة دخول الأردن في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل ، وعلقت الاستجابة لطلب الأردن من الأسلحة على هذا الشرط .

وكان الملك حسين يأمل فى إقناع الإدارة الأمريكية بإجراء اتصالات مع وفد أردنى فلسطيني مشترك يضم ممثلين لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد إقناع الأخيرة بقبول قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢، ثم يعقب ذلك عقد مؤتمر دولي وإجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، ولكن ياسر عرفات اشترط لقبول القرار المذكور الإشارة إلى حقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة حق تقرير المصير. وأرسل حسين إلى الولايات المتحدة كشفا بأسهاء بعض الفلسطينيين واختارت واشنجتون شخصين واحداً من الضفة الغربية

والآخر من غزة، ولكنها عادت تطالب بإجراء مفاوضات مباشرة رافضة فكرة المؤتمر الدولى . وكادت الاتصالات تنجح وسافر مساعد وزير الخارجية ريتشارد ميرفى إلى عان للقاء وفد أردنى فلسطينى، ولكن الرئيس ريجان عاد فاشترط استبعاد أى فلسطينى ينتمى إلى منظمة التحرير، ورفض المؤتمر الدولى متمسكا بالمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، ولم يتم اللقاء.

وألقى الملك حسين فى ١٩ فبراير ١٩٨٦ خطابا مستفيضا كشف فيه النقاب عن اتصالاته مع الإدارة الأمريكية ، كما أظهر تعذر استمرار التنسيق والعمل المشترك مع منظمة التحرير الفلسطينية ، وألغت المنظمة الاتفاق الذى سبق أن عقدته مع الأردن فى ١٩٨٥ .

وظلت الدول العربية متمسكة بعقد مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط يشارك فيه الأعضاء الدائمون بمجلس الأمن ، تأكيدا للشرعية الدولية وضهانا لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وأبدى شيمون بيريس وزير خارجية إسرائيل عدم اعتراضه على إطار دولي تجرى فيه المفاوضات المباشرة ، كها بدأ جورج شولتز يخفف من معارضته لفكرة المؤتمر الدولي.

وفى لقاء سرى تم بين الملك حسين وشيمون بيريس فى لندن فى ١١-أبريل ١٩٨٧ ، توصلا إلى الاتفاق على ألا يكون للمؤتمر الدولى المقترح حق التدخل فى المفاوضات سواء بإبداء الرأى أو الاعتراض على الاتفاقيات التى يتم توصل الأطراف إليها من خلال مفاوضاتهم الثنائية . واتفقا على افتتاح المؤتمر بحضور ممثلى الدول دائمة العضوية لمجلس الأمن والأطراف التى تقبل القرار ٢٤٢ . ولكن إسحق شامير ، الذى كان قد تولى رئاسة الحكومة بعد بيريس ، رفض اقتراح عقد مؤتمر دولى وتنصل من اتفاق حسين/ بيريس .

### الفصل الرابع المقاومة والانتفاضة الفلسطينية

كان الاتجاه السائد لدى سكان الضفة الغربية عقب الاحتلال الإسرائيلي في يونيو ١٩٦٧ هو إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليها قبل الحرب وإعادة الضفة إلى سلطة المملكة الهاشمية، ليس من قبيل الولاء للحكم الأردني، وإنها من أجل إيجاد رابطة مع دولة عسربية تحول دون انعزالهم عن العالم العربي ، والحيلولة دون ضم إسرائيل للضفة، وخاصة بعد أن اتضحت نياتها في تهويد الأراضي العربية .

وكانت إسرائيل من جانبها تـرى فى الأردن الطرف الذى تتفاوض معه بشأن مستقبل الضفة الغربية ، وقد انتهجت سياسة الجسور المفتوحة وسمحت باستمرار دفع الحكومة الأردنية مرتبات الموظفين فيها .

وظهرت منذ بداية الاحتلال مقاومة سكان الضفة وغزة للسياسات والمارسات الإسرائيلية ، فقد أعلن أكثر من مائة من زعائها معارضتهم لضم إسرائيل للقدس الشرقية ، وفي أكتوبر ١٩٦٧ وقع ١٢٩ من الزعاء ــ ومن بينهم حكمت المصرى «الميثاق الوطنى لعرب الضفة الغربية» ، ونددوا فيه بضم القدس منتقدين الموقف السلبى للحكومة الأردنية ، ولكنهم أبدوا فيه معارضتهم لفكرة إقامة دولة فلسطينية فى الضفة لأنها ستكون دولة تابعة لإسرائيل .

وفي الوقت الذي لجأت فيه إسرائيل إلى إبعاد العناصر الوطنية النشطة ، واصلت ما أسمته بسياسة عدم التدخل، وسمحت باستمرار ممارسة العمد والمجالس البلدية أعمالهم .

وخلال السنوات الشلاث الأولى للاحتلال ، جرت اتصالات بين السلطات الإسرائيلية وعدد من الزعماء لمناقشة فكرة إقامة كيان فلسطيني في الضفة ، ويبدو أن

الهدف منها كان ممارسة إسرائيل نوعا من الضغط على الملك حسين. وقد تزعم الدعوة إلى إقامة دولة فلسطينية عدد من الزعاء، من بينهم المحامى عزيز شحادة ومحمد الجعبرى. كما أيد الحزب الشيدوعي الأردني الفلسطيني حق الشعب الفلسطيني في ممارسة حق تقرير المصير وإقامة دولته على أساس قرار التقسيم.

وفى قطاع غزة ، بدأ نشاط المقاومة مباشرة عقب الاحتلال الإسرائيلى ، وفى سبتمبر المعتمين وفي سبتمبر المعتمين والبعثيين ومنظمة المحدة ( التي تضم الشيوعيين والبعثيين ومنظمة التحرير الفلسطنية وعددا من المستقلين ) ميثاقها المتضمن أهدافها في عودة الإدارة العربية كنقطة البداية لتحرير فلسطين ورفض أية خيارات أخرى مثل عودة الإدارة الأردنية أو التدويل أو إقامة كيان فلسطيني تابع لإسرائيل .

وقد كان لمعركة الكرامة التي خاضها رجال المقاومة الفلسطينيون بنجاح في مارس ١٩٦٨ ضد القوات الإسرائيلية أثرها في إلهاب المشاعر الوطنية .

ومع مضى الوقت دون التوصل لتسوية بشأن الأراضى المحتلة ، فقد سكان الضفة الغربية وغزة الأمل في الحلول السلمية ، وظهرت طبقة جديدة من القيادات الوطنية لتحل محل القيادات التقليدية ، وضعف تأثير الأخيرة على الرأى العام الفلسطنيى واضطرت إلى قطع اتصالاتها مع السلطات الإسرائيلية وسحب مشروعاتها .

وقد أدت أحداث أيلـول الأسود عـام ١٩٧٠ إلى تدهـور النفوذ الأردني في الضفـة وغزة وارتباط المقاومة الوطنية في الداخل بمنظمة التحرير الفلسطينية .

وفى يناير ١٩٧٣ ، اتخذ المجلس الوطنى الفلسطينى قرارا بإنشاء جهاز جديد فى الأراضى المحتلة لتنسيق نشاط المقاومة فيها ، فشكلت فى شهر أغسطس الجبهة الوطنية فى الأراضى المحتلة التي أعلنت فى بيان لها رفض تمثيل الأردن للشعب الفلسطينى . وازداد نفوذ الجبهة فلجأت إسرائيل إلى إبعاد ثمانية من قادتها إلى الأردن ، الأمر الذى أدى بدوره إلى قيام التظاهرات للتنديد بقرار الإبعاد .

وأدى النجاح الذى أحرزته منظمة التحرير على الساحة الدولية ، وخاصة دعوة ياسر عرفات لإلقاء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تأييد المنظمة الجارف من قبل سكان الأراضى المحتلة ، ذلك التأييد الذى تجلى فى نتائج الانتخابات البلدية التى أجريت فى أبريل ١٩٧٦ وفاز فيها أنصار المنظمة فوزاً كاسحا .

وكانت ردود الفعل لزيارة السادات للقدس متبانية ، فرغم التأييد العام للزيارة وتطلعهم لما قد تسفر عنه من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ، فإن ما انتهت إليه الأمور من

عقد اتفاقات كامب ديفيد قد خيب آمال الفلسطينيين في الداخل ووقع ٩٦ منهم بيانا يعارضون فيه هذه الاتفاقات .

وشكلت « لجنة التوجيه القومى » بهدف مقاومة اتفاقات كامب ديفيد، وتمكنت عام ١٩٧٨ من تنظيم تظاهرات معارضة لها ، فتصدت لها إسرائيل وقامت بإبعاد اثنين من العمد (محمد ملحم وفهد القواسمة ) في مايو ١٩٨٠ واعتدى بعض الإسرائيليين بقنبلة أصابوا بها بسام الشكعة ، وقامت السلطات الإسرائيلية بحل الجبهة .

وقد ازدادت أعمال البطش الإسرائيلية منذ تولى تجمع الليكود برئاسة مناحم بيجين الحكم عام ١٩٧٧ ، كما انتهجت حكومته سياسة تكثيف بناء المستوطنات والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بكل الوسائل .

وفى خريف ١٩٨١ ومع وضوح صعوبة توصل مباحثات الحكم الذاتى إلى اتفاق ، قررت الحكومة الإسرائيلية اتباع سياسة جديدة ، فأقامت إدارة مدنية فى الضفة الغربية وقطاع غزة برئاسة ميناحيم ميلسن على نحو ما سبقت الإشارة إليه، وبدأت فى تنفيل فكرة تشكيل « روابط القرى » بهدف إيجاد طبقة من العملاء الفلسطينيين ـ تقدم لهم إسرائيل الأموال والمزايا وبعض السلطات ـ والاستعانة بهم لضرب نفوذ منظمة التحرير الفلسطينية ، وتنفيذ خطة الحكم الذاتى الإدارى حسبها يراها بيجين .

وقد فشلت السياسة الجديدة لحكومة بيجين ، فقد حاربت العناصر الوطنية « روابط القرى » واغتيل مصطفى دودين زعيم هذه الروابط ، وأنزلت إسرائيل نقمتها على سكان الضفة ، فتصاعدت أعمال البطش والاعتقال والعقوبات الجماعية وعمليات الإبعاد وهدم المنازل .

ولجأ شارون إلى غزو لبنان في صيف ١٩٨٢ بهدف إنزال ضربة قاصمة بمنظمة التحرير واضطرها إلى نقل قيادتها وقواتها من الأراضي اللبنانية .

وواصل اسحق شامير سياسة مناحم بيجين ، وجعل هذف الأول هو زرع المستوطنات الإسرائيلية في كل بقعة من الأراضي الفلسطينية بقصد ضمها الفعلى لإسرائيل .

وظلت غزة بمقاومتها المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي قنبلة موقوتة معرضة للانفجار في أي وقت ، فمع اكتظاظها بالسكان ومخيات اللاجئين وسوء الأحوال الاقتصادية

كانت أنشطة المقاومة تسبب للقوات الإسرائيلية المشاكل المستمرة فيها . وعندما وقع حادث ٨ ديسمبر ١٩٨٧ في غزة ، لم يكن يتوقع أحد أن هذا اليوم سوف يسجل في التاريخ بأنه يمثل بداية مرحلة حاسمة في مسيرة القضية الفلسطينية ، وبفتح صفحة جديدة في مسيرة السلام في الشرق الأوسط . ففي ذلك اليوم صدمت سيارة نقل إسرائيلية إحدى السيارات التي كانت تقل عالا فلسطينيين وقتلت أربعة من المارة وأصابت عددا آخر ، وسرت بين سكان غزة الرواية عن الحادث مؤكدة أنه كان عملا انتقاميا متعمداً من جانب الإسرائيليين ردا على مقتل اثنين على أيدى الفلسطينيين في اليوم السابق .

وفي مساء اليوم كان سكان غزة يتداولون منشورا يتناول هذا الحادث المتعمد، وفي اليوم التالى نشرت صحيفة الفجر التي تصدر في القدس الشرقية النبأ. وسرعان ما نزلت الجهاهير إلى الشوارع مرددة النداءات للجهاد. وداهمت دورية إسرائيلية معسكر جبالية في غزة ، فاستقبلتها جماهير المتظاهرين بالحجارة ، وقفز بعض الصبية على سيارة الدورية الإسرائيلية والتقط بعضهم المدفع الرشاش الذي كان يحمله أحد الجنود ، ولم يرهب الصبية الطلقات النارية للجنود، بل تمكنوا من إيقاف سيارة الجيش الإسرائيلي وتطويقها. وشجع حادث معسكر جبالية سكان غزة فخرجت الآلاف إلى الشوارع في تظاهرات صاخبة ، وامتدت غضبة الجهاهير إلى سائر أنحاء غزة والضفة الغربية . وهب الشعب الفلسطيني في انتفاضة شاملة ضد الاحتلال الإسرائيلي ، وظلت الانتفاضة الفلسطينية مستمرة طوال السنوات التالية حتى اليوم ، فقد فاض الكيل بالفلسطينيين الفلسطينية مستمرة طوال السنوات التالية حتى اليوم ، فقد فاض الكيل بالفلسطينيين المجارة على الجنود المدججين بأحدث الأسلحة . ونقلت شاشات التليفزيون في كل الحجارة على الجنود المدججين بأحدث الأسلحة . ونقلت شاشات التليفزيون في كل الاحتلال في معارك غير متكافئة بين مطلقي الرصاصات والقنابل وقاذفي الحجارة . الاحتلال في معارك غير متكافئة بين مطلقي الرصاصات والقنابل وقاذفي الحجارة . وتحرك الرأى العام في الولايات المتحدة وغيرها من الدول .

وكان لابد من حل سياسى ، فقد ثبت أن القسوة البالغة التى أمر إسحق رابين جنوده باستعالها ضد الصبية الفلسطينيين، بها في ذلك تكسير عظامهم غير كافية لإخماد الانتفاضة.

وقد أكد البيان رقم (١) الصادر من قيادة الانتفاضة في ٨ ينايسر ١٩٨٨ الولاء لمنظمة التحرير الفلسطينية ، ومالبثت بياناتها التالية أن صدرت حاملة توقيع « منظمة التحرير

الفلسطينية \_ القيادة العليا للانتفاضة في الأراضى المحتلة » وأيا كانت صحة ما قيل من أن المنظمة فوجئت ، كغيرها ، بقيام الانتفاضة ، فإن حقيقة الأمر هي أن قادتها كانوا إما أعضاء في المنظمة أو من أنصارها .

وقد عملت منظمة التحرير منذ البداية على دعم الانتفاضة والسعى لمساندتها عربيا ودوليا ، وقررت اللجنة المركزية في ٩ يناير ١٩٨٨ تشكيل لجنة عليا لمتابعة تطورات الانتفاضة ومساندتها بكل الوسائل ، وقرر مؤتمر القمة العربية في الجزائر في شهر يونيو التالى توفير كل أشكال المساعدات ، بها فيها الدعم المالى ، للشعب الفلسطيني من أجل مواصلة مقاومته وثورته الجهاهيرية تحت قيادة منظمة التحرير .

وسرعان ما بدأت آثار الانتفاضة الفلسطينية تظهر على المستويين الإقليمى والدولى . . فقد كان على إسرائيل أن تقدم الحل السياسى بعد أن أيقنت من أن البطش العسكرى لن يؤدى إلى إخمادها ، كها رأت منظمة التحرير أن الوقت قد حان لا تخاذ مواقف تسمح بدفع عملية السلام . أما الأردن ، فقد أدرك أن الشعب الفلسطيني لابد أن يتولى مقاليد أموره بيده .

وفى ٣١ يوليو ١٩٨٨ ، أدلى الملك حسين ببيان هام أعلن فيه قطع الروابط القانونية والإدارية مع الضفة الغربية . وهكذا أنهى ملك الأردن وضعا دوليا كان قائها منذ أعقاب حرب ١٩٤٨ عندما ضم الملك عبد الله الضفة الغربية إلى مملكة شرق الأردن .

وقد أفسح قرار الملك حسين الطريق أمام منظمة التحرير لتتولى المسئولية في مواجهة إسرائيل ، فمنذ قرار مؤتمر القمة العربية في الرباط أصبحت الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني الذي تعترف به الدول العربية ، وبعد القرار الأردني ، سقط «الخيار الأردني » الذي ظل حزب العمل الإسرائيلي يرى فيه السبيل لتسوية المسألة الفلسطينية على أساس تسوية إقليمية يعقدها مع الأردن .

أما الليكود واليمين الإسرائيلي ، فقد ظلت تسيطر عليها أفكار الضم الفعلى للضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارهما أجزاء من أرض إسرائيل ، أما الأردن فهو في رأيهم الوطن الفلسطيني البديل .

وقد أدى قرار الملك حسين إلى تعديل حزب العمل موقف من الخيار الأردني ، مستبدلا به نـوعا من الخيار الفلسطيني ، فأصبح يرى مـن الضروري حل مشكلة الضفة الغربية وقطاع غزة مع الفلسطينيين على أساس إقامة كيان فلسطيني فيها وارتباطه \_ فيدراليا أوكونفيدراليا ـ مع الأردن .

وعلى أية حال ، فقد أدت الانتفاضة الفلسطينية إلى تحريك المواقف السياسية لكل من منظمة التحرير وإسرائيل والولايات المتحدة على نحو ما نعرضه في الصفحات التالية .

#### القصل الخامس

#### منظمة التحرير والتسوية السياسية

سبقت الإشارة إلى أن الميثاق الوطنى الفلسطينى تبنى الكفاح المسلح وسيلة لتحرير فلسطين ، وكانت التسوية السياسية التى تدعو إليها منظمة التحرير هى إقامة دولة علمانية ديموقراطية فى كافة الأراضى الفلسطينية ـ بحدودها تحت الانتداب البريطانى ـ ينمنع فيها اليهود والمسلمون والمسيحيون على السواء بالحقوق والواجبات .

وقد بدأت الدعوة إلى إقامة سلطة وطنية فى أية أجزاء تتحرر من الاحتلال الإسرائيلى في بيان أصدره نايف حواتمة فى فبراير ١٩٧٤ متضمنا هذه الدعوة ومدافعا عن هذه الفكرة التي رأى أنها تستهدف إنهاء الاحتلال والوقوف فى وجه الحلول الاستعمارية ، وأن على الفلسطينيين اتباع سياسة دولية من شأنها تمكين الشعب الفلسطيني من الاعتماد على نفسه والوقوف على أرضه . وقد ندد البيان بها تدعيه القوى الانتهازية من أن السلطة الوطنية لن تكون لديها الوسائل الاقتصادية الضرورية ذاكرا أن الإمكانات التي لديها ستكون أعظم مما لدى كثير من الدول الافريقية والآسيوية التي حصلت على استقلالها .

وقد وافق المجلس الوطنى الفلسطينى ف ٨ يونيو ١٩٧٤ على فكرة إنشاء سلطة وطنية على أية أجزاء تتحرر من الأراضى الفلسطينية باعتبارها خطوة في سبيل إقامة الدولة الفلسطينية الديموقراطية ، وأدى هذا الموقف إلى فتح الطريق أمام إشراك المنظمة في الساعى السلمية .

وقد سبقت الإشارة إلى العقبات التي كانت تحول دون التعامل مع المنظمة كطرف في تلك المساعى ، والتي تمثلت في الشروط التي وضعها هنري كيسنجر ( قبول القرار ٢٤٢

والاعتراف بوجود إسرائيل كدولة ونبذ العنف والإرهاب) والتزمت بها الحكومة الأمريكية ، في الوقت الذي تمسكت المنظمة فيه برفض قبول القرار ٢٤٢، وذلك بالإضافة إلى صعوبة التوصل لصيغة مشاركة المنظمة حتى في حالة قبولها للقرار المذكور مع الأردن في التفاوض بشأن الضفة الغربية وغزة . وقد ظهرت هذه الصعوبات واضحة في الوقت الذي كان الرئيس الأمريكي جيمي كارتر يجرى الاتصالات والمباحثات لعقدمؤ تمر جنيف .

فلما قامت الانتفاضة الفلسطينية ثم أعلن الملك حسين إنهاء روابط الأردن القانونية والإدارية مع الضفة الغربية ، كان على المنظمة أن تتقدم بحل سياسى مقبول للمسألة الفلسطينية ، واتخذت المنظمة قراراتها التاريخية في اجتماع المجلس الوطنى الفلسطيني في الجزائر في ١٥ نوفمبر ١٩٨٨ ، حيث أعلن المجلس «باسم الله وباسم الشعب العربى الفلسطيني قيام دولة فلسطين على التراب الفلسطيني بعاصمتها القدس الشريف » .

كها تضمنت قرارات المجلس «ضرورة عقد موثمر دولى فعال لموضوع الشرق الأوسط وقضيته المحورية المسألة الفلسطينية » تحت رعاية الأمم المتحدة ومشاركة الدول الدائمة العضوية لمجلس الأمن وكل أطراف النزاع فى المنطقة ، بها فيها وعلى قدم المساواة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعى الوحيد للشعب الفلسطيني ، وعلى اعتبار أن مؤتمر السلام الدولي سيعقد على أساس قرارى مجلس الأمن رقمى ٢٤٢ و ٣٣٨ و وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الوطنية المشروعة، وبصفة خاصة حقه فى تقرير المصير وفقا لمبادىء وأحكام ميثاق الأمم المتحدة الخاصة بحق الشعوب فى تقرير المصير ومبدأ عدم جواز اكتساب أراضى الغير بالقوة أو الغزو الحربى ، ووفقا لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالمسألة الفلسطينية .

وهكذا ، استجابت منظمة التحرير الفلسطنية لدعوة الدول الصديقة التي ظلت تلح عليها لكى تجد الصيغة التي تكنها من قبول قرارى مجلس الأمن رقمي ٢٤٢ و ٣٣٨ دون التخلي عن مطالب الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه الوطنية المشروعة وخاصة حق تقرير المصير . كها أعلنت ، في الوقت نفسه ، قيام دولة فلسطين التي حالت الظروف الفلسطينية والعربية والدولية دون قيامها عام ١٩٤٧ إثر قرار التقسيم .

وأصبح الطريق ممهداً لنجاح مساعى السلام في المنطقة ، وقيام منظمة التحرير بالتحرك على الساحة الدولية ، وبعد أن رفضت الولايات المتحدة منح ياسر عرفات تأشيرة دخول لإلقاء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ، انتقلت الجمعية العامة إلى جينف حيث ألقى فى ١٣ ديسمير ١٩٨٨ كلمة أكد فيها من جديد قبول القرارين ٢٤٢ و ٣٣٨ ونبذ العنف وأتبع ذلك بمؤتمر صحفى أكد فيه هذه المواقف.

ولعب وزير خارجية السويد دورا حاسها بين الزعيم الفلسطيني وبين الإدارة الأمريكية انتهت إلى إصدار الرئيس ريجان بيانا أعلن فيه أن المنظمة استجابت للشروط التي وضعتها الولايات المتحدة لإجراء حوار معها ، وأنه صرح للخارجية الأمريكية بدء الحوار مع عمثلي المنظمة .

وبدأ الحوار فى تونس بين السفير الأمريكى والحكم بلعاوى ممثل المنظمة ، واستمر حوالى ١٨ شهرا، ثم توقف عقب حادث التسلل داخل إسرائيل الذى اتهم أبو العباس بتدبيره، وطلبت الولايات المتحدة من المنظمة إدائة الحادث ومجازاة مرتكبيه ولكن المنظمة رفضت .

وكها كان متوقعا ، فإن الانتفاضة الفلسطينية أدت إلى تحريك الموقف الـدولي وبذل جهود جديدة لدفع عملية السلام .

فقد قام جورج شولتز وزير الخارجية الأمريكية برحلتين إلى الشرق الأوسط ثم تقدم في ١٨ مارس بمبادرة أمريكية جديدة .

وقد أخدت مبادرة شولتز بفكرة المؤتمر الدولى - التى كان يطالب بها العرب - ولكن كإطار رمزى للمفاوضات ، فتضمنت قيام سكرتير عام الأمم المتحدة بتوجيه الدعوة إلى الأطراف والأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن على أساس قبول قرارى مجلس الأمن ٢٤٢ و ٣٣٨ ونبذ العنف والإرهاب . وبعد أسبوعين تبدأ المفاوضات بين إسرائيل والأطراف العربية بشأن فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات . وبعد سبعة شهور تبدأ المفاوضات بشأن الوضع النهائى .

وتحدد المبادرة جـدولاً زمنيا لانتهاء مفـاوضات الفترة الانتقـالية خلال ستـة أشهر ، ومفاوضات الوضع النهائى خلال عـام واحد . وتكون مشاركة الفلسطينيين من خلال وفد مشترك مع الأردن يتفاوض مع وفد إسرائيلى .

أما المؤتمر الدولى فلا تكون له سلطة فرض الحلول أو الاعتراض على ما يتوصل إليه الأطراف ، وإنها يجوز لهؤلاء تقديم تقارير إليه عن حالة المفاوضات .

وتشارك الولايات المتحدة في كافة المفاوضات، وستتقدم بمشروع اتفاق منذ بدايتها.

وتتميز مبادرة شولتز عن المبادرات السابقة بأنها تأخذ بفكرة المؤتمر الدولى ، وبإجراء المفاوضات الخاصة بالمرحلة الانتقالية بالتزامن مع مفاوضات الوضع النهائى بها يجعل الارتباط بينهها قائها . كها أنها تقتصر الفترة الانتقالية من خمس سنوات إلى ثلاث ، وتحدد جدولا زمنيا للانتهاء منهها . وقد رفض إسحق شامير المبادرة وطلبت مصر بعض الإيضاحات بشأنها .

## الفصـل السادس المشروعات الإسرائيلية ومبادرة شامير

عجزت القوة العسكرية الإسرائيلية تماما عن إخماد الانتفاضة ، فلم تجد رصاصات المدافع الرشاشة والقنابل في مواجهة الحجارة التي كانت كل سلاح الشائرين على الاحتلال الإسرائيلي ، ولم تفلح السياسة التي أعلنها إسحق رابين وزير الدفاع في حكومة شامير بتكسير عظام الصبية الذين يقاومون الجنود .

وأيقن القادة الإسرائيليون أن الحل العسكرى لن يخمد الانتفاضة ، وأنه لابد من حل سياسى عاجل قبل أن يستفحل الخطر ويهدد إسرائيل ذاتها ، خاصة بعد أن أبدى الفلسطينيون من سكان إسرائيل تعاطفهم مع الانتفاضة وتأييدهم لأهدافها ، كها بدأت مظاهر التلمر في صفوف قوات الاحتلال نفسها ، واستيقظت ضهائر بعض الجنود الذين لم يدربوا لمثل هذه المعارك ولاتستريح نفوسهم لقتل صبية عزل إلا من أحجار يقلفونها تعبيرا عن كراهيتهم للاحتلال الأجنبى .

وشعر الساسة الإسرائيليون بأن الصورة التي حرصوا على نقلها إلى العالم طوال عشرين عاما عن السياسة المعتدلة التي يهارسونها في الأراضي المحتلة ، وعن استكانة الشعب الفلسطيني وازدياد تقدمه ورفاهيته وارتفاع مستوى معيشته أكثر بكثير عن بقية الشعوب العربية المجاورة ، هذه الصورة قد اهتزت وظهرت قسوة الاحتلال البالغة أمام أبصار الشعب الأمريكي وغيره من شعوب العالم .

وبدأ رجال الفكر والسياسة الإسرائيليون يعبرون عن أفكارهم ويعلنون مشروعاتهم لتسوية النزاع العربي الإسرائيلي . واتجه كثير منهم إلى اقتراح الحلول الفيدرالية أو

الكونفيدرالية . ففي عام ١٩٨٨ ، طرح جاد يعقوبي وزير الاتصالات الإسرائيلي وأحد زعاء حزب العمل مشروعا يقوم على أساس إقامة اتحاد كونفيدرالى أردني فلسطيني ونزع سلاح الأراضي التي تحتلها إسرائيل باستثناء القدس التي لا تكون موضوعا للحوار بل توضع فيها ترتيبات تراعى الحساسيات الدينية للعرب ، ويبقى الجيش الإسرائيلي على طول نهر الأردن والخط الفاصل بين إسرائيل وبين الضفة الغربية وقطاع غزة ، أما المستوطنات الإسرائيلية فيستمر بقاؤها .

أما شيمون بيريس زعيم حزب العمل ، فقد أعلن في مارس ١٩٨٩ عن خطة للحل على نمط البنيلوكس يقوم على إنشاء ثلاثة كيانات مرتبطة باتحاد فيدرالى أوكونفيدرالى من كيان فلسطينى في الضفة الغربية وقطاع غزة يكون منزوع السلاح ومن الأردن وإسرائيل. ويطبق في الكيان الفلسطيني نظام الحكم الذاتى في مرحلة أولى ، وفي المرحلة الشانيسة يحق للفلسطينيين الاختيار بين الاتحاد مع الأردن أو إسرائيل وإقامة تعاون اقتصادى معها. وتبقى القدس موحدة كها تبقى المستوطنات ، ويظل الجيش الإسرائيلى في مناطق محددة من الأراضى المحتلة وخاصة على طول نهر الأردن .

ومن الدراسات الهامة تلك التي أجريت في معهد جافي بجامعة تل أبيب ، وقد تضمن تقريره الذي نشر عام ١٩٨٩ ، والذي شارك في إعداده عشرون باحشا استراتيجيا من بينهم أهارون ياريف وشلوموجازيت وشخصيات من خارج إسرائيل من بينهم مارتن انديك مدير معهد واشنجتون لدراسات الشرق الأدنى ، تضمن هذا التقرير مناقشة ستة بدائل وقام باستبعادها وهي : استمرار الوضع الراهن والحكم الذاتي كحل نهائي وضم الأراضي المحتلة وإقامة دولة فلسطينية والانسحاب من طرف واحد من قطاع غزة وإقامة اتحاد فيدرالي أردني فلسطيني .

أما البديل السابع الذى تبناه التقرير فهو أن توافق إسرائيل على أربعة مبادىء هى: إن استمرار وجودها فى كل الأراضى المحتلة يكلفها ثمنا باهظا وانه يمكن تحقيق أمن إسرائيل بالانتشار العسكرى ولكن بدون السيطرة على كل المناطق وإذا أقيمت دولة فلسطينية فى معظم الضفة والقطاع فى نهاية العملية السلمية ، فليس من الضرورى أنها ستهدد أمن إسرائيل إذا اتخذت الإجراءات الأمنية اللازمة وأنه من الضرورى إجراء مفاوضات مباشرة مع ممثلين معتمدين للفلسطينيين .

ومقابل ذلك ، فإن على الفلسطينيين : القبول بحق إسرائيل في الـوجود والاعتراف بشرعيتها كدولة ـ وعدم وضع شروط مسبقة ـ والقبول بفترة انتقالية وترتيبات أمنية لمدة

طويلة تتراوح بين ١٠ و ١٥ سنة والموافقة على مبدأ التنازلات الإقليمية من جانب الفلسطينيين والدول العربية .

وأخيرا \_ فإن التقرير يطالب إسرائيل بالتوقف عن بناء المستوطنات ، كما يطالب الفلسطينيين بالتوقف عن أعمال العنف .

وأما إسحق رابين ، فقد طرح في يناير ١٩٨٩ مشروعاً يقوم على أسس أربعة هي :

\_و قف الانتفاضة

\_إجراء انتخابات لاختيار ممثلين عن سكان الضفة الغربية وقطاع غزة

\_منح السكان حكما إداريا واسعا

\_ تحديد التسوية النهائية بعد حقبة زمنية يستطيع سكان الضفة والقطاع عند انتهائها الاختيار بين اتحاد كونفيدرالي مع الأردن أو مع إسرائيل .

وقد كانت لمشروع رابين ردود فعل واسعة ومتبانية بين التأييد والمعارضة .

والواقع أن الانتفاضة حركت المواقف السياسية الإسرائيلية ، ودفعت رجال الأحزاب والتجمعات السياسية والمفكرين إلى التفكير الجاد في حل سياسي للقضية الفلسطينية والنزاع العربي الإسرائيلي بوجه عام .

وراجع الكثيرون أفكارهم السابقة ، وعلى سبيل المثال ، فإن أحد الصقور الإسرائيليين يهوشافات هاراكابي أصدر كتابا بعنوان « ساعة إسرائيل المصيرية » انتهى فيه إلى ضرورة قيام إسرائيل بالتفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة .

وبدا أن رياح التغيير قد بلغت إسرائيل . ووجد إسحق شامير نفسه مضطرا إلى أن يتقدم بمشروعه للتسوية ، ولكنه كان مشروعا يعكس أفكاره الجامدة ، فقد ظل هو واليمين الإسرائيلي يرددان نفس الأفكار التي تنكر حقوق الفلسطينيين ، ويذهب بعضها إلى حد طرد الفلسطينيين إلى الأردن التي يرونها الوطن الفلسطيني البديل .

تقدم شامير بمبادرته في ١٤ مايو ١٩٨٩ وحدد المبادىء التي تقوم على أساسها المبادرة . وأهمها :

- أولا: معارضة إقامة دولة فلسطينية إضافية (قاصداً ترديد ادعاءات الليكود بأن الأردن هو الدولة الفلسطينية)
  - ثانيا: عدم دخول إسرائيل في مفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية .
- ثالثا: عدم إحداث تغيير في وضع « يهودا والسامرة » وغزة إلا طبقا للخطوط الأساسية للحكومة الإسرائيلية .
  - أما عن الموضوعات التي تعالج في عملية السلام ، فقد تضمنت المبادرة :
- ١ ــ أن السلام بين مصر وإسرائيل يشكل حجر الزاوية لتوسيع دائرة السلام في المنطقة.
- Y \_ المدعوة لإقامة علاقات سلام بين إسرائيل وبين الدول العربية التي لا تزال في حالة حرب معها ، وذلك من أجل تسوية شاملة للنزاع العربي الإسرائيلي ، وتتضمن هذه العلاقات الاعتراف والمفاوضات المباشرة وإنهاء المقاطعة وإقامة علاقات دبلوماسية وإنهاء النشاط العدائي في المنظات المدولية والتعاونين الإقليمي والثنائي .
- ٣ ـ تدعو إسرائيل إلى مسعى دولى لحل مشكلة اللاجئين العرب من سكان المخيات في يهودا والسامرة وقطاع غزة بهدف تحسين أحوالهم المعيشية وإعادة تأهيلهم مع استعداد إسرائيل للمشاركة في هذا المسعى .
  - وأما بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة ، فقد اقترح شامير في مبادرته :
- ا إجراء انتخابات حرة وديموقراطية بينَ الفلسطينيين العرب من سكان « يهودا والسامرة » وغزة في مناخ خال من العنف والتهديدات والإرهاب .
- ٢ ـ يتم فى هـذه الانتخابات اختيار ممثلين لإجـراء المفاوضات بشأن فترة انتقـالية من الحكم الذاتى .
- ٣ تجرى فى مرحلة لاحقة مفاوضات بشأن الحل الدائم تبحث فيها فى نفس الوقت
   كل الخيارات المقترحة لتسوية متفق عليها والتوصل للسلام بين إسرائيل
   والأردن.
- ٤ تحدد المبادرة الإسرائيلية مرحلتين: الأولى اتفاق الفترة الانتقالية ، والثانية الحل

النهائى ، ويربط بين المرحلتين جدول زمنى ، وتقوم عملية السلام على أساس القرارين ٢٤٢ و ٣٣٨ اللذين يشكلان أساس اتفاقات كامب ديفيد ، أما الفترة الانتقالية فتستمر لمدة خمس سنوات ، وتبدأ مفاوضات الوضع الدائم في أقرب وقت على ألا تتجاوز السنة الثالثة للفترة الانتقالية .

ه ــ وعن الفترة الانتقالية: تذكر المبادرة أن السكان العرب الفلسطينيين ليهودا والسامرة وقطاع غزة سوف يمنحون حكما ذاتيا self - rule يتولون بمقتضاه إدارة شئون حياتهم اليومية، وتستمر إسرائيل مسئولة عن الأمن والشئون الخارجية وكل المسائل المتعلقة بالمواطنين الإسرائيليين في يهودا والسامرة وقطاع غزة.

٦ ـ وبالنسبة للحل الدائم ، يكون لكل طرف أن يعرض للمناقشة أية موضوعات
 يراها . ويجب أن يكون الهدف هو التوصل لحل دائم مقبول للأطراف المتفاوضة
 وترتيبات السلام والحدود بين إسرائيل والأردن .

٧ \_ وأما عن الأطراف المشاركة فى المفاوضات الخاصة بالمرحلتين ، ففى المرحلة الانتقالية تشارك إسرائيل والممثلون المنتخبون للعرب الفلسطينيين من سكان يهودا والسامرة ، كما ستدعى مصر والأردن للمشاركة إذا رغبا فى ذلك \_ وفى مرحلة الحل الدائم ، تشارك إسرائيل والممثلون الفلسطينيون ( المشار إليهم ) والأردن ، كما يمكن لمصر المشاركة .

٨ \_ وأخيرا تضمنت المبادرة الإسرائيلية التفاصيل المقترحة لتنفيذها .

ولا تختلف المبادرة كثيراً عن اتفاق كامب ديفيد ، فهى تقترح تسوية المسألة الفلسطينية على مرحلتين بدءا بالمرحلة الانتقالية للحكم الذاتى ، وتتضمن نفس إجراءات المفاوضات ونفس أطرافها ، ولكنها ترتد بمساعى السلام خطوات إلى الوراء بها تتضمنه من رفض مسبق لإقامة الدولة الفلسطينية في حين أن اتفاقات كامب ديفيد كانت على الأقل نظريا - تترك تحديد الوضع النهائى بكل خياراته مفتوحا أمام المفاوضات التى تجرى في مرحلة لاحقة . كها أن مبادرة شامير تعلن رفض التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية ، وتمسكه باستمرار سياسته تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة .

وكانت إدارة الرئيس ريجان في أواخر عهدها ، ولم يمنع توقف الحوار الأمريكي الفلسطيني من مواصلة الجهود من أجل عقد مؤتمر السلام في الشرق الأوسط .

ولما كان من المستحيل إقناع إسحق شامير بالتفاوض مع منظمة التحرير ، فقد ركزت الولايات المتحدة جهودها على محاولة إقناع المنظمة بالاكتفاء بتشكيل وفد فلسطيني توافق عليه دون مشاركتها بنفسها ، ووافقت منظمة التحرير بشرط قيامها باختيار وفد يضم شخصيات من القدس العربية ومن فلسطينيي الخارج .

وطالبت المنظمة بانسحاب إسرائيل جزئيا من الأراضى المحتلة للتحضير للانتخابات ووضع جدول زمنى للانسحاب الشامل على مراحل خلال ٢٧ شهرا، وإشراف الأمم المتحدة على الانتخابات مع تحديد موعد لإعلان استقلال الدولة الفلسطينية.

وتقدمت مصر للقيام بدور بين الجانبين ، وطرحت خطة من عشر نقاط على النحو التالى :

- ١ ـ ضرورة اشتراك الفلسطينيين في الضفة الغربية بها فيها القدس الشرقية وقطاع غزة
   في الانتخابات بالتصويت والترشيح.
  - ٢ ـ حرية التعبير السياسي .
  - ٣- الإشراف الدولي على عملية الانتخاب
  - ٤ تعهد الحكومة الإسرائيلية بقبول نتائج الانتخاب
- تعهد الحكومة الإسرائيلية بأن تكون الانتخابات خطوة تـؤدى بعد المرحلة الانتقالية إلى حل نهائى على أساس القـرارين ٢٤٢ و ٣٣٨ ومبدأ الأرض مقابل السلام وضهان أمن جميع دول المنطقة وإقرار الحقوق السياسية للفلسطينيين .
- ٦ انسحاب القوات الإسرائيلية أثناء عملية الانتخاب لمسافة كيلو متر على الأقل
   خارج نطاق مراكز الانتخابات .
  - ٧ ـ منع الإسرائيليين من دخول الضفة الغربية وقطاع غزة أيام الانتخاب .
- ٨ ألا يستغرق الإعداد للانتخابات أكثر من شهرين وتتولاه لجنة مشتركة فلسطينية إسرائيلية بمساعدة محنة للولايات المتحدة في تشكيل اللجنة .
  - ٩ \_ ضمان الولايات المتحدة كل النقاط السابقة .
    - ١٠ \_ إيقاف الاستيطان .

وقد أثارت الخطة المصرية الخلافات داخل إسرائيل ، ففي حين وافق شيمون بيريس على ثهان من النقاط ، أبدى رابين تحفظات عليها ، ورفضها تجمع الليكود .

وفى ١٠ أكتوبر ١٩٨٩ ، تقدم جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكية بخطة من خمس نقاط هي :

١ \_إقامة حوار بين وفدين إسرائيلي وفلسطيني في القاهرة .

٢ ـ لا تحل مصر محل الفلسطينيين، بل تتشاور معهم ومع كل من إسرائيل والولايات
 المتحدة حول جوانب الحوار.

٣\_ تكون مشاركة إسرائيل في الحوار بعد إعداد قائمة بالفلسطينيين تكون مقبولة لها.

٤ \_ تكون مشاركة إسرائيل فى الحوار على أساس مبادرة حكومتها فى ١٤ مايو ،
 ويكون الفلسطينيون مستعدين لمناقشة الانتخابات والعملية التفاوضية وفقا لهذه
 المبادرة ، وإنها تكون لهم حرية إثارة أية موضوعات يرونها تساعد على نجاح
 الانتخابات والعملية التفاوضية .

٥ \_ تقــترح الولايـات المتحدة \_ تيسـيراً للعمليــة \_ أن يجتمـع وزيرا خـارجية مصر وإسرائيل خلال أسبوعين .

وتقدمت إسرائيل بتعديلات اقترحتها على خطة بيكر ، ونشبت الخلافات بين أعضاء الحكومة الاثتلافية فيها بشأن الخطة وبسبب موقف شامير من تكثيف عملية الاستيطان في الأراضي المحتلة لاستيعاب المهاجرين الروس رغم معارضة الولايات المتحدة . وانتهى الأمر إلى انسحاب حزب العمل من الحكومة وإعادة شامير تشكيلها من عناصر من اليمين المتطرف .

وأدت بعض التطورات إلى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة ومنظمة التحرير . فقد أطلق أحد الجنود الإسرائيليين النار على بعض الفلسطينين في ريشون ليزيون وقتل سبعة منهم ، وتمسك ياسر عرفات بأن تتخذ الأمم المتحدة الإجراءات الكفيلة بحماية الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة ، ووافقت الولايات المتحدة على تأييد إرسال ممثل للسكرتير العام للأمم المتحدة إلى تلك الأراضي إلا أنه أثناء مناقشات مجلس الأمن ، تمنت إسرائيل من إحباط محاولة دبرها أبو العباس عضو منظمة التحرير للقيام بعملية فدائية داخل إسرائيل . وطلبت الولايات المتحدة من المنظمة إدانة هذا العمل ومحاسبة

أبى العباس ، فلما رفضت المنظمة الشروط الأمريكية أعلنت الـولايات المتحدة فى يو ١٩٩٠ إنهاء الحوار معها وصـوتت ضد قرار الأمم المتحـدة بشأن الأوضاع في الأراخ المحتلة .

وهكذا كانت مساعى السلام قد توقفت عندما بدأ صدام حسين غزو الكويب فر أغسطس ١٩٩٠ .

# البّاب الشامن مؤتمرمدّريدللسّلام فى الرُق الأوسط

## الفصىل الأول الأوضاع العربية في أعقاب حرب الخليج

ذكر وليام كوانت فى كتابه عن الدبلوماسية الأمريكية والنزاع العربى الإسرائيلى منذ ١٩٦٧ ، بعنوان «عملية السلام» أن وزارة الخارجية الأمريكية أجرت خلال حرب الخليج تقويها لمواقف أطراف النزاع بعد انتهاء هذه الحرب ، وتوصلت إلى أن الموقف العام سوف يكون مواتيا لدفع عملية السلام .

فسوف تحمل هزيمة العراق في الحرب المتشددين من العرب على الاقتناع بأن الحل العسكرى سيكون مستحيلا ، وبأن قواعد اللعبة في مرحلة الحرب الباردة قد تغيرت بدليل تعاون الاتحاد السوفيتي مع الولايات المتحدة في مواجهة صدام حسين ، وسوف يقتنعون بأن الولايات المتحدة أصبحت تشغل المركز الرئيسي في قيادة العالم .

كما سيدرك الفلسطينيون والأردنيون أنهم فقدوا ما كانوا يحصلون عليه من قبل من مساعدات الأنظمة العربية ، ومن المتوقع بالتالى أن يصبح الفلسطينيون أكثر استجابة لأية دعوة جادة لعملية السلام .

أما سوريا التى انضمت إلى التحالف الدولى ضد صدام حسين ، فلم تكن الخارجية الأمريكية واثقة من موقفها بسبب اتجاهاتها السلبية السابقة من عملية السلام ، وإنها رأت ضرورة وضعها موضع الاختبار خاصة بعد أن خرج الاتحاد السوفيتي من الحرب الباردة خاسرا ، ولم تعد لديه الرغبة ولا القدرة على مواصلة دعمه للأنظمة العربية المتشددة. وعلقت الخارجية الأمريكية أهمية كبيرة على مشاركة سوريا باعتبارها تؤدى إلى إغراء إسرائيل على تعديل موقفها المتشدد .

ولاحظت وزارة الخارجية الأمريكية أن حرب الخليج أدت إلى عودة التضامن بين دول عربية لها أهميتها مثل مصر وسوريا والسعودية .

أما إسرائيل ، فبالرغم من معتقدات إسحق شامير الجامدة فإن سياسة ضبط النفس التي انتهجها خلال الحرب رغم تساقط الصواريخ العراقية على إسرائيل بدت مشجعة .

وفيها يتعلق بالولايات المتحدة ذاتها ، فإن إحرازها ذلك النصر الحاسم في الحرب ونجاحها في تشكيل تحالف دولي كبير بقيادتها قد عززا مركز الرئيس جورج بوش دوليا وداخليا ومهدا له الطريق لبدل مساع ناجحة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط . ورأى رجال الخارجية الأمريكية أن من مصلحة الولايات المتحدة استتبات السلاء الشامل في هذه المنطقة ، تعزيزا للسلام الجزئي بين مصر وإسرائيل ، وتخفيفا للأعباء التي تتحملها الولايات المتحدة لدعم الدولة اليهودية سياسيا وعسكريا وماليا فضلا عن وضع حد للأوضاع القائمة في الأراضي العربية المحتلة وممارسات إسرائيل فيها ، كها أنه لاشك في أن نجاح أمريكا في التوصل إلى تسوية شاملة ودائمة في المنطقة يدعم علاقاتها مع الدول العربية ويصون مصالحها فيها .

ومن ناحية أخرى ، فإن عدم إيجاد تسوية سلمية قد يدفع بالمنطقة إلى حرب مدمرة خاصة مع انتشار أسلحة الدمار الشامل فيها . فإذا كان صدام حسين لم يلجأ إلى استخدام ما لديه من أسلحة كيهاوية ، ولم تكن لصواريخه فاعلية تذكر خلال الحرب ، فإن أحداً لا يستطيع التكهن بها يمكن أن تسببه حرب تنشب في المنطقة بعد عقد من الزمان وقد تدفع الولايات المتحدة إلى التدخل .

تلك كانت خلاصة تقويم وزارة الخارجية الأمريكية للأوضاع المحتلة بعد انتهاء حرب الخليج ، ولاشك في أنمه تقويم سليم ثبتت صحته بقبول الأطراف الدعوة لمؤتمر مدريد .

أما منظمة التحرير الفلسطينية ، فقد أدى موقفها المالىء للرئيس العراقى صدام حسين ورفضها إدانة غزوه للكويت إلى الإضرار بصورتها العامة على الساحة الدولية ، فضلا عن تدهور علاقاتها مع السعودية والكويت وبقية الدول الخليجية وفتور علاقاتها مع مصر وبقية الدول العربية التى وقفت في وجه العدوان العراقى . وأدى تدهور علاقاتها مع الدول الخليجية إلى فقدان الموارد المالية الضخمة التى كانت تحصل عليها سواء من حكوماتها أو من الجاليات الفلسطينية التى تعمل بها والتى اضطرت أعداد كبرة منها إلى الرحيل منها في أعقاب الحرب .

كما تأثر مركز الأردن دوليا بسبب اتخاذه نفس الموقف الماليء لصدام حسين.

وأما إسرائيل ، فقد أثبتت حرب الخليج أنها عاجزة عن أن تقوم بأى دور خلالها سوى ضبط النفس والانصياع إلى طلب الولايات المتحدة الامتناع عن التدخل بأى شكل فى الأزمة وتلقى صواريخ صدام حسين دون الرد عليها . وقد ساد فيها الشعور بأن أهميتها الاستراتيجية كحليف للولايات المتحدة قد تراجعت ، بل إنها ربها أصبحت عبئا على الاستراتيجية الأمريكية . كها تزايدت مخاوفها من قيام الولايات المتحدة بتحسين علاقاتها مع الدول العربية على حسابها ، وخاصة بعد أن قررت إعفاء مصر من ديونها العسكرية وبيع صفقة سلاح كبيرة للسعودية ، وعملت على تحسين علاقاتها مع سوريا .

وقد أدى التقارب بين الولايات المتحدة وسوريا بعد مشاركة الأخيرة في التحالف المشكل ضد صدام حسين وإرسالها القوات لمقاومة غزوه للكويت إلى تعديل موقفها من مساعى السلام الأمريكية ، خاصة بعد أن اتجهت الولايات المتحدة إلى الموافقة على عقد مؤتمر دولي للسلام . ولاشك أن سوريا قد وضعت في تقديرها المتغيرات الدولية والموقف السوفيتي الجديد . ولم تكن ثمة صعوبة في أن ينضم لبنان إلى العملية السلمية بعد أن وافقت سوريا على المشاركة فيها .

والواقع أن الظروف التى سادت منطقة الشرق الأوسط فى أعقاب الحرب الخليجية كانت مواتية لدفع عملية السلام ، فقد كان تردى الأوضاع ومشاعر الإحباط العربية وازدياد نشاط الحركات المتطرفة واستمرار الانتفاضة وتزايد الصدامات المسلحة فى الأراضى الفلسطينية من بين العوامل التى دفعت الولايات المتحدة إلى المبادرة إلى إجراء الاتصالات بأطراف النزاع للدخول فى مفاوضات من أجل إقرار السلام .

وفى ٦ مارس ١٩٩١ ، ألقى الرئيس جورج بوش فى اجتماع مشترك لمجلسى النواب والشيوخ الأمريكيين خطابا أعلن فيه «إن علينا أن نعمل كل ما فى وسعنا لسد الفجوة بين إسرائيل والدول العربية ، وبين الإسرائيليين والفلسطينيين . . إن السلام الشامل يجب أن يقوم على أساس قرارى مجلس الأمن رقمى ٢٤٢ و ٣٣٨ وعلى مبدأ الأرض مقابل السلام ، ويوفر الأمن لإسرائيل والاعتراف للفلسطينيين بالحقوق الوطنية المشروعة . . ولقد حان الوقت لوضع نهاية للنزاع العربى الإسرائيلي » .

وبدأ وزير الخارجية جيمس بيكر رحلاته المكوكية إلى الشرق الأوسط في أعقاب خطاب الرئيس بوش .

### الفصـل الثانى الدعوة لمؤتمر مدريد

قام جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكية خلال عام ١٩٩١ بثماني رحلات إلى الشرق الأوسط ، حيث أجرى اتصالات ومفاوضات صعبة للتوصل مع الأطراف إلى اتفاق بشأن عملية السلام .

وقد بـذل بيكر الجهـود من أجل انضهام سوريـا لعملية السـلام ، ولذا كـان عليه أن يستجيب لمطلب عقد مؤتمر دولى للتفاوض فى إطـاره بشأن التسوية . وإرضاء لإسرائيل كان لابد أن يكون هذا المؤتمر عديم الصـلاحية للتدخل فى المفاوضات بين الأطراف وألا يكون للأمم المتحدة دور فيه ، كما أنه فى حالة مشاركة الجماعة الأوربية فى المؤتمر فإن هذه المشاركة يجب أن تكون هامشية .

وقد استجاب بيكر لشروط إسرائيل ( وخاصة المؤتمر عديم السلطات والمفاوضات المباشرة وتعدد المسارات ) ، وكانت شروطها للتفاوض بشأن المسألة الفلسطينية أكثر تشدداً ، ولكن وزير الخارجية الأمريكية وافق عليها . فقد تمسك شامير بأن يجرى التفاوض مع وفد أردني فلسطيني مشترك وأن يشكل الوفد الفلسطيني من شخصيات من داخل الأراضي المحتلة ، وليس من الخارج وألا يشمل أحداً من سكان القدس . كما يتم التصدي للمسألة الفلسطينية على مرحلتين من المفاوضات ، الأولى بشأن فترة انتقالية مدتها خس سنوات من الحكم الذاتي الفلسطيني، والأخرى قبل بداية السنة الثالثة منها بشأن الوضع النهائي للضفة الغربية وقطاع غزة .

وقد تم الاتفاق مع الأطراف العربية وإسرائيل على أن تجرى المفاوضات الثنائية على أساس القرارين ٢٤٢ و ٣٣٨ .

كها تم الاتفاق على إجراء مف اوضات متعددة الأطراف تتركز على قضايا متنوعة على المستوى الإقليمي ، مثل الرقابة على الأسلحة والأمن والمياه واللاجئين والبيئة والتنمية الاقتصادية وغيرها من الموضوعات ذات الاهتهام المشترك .

وبعد الاتفاق على تلك الأسس ، وجهت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى في ١٨ أكتوبر ١٩٩١ المدعوة لعقد مؤتمر مدريد ، كما وجهت الولايات المتحدة رسائل تطمينات إلى الأطراف معبرة عن وجهة النظر الأمريكية بشأن المفاوضات وجوانب التسوية .

وفى رسالة التطمينات الموجهة إلى إسرائيل ، أكدت الولايات المتحدة الاعتراف باحتياجات إسرائيل الأمنية وبضرورة التعاون الوثيق بينها لتلبية هذه الاحتياجات مشيرة إلى أن هذا المسار من المفاوضات مبنى على العلاقات الفريدة بين الدولتين وإدراك الولايات المتحدة للتحديات التى تواجه إسرائيل بسبب رفض جيرانها الاعتراف بوجودها ومحاولة تدميرها .

وأكدت لها بقاء الالتزامات الأمريكية تجاه الأمن الإسرائيلي ، بها في ذلك تثبيت تفوقها النوعي وإن إسرائيل تستحق حدوداً آمنة قابلة للدفاع عنها على أن يتفق عليها في مفاوضات مباشرة بحيث تكون مقبولة من جيرانها . كما أوضحت أن السلام العادل والدائم يتحقق عبر محادثات تستند إلى قراري مجلس الأمن ٢٤٢ و ٣٣٨ بها في ذلك عقد اتفاقات سلام وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل وجاراتها. وأشارت الرسالة إلى التفسيرات المختلفة للقرار ٢٤٢ موضحة موقف الولايات المتحدة من عدم تأييد إنشاء دولة فلسطينية أو ضم المناطق التي تحتلها إسرائيل ، كما أشارت إلى المفاوضات الثناثية والمتعددة الأطراف وعدم تأييد إيجاد ارتباط بين المفاوضات المختلفة. أما عن التمثيل الفلسطيني ، فإن الولايات المتحدة ترى أن يمثل الفلسطينيون في وفد أردني فلسطيني مشترك ، وإن الفلسطينيين المشاركين يكونون من سكان الضفة الغربية وغزة اللين يقبلون المفاوضات في مسارين وعلى مراحل ويريدون العيش بسلام مع إسرائيل. ولا تهدف الولايات المتحدة إلى الوصول بمنظمة التحرير الفلسطينية إلى داخل المسار التفاوضي أو حمل إسرائيل على التفاوض معها . وبعد أن تعرضت الرسالة إلى إجراءات المفاوضات بين إسر اثيل والفلسطينيين (حسبها سيأتي ذكره) أشارت إلى ما عبر عنه الإسرائيليون من قلق بشأن الجولان ، وذكرت السرسالة أن الولايات المتحدة ستؤيد - بالنسبة لأية تسوية شاملة مع سوريا في سياق السلام - أن تضمن أمن إسرائيل فى وجه أى هجوم تتعرض له من الجولان ، وستولى وزنا كبيراً لموقف إسرائيل المطالب بأن أى تسوية سلمية مع سوريا يجب أن تقوم على بقاء إسرائيل فى هضبة الجولان وستكون على استعداد لاقتراح ضهانات أمريكية للترتيبات الأمنية فى حدود ما تتفق عليه إسرائيل وسوريا ، وبها تسمح به التشريعات الأمريكية . ثم تعرضت الرسالة للبنان ذاكرة أن الولايات المتحدة تؤمن بأن لإسرائيل الحق فى الأمن على امتداد الحدود الشهالية كلها وستبقى ملتزمة بانسحاب كل القوات الأجنبية من لبنان وتجريد كل المليشيات من أسلحتها ، وأخيرا أكدت أن الولايات المتحدة تستمر فى اعتبار معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية حجر الزاوية للسياسة الأمريكية فى المنطقة وتؤيد إتمامها وإكهال الاتفاقات الملحقة بها .

أما رسالة التطمينات التى وجهتها الولايات المتحدة إلى سوريا فقد أكدت أنها سوف تظل ترفض الاعتراف بضم الجولان وتطبيق القانون الإسرائيلي والتشريعات الإدارية الإسرائيلية عليها وستظل ترفض النشاط الاستيطاني في الأراضي المحتلة وتعتبره عقبة أمام السلام ، وأشارت إلى اقتراح الرئيس بوش في ٣١ مايو ١٩٩١ إلى الرئيس الأسد بأن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم ضهانات أمريكية لضهان الحدود التي تتفق عليها سوريا وإسرائيل . وأكدت استعداد الولايات المتحدة العمل كوسيط أمين والمشاركة في كل مراحل التفاوض بموافقة الأطراف .

وأما الرسالة الموجهة إلى لبنان ، فقد أكدت تأييد الولايات المتحدة لقرار مجلس الأمن رقم ٤٢٥ ، وإنها تعتقد بأن للبنان الحق فى الاستقلال ووحدة أراضيه ضمن حدوده المعترف بها دوليا ، وتؤمن فى الوقت نفسه بأن للبنان وإسرائيل الحق فى حدود آمنة ، كها أشارت إلى تأييد انسحاب القوات غير اللبنانية ونزع السلاح من جميع الميليشيات ودعم جهود الحكومة اللبنانية من أجل بسط سلطتها على كل أراضيها من خلال تطبيق اتفاقية الطائف .

ولم تستطع التطمينات التي قدمتها الولايات المتحدة إلى الفلسطينيين التخفيف من خيبة الأمل والشعور بالظلم لديهم بسبب الشروط المجحفة التي تمسك بها شامير وانصاعت إليها الولايات المتحدة ثمنا لاشتراكهم في عملية السلام.

فقد وافق وزير الخارجية الأمريكية على ما اشترطه شامير بشأن طريقة تشكيل الوفد الفلسطيني بحيث تقتصر عضويته على شخصيات من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء القدس الشرقية ، ولايضم فلسطينيين من الخارج ، وألا يكون وفداً مستقلا

بذاته، بل ضمن وفد أردنى فلسطينى مشترك ، وتجرى المفاوضات العربية الإسرائيلية في مسارين ، أحدهما بين الدول العربية وإسرائيل والآخر بين إسرائيل والفلسطينيين . وتمر التسوية الفلسطينية بمراحل تبدأ بمفاوضات بشأن ترتيبات انتقالية للحكم الذاتى لفترة خس سنوات ، وبدءاً من السنة الثالثة للفترة الانتقالية تجرى مفاوضات أخرى بشأن الوضع النهائى .

( والملاحظ أن تسوية القضية الفلسطينية على تلك المراحل ظلت هي العامل المشترك في جميع المبادرات بدءا باتفاق كامب ديفيد ، وبعده في مبادرة ريجان ، ثم مبادرة شامير ، وأخيرا في عملية السلام التي بدأت بمؤتمر مدريد ) .

ولم تكن منظمة التحرير الفلسطينية في وضع يسمح لها برفض بلك الشروط. فقد أفقدها الموقف الذي اتخذته إبان حرب الخليج تعاطف قطاعات كبيرة من الرأى العام الأمريكي والأوربي ، كها جلب لها عداء السعودية والكويت وعدد من الدول العربية التي كانت تقدم لها القدر الأكبر من الدعم المالي . وكان على المنظمة أن تتخذ قرارا مصيريا إما أن تلحق بقطار السلام ، وإما أن تفوت على الشعب الفلسطيني فرصمة يصعب تكرارها في المستقبل القريب . وقررت المنظمة قبول الشروط القاسية بأمل التمكن من تغييرها من خلال عملية السلام ، وقد أثبتت التطورات سلامة قرارها .

أما رسالة التطمينات التى وجهتها الولايات المتحدة إلى فيصل الحسينى ــ الذى كان يتولى الاتصالات والمحادثات مع جيمس بيكر نيابة عن المنظمة ـ فقد تضمنت الكثير من المواقف الأمريكية المشجعة على الاشتراك في المؤتمر ومفاوضاته ، إلا أنها كانت غير كافية.

فقد أكدت الرسالة أن السلام الشامل يجب أن يقوم على أساس قرارى مجلس الأمن ٢٤٢ و ٣٣٨ ومبدأ الأرض مقابل السلام ، وأن العملية السلمية تسمح من خلال المفاوضات بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة علاقات جديدة على أساس احترام الفلسطينيين والإسرائيليين كل منها لأمن الآخر وهويته وحقوقه السياسية ، وسيطرة الفلسطينيين على القرارات التي تؤثر على حياتهم ومستقبلهم ، وتتيح لهم المفاوضات التي تمكنهم من إثارة أية مسائل تهمهم للحصول على الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني والمشاركة في تقرير مستقبلهم .

وبالنسبة للقدس ، أكدت الولايات المتحدة موقفها من عدم تقسيم المدينة من جديد وإن وضعها النهائي يتقرر من خلال المفاوضات . كما أكدت أنها لاتعترف بضم المقدس

الشرقية أو توسيع حدودها البلدية ، وأنها ترى السهاح للفلسطينيين من سكان القدس الشرقية بالاشتراك في مفاوضات الوضع النهائي .

وبالنسبة للاجئين ، أكدت الرسالة تأييد الولايات المتحدة لمشاركة الفلسطينيين في أية مفاوضات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأنهم .

وأما الفترة الانتقالية ، فإن القصد منها هو النقل السلمى المنظم للسلطة من إسرائيل إلى الفلسطينيين .

وأما المفاوضات بشأن الوضع النهائي ، فإن هدف الولايات المتحدة هو الانتهاء منها قبل نهاية الفترة الانتقالية . وللفلسطينيين الحرية في إثارة أية مسائل ومناقشة أية حلول مقترحة ، وليست الكونفيدرالية مستبعدة كنتيجة ممكنة لهذه المفاوضات .

وسوف تستمر معارضة الولايات المتحدة للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧ ، وتعتبره عقبة في طريق السلام .

وأخيرا ، فقد وعدت الولايات المتحدة في رسالة التطمينات بالعمل على دفع المفاوضات ومساعدة الأطراف على التحرك قدما نحو السلام ، ذاكرة أن لأى طرف أن يتصل براعيى المؤتمر في أي وقت ، وأنها على استعداد للاشتراك في أية مرحلة من مراحل المفاوضات بموافقة أطرافها .

وقد حرص فيصل الحسيني بدوره على أن يسجل المواقف الفلسطينية ردا على الدعوة للاشتراك في المؤتمر وعلى رسالة التطمينات الأمريكية . وقد نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية نص كتاب وجهه إلى وزير الخارجية الأمريكية تضمن تأكيد أن مواقفهم نابعة من البرنامج والأطر السياسية الفلسطينية ، وأن الاستجابة الفلسطينية تقوم على أساس مبادرة السلام الفلسطينية في الدورة التاسعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر عام ١٩٨٨ والتي تأكدت في الدورة العشرين ، وأن قبول المشاركة في المؤتمر ومفاوضاته اللاحقة تنفيذ لقرار المجلس المركزي في ١٧ أكتوبر ١٩٩١ . كما أكد كتاب الحسيني أن حقيقة كون منظمة التحرير الفلسطينية وافقت على عدم مشاركتها بشكل مباشر وبارز في هذه العملية في الوقت الحالي لايمس بأية صورة صفتها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني ، فهي الهيئة الوحيدة المخولة والقادرة على التفاوض وعقد الاتفايات باسم الشعب الفلسطيني . وتضمن الكتاب كذلك تأكيد المواقف الفلسطينية بشأن حق اللاجئين في العودة وفقا للقرار ١٩٤ والالتزام بحق تقرير المصير والتمسك

بالقدس الشرقية والانسحاب الإسرائيلي الكامل ووقف الاستيطان وتقديم الحماية للفلسطينين تحت الاحتلال وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة.

· واختتم فيصل الحسيني كتاب ذاكراً أن قبولهم للقيود غير العادلة والتي لامبرر لها لشكل المشاركة الفلسطينية والذي يعود لتجاوب راعيي المؤتمر مع الشروط الإسرائيلية المسبقة لايشكل بأية حال سابقة أو قبولا بالموقف التفاوضي الإسرائيلي .

وقد كانت مشاركة الفلسطينيين في مؤتمر مدريد موضوع مناقشات المجلس الوطنى الفلسطيني في اجتهاعه بالجزائر يوم ٢٨ / ٩/ ١٩٩١ وصدرت موافقته على المشاركة بأغلبية الأصوات ، وقوبلت المشاركة الفلسطينية في المؤتمر بمعارضة قوية من جانب قطاعات متعددة من الفلسطينيين فرفضت الفصائل الفلسطينية ـ عدا فتح ـ قرار المجلس الوطنى ، وعارضت مؤتمر السلام . وقدم ١٢٠ من أعضاء المجلس الوطنى مذكرة مطالبين برفض الشروط الأمريكية للمفاوضات والتمسك بأن المنظمة هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني . كما أعلنت (حماس) رفضها لعملية السلام . ومع مرور الوقت دون إحراز تقدم في مفاوضات واشنجتون ، ازدادت حدة المعارضة في الشارع الفلسطيني وأصبحت تشكل عامل ضغط شديد على وفد المفاوضات .

#### القصيل الثالث

#### مؤتمر مدريد

افتتح مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط أعاله في ٣٠ أكتوبر ١٩٩١ على مستوى وزراء الخارجية (عدا أسبانيا وإسرائيل اللتين مثل كلا منها رئيس وزرائها) ، وخصص اليوم الأول للكلمات الافتتاحية لرئيس وزراء أسبانيا ، والرئيس الأمريكي جورج بوش ، والرئيس السوفيتي ميخائيل جورباتشوف ، وممثل الجماعة الأوربية هانز فان دين بروك ، ووزير الخارجية المصرية عمرو موسى .

وفي اليوم الثانى ألقى إسحق شامير رئيس الوزراء الإسرائيلى كلمة أكد فيها السيادة اليهودية على أرض إسرائيل متحدثا عن تاريخ الشعب اليهودى إلى أن أقام الدولة اليهودية التى رفضها العرب وحاربوها ورفضوا قرار التقسيم وإن هذا يعنى إلغاء القرار عملا . واستغلت الحكومات العربية ظروف الحرب الباردة لتحويل المنطقة إلى ساحة قتال وجندت الأغلبية العددية في الأمم المتحدة من الدول الإسلامية والاتحاد السوفيتى لاتخاذ قرارات شوهت التاريخ ، ثم أشار إلى المؤتمر ذاكرا أنه ثمرة جهود أمريكية متواصلة تقوم على مشروع السلام الذى قدمته إسرائيل في مايو ١٩٨٩ والقائم بدوره على أساس اتفاقيات كامب ديفيد معربا عن الأمل في أن تكون الموافقة العربية على المحادثات المباشرة دليلا على إدراكها بأنه لا يوجد غير هذا الطريق للسلام الذى يعنى الاعتراف المتبادل ، فالنزاع يرجع إلى الرفض العربي للاعتراف بشرعية دولة إسرائيل ، وهدف التفاوض المباشر هو التوقيع على معاهدات سلام بين إسرائيل وجاراتها والاتفاق على ترتيبات مرحلية للحكم اللذاتي . وأنهى كلمته بمناشدة العرب إلغاء الجهاد ضد إسرائيل وشجب ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية والتصريحات الداعية إلى القضاء على إسرائيل وشجب ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية والتصريحات الداعية إلى القضاء على

وألقى كلمة الوفد الفلسطيني الدكتور حيـدر عبد الشـافي ، فتحدث عن محاولات طمس هوية الشعب الفلسطيني ووقوعه ضحية الأسطورة التي تقول إن الأرض بدون شعب ، وقد رفض الشعب هذه المحاولات وقد جاءت انتفاضته دليلا على جلده ومثابرته ، ثم كانت دعوته لعرض قضيته على المؤتمر مشوهة لمسيرة الشعب الفلسطيني فالدعوة لمناقشة السلام موجهة إلى جزء من هذا الشعب وتتجاهل وحدته القومية والتاريخية والعضوية ، فقد انتزعوا من بين أشقائهم في المنفى لكي يأتوا أمام المؤتمر كفلسطينيين تحت الاحتلال، بينها هم يمثلون مصالح الشعب ككل كها حرموا من حق الاعتراف العلني بالوفاء لقيادتهم ، ومضى عبد الشافي يؤكد الوفاء للقيادة الفلسطينية التي لايمكن فرض الرقابة عليها ، فهي رمز هويتهم الوطنية ووحدتها وحارس ماضيهم وحامى حاضرهم وأمل مستقبلهم ، وأشار إلى أن القدس منعت من حضور المؤتمر وأنها عاصمة وطنهم ودولتهم المرتقبة ، وضم إسرائيل لها غير مشروع . ودعا إلى وقف المستوطنات ورد الأرض والمياه العذبة وإزالة الأسلاك الشائكة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ثم أشار عبد الشافي إلى قراري مجلس الأمن ٢٤٢ ، ٣٣٨ وإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة بناء على القرار ١٨١ والخطاب التاريخي في ٨ ديسمبر ١٩٨٨ الذي أدى إلى انطلاق الحوار الفلسطيني الأمريكي مندداً بإسر اثيل التي ، على العكس ، وضعت العقبات أمام طريق السلام حتى إنها أقامت مستوطنات منذ يـومين فقط. وأنهى خطابه قائلا إن في الشرق الأوسط دولة مفقودة هي دولة فلسطين التي ينبغي أن تولد على أرض فلسطين.

كها ألقى كامل أبو جابر كلمة الأردن ، فتحدث عن السلام الشامل الذي يسير فيه جنبا إلى جنب تطبيق مبدأ الأرض مقابل السلام مع التنمية الاقتصادية الإقليمية في الشرق الأوسط .

وألقى فاروق الشرع كلمة سوريا ، فأكد أن السلام لن يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل من كل شبر من الأراضي العربية .

وركز فارس بويز في كلمة لبنان على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٤٢٥ بانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي اللبنانية .

وخصص اليـوم الثالث للتعقيب على الكلمات . وكـان أبرز مـا حدث فيـه المواجهة الكلامية بين فاروق الشرع وإسحق شامير . واختتم المؤتمر أعماله بعد ذلك .

وعقد الدوفد الأردنى الفلسطينى المشترك جولته التفاوضية الأولى فى مدريد يوم ٣ نوفمبر ١٩٩١ . وأثار الدوفد الفلسطينى موضوع المسار الفلسطينى الذى يتولى مناقشة المسائل الفلسطينية ، مشيراً إلى ما تضمنه كتاب الدعوة إلى المؤتمر ، ومؤكدا أنه لا يقبل أن يكون لجنة فرعية داخل الوفد . وألقى الدكتور حيدر عبد الشافى رئيس الوفد كلمة أشار فيها إلى حق تقرير المصير وضرورة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة والتمسك بالقدس العربية ، كما أكد ضرورة التعامل مع منظمة التحرير .

وقد رد إلياكيم روبنشتاين رئيس الوفد الإسرائيلي فأيد وجود مسارين في المفاوضات ولكنه ذكر أن الوفد المشترك ضروري للاتفاق على المرحلة الانتقالية حيث إن هناك مسائل مشتركة مثل عبور الجسور وجوازات السفر الأردنية . وعلق على ماذكره عبد الشافي ذاكرا أنه بالنسبة لحق تقرير المصير فإن لكل من الجانبين وجهة نظره ، أما حق العودة (للاجئين) فمعناه انتحار إسرائيل ، وأما القدس فستبقى عاصمة لإسرائيل وأما منظمة التحرير فإنها تريد تدمير إسرائيل .

وفى الشهر التالى بدأت مفاوضات واشنجتون التى استغرقت عشر جولات ولم تكمل الجولة الأخيرة بسبب الإعلان عن التوصل لإعلان المبادىء فى مفاوضات أو سلو السرية .

وقد تخللت هذه الفترة الطويلة التي امتدت إلى ما يقرب من عامين إجراء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة والانتخابات التشريعية في إسرائيل. وكان انتهاء حكم الليكود في إسرائيل إيذانا بمرحلة جديدة للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

# البّاب المشاسع المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في واشنجتون

### الفصـل الأول مع الوقد الفلسطيني في المفاوضات

عندما اتصل بى مدير مكتب وزير الخارجية المصرية فى أحد أيام شهر نوفمبر ١٩٩١، كنت واثقا من أن الأمر يتعلق بالمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التى كانت على وشك أن تستأنف فى واشنجتون ، فقد كانت الصحف المصرية قد نشرت على لسان بعض القادة الفلسطينين أن الوفد الفلسطيني فى المفاوضات يعتزم الاستعانة بخبراء مصريين عن سبق لهم التفاوض مع الإسرائيليين في مباحثات الحكم الذاتي .

وقد صدق حدسى عندما أبلغنا مدير مكتب الوزير \_ أنا وصديقى السفير عزت عبد اللطيف \_ أن سفير فلسطين يرغب فى مقابلتنا . وقد دعانا السفير الفلسطينى سعيد كمال لتناول الغذاء معه ومع الدكتور نبيل شعث المستشار السياسى للرئيس عرفات بفندق هيلتون النيل .

وتم الاتفاق بيننا على أن ننضم إلى الوفد الفلسطينى فى مفاوضات واشنجتون منذ الشهر التالى لنعمل خبيرين مع الوفد . ولم يكن هناك ما يمنع من ذلك ، فقد انقطعت صلاتنا ــ نحن الاثنين ـ بالعمل الحكومى منذ بلوغنا سن التقاعد ، ولم يكن ما أقوم به من أعمال أخرى تحول دون قبولى هذه المهمة ، كما لن تكون مهمتنا مع الوفد الفلسطيني ذات طابع رسمى أو تمثيلى للحكومة المصرية .

وفى الطريق إلى واشنجتون ، توقفنا فى تونس حيث استقبلنا الرئيس ياسر عرفات وعدد من قيادات منظمة التحرير الفلسطينية . وقد دار الحديث بيننا عن المباحثات التى سبق أن شاركنا فيها \_ عزت عبد اللطيف فى أول الأمر ثم أنا \_ وعن انطباعاتنا بشأن

المفاوضين الإسرائيليين ومواقفهم . واستمعنا إلى توجيهات الرئيس الفلسطيني وتمنياته لنا بالتوفيق في مهمتنا ، مؤكدا لنا التعاون الكامل للوفد الفلسطيني معنا .

وفى صبيحة اليوم التالى غادرنا تونس إلى العاصمة الأمريكية . وقد استقبلنى فى مطار دالاس أحد موظفى المكتب الفلسطينى واصطحبنى إلى فندق جراند أوتيل ، ولحق بى عزت عبد اللطيف بعد بضع ساعات . وقد رافقنا الوفد فى كل الجولات التفاوضية فى واشنجتون (عدا الجولة الثامنة التى رأت المنظمة تقليص عدد الوفد فيها) كان يرأس الوفد الفلسطينى الدكتور حيدر عبد الشافى . وهو طبيب فى السبعين من عمره ، رئيس الجمعية الهلال الأحمر الفلسطينية فى غزة وتخرج من الجامعة الأمريكية فى بيروت عام ١٩٤٣ ، وكان رئيس المجلس التشريعى (البرلمان) إبّان الإدارة المصرية لقطاع غزة ، وأبعدته السلطات العسكرية الإسر اثيلية إلى صحراء سيناء لمدة ثلاثة أشهر عام ١٩٦٨ .

أما أعضاء الوفد ، فأذكر منهم صائب عريقات المولود عام ١٩٥٥ والذى يشغل منصب أستاذ مساعد بجامعة النجاح فى نابلس ، وقد تخرج من جامعة برادفور فى انجلترا وجامعة سان فرانسيسكو الأمريكية ، وهو عضو مجلس تحرير صحيفة القدس التى تصدر فى القدس .

ومنهم الدكتور زكريا الأغا المولود فى خان يونس عام ١٩٤١ ، وهو طبيب يرأس الاتحاد الطبى العربى فى غزة ، وهو عضو اللجنة التأسيسة للمعوقين فى غزة ، واعتقلته السلطات الإسرائيلية إداريا لمدة ستة أشهر عام ١٩٨٨ ، وقبلها لثمانية أسابيع عام ١٩٧٨ كما منعته من السفر من ١٩٨٨ حتى ١٩٩١ .

كما كان الوفد يضم فريح بومدين نقيب المحامين في غزة المتخرج من جامعة الإسكندرية عام ١٩٧١ ، وعضو المجلس الأعلى للتعليم في الأراضى المحتلة ، وسبق سجنه لمدة عام في سنة ١٩٧٥ . وقد كانت تنشئته في معسكر النصيرات للاجئين في غزة ، وكذا الدكتور نبيل قسيس أستاذ العلوم بجامعة بيرزيت والدكتور سمير عبد الله الأستاذ المساعد في الاقتصاد بجامعة النجاح في نابلس ، والدكتور محدوح العكر الجراح بمستشفى سان جوزيف بالقدس ، وغسان الخطيب المحاضر بجامعة بيرزيت والمتخرج من جامعة مانشستر في اقتصاديات التنمية ، وإلياس فريج عمدة بيت لحم منذ ١٩٧٧ ، وسامى وسامح كنعان وهو من أم يهودية وسجنته السلطات الإسرائيلية مرتين ، وسامى الكيلاني المحاضر في العلوم بجامعة النجاح والكاتب والشاعر المعروف ، ومصطفى

النتشة عمدة الخليل ، وعبد الرحمن حمد عميد الهندسة بجامعة بيرزيت ، والدكتور نبيل الجعيري رئيس مجلس الأوصياء بجامعة الخليل وآخرين .

وإلى جانب الوفد المفاوض ، كانت هناك لجنة توجيهية (أو قيادية) تضم الدكتورة حنان عشراوى وسرى نسيبة وزهيرة كمال ، إلى جانب مستشارين قانونيين هما أنيس قاسم ورجا شحادة .

أما حنان عشراوى المتحدثة الرسمية للوفد ، فقد تمكنت بفضل إجادتها التامة للغة الإنجليزية ولطريقة الحديث إلى الأمريكيين وحضور بديهتها من الاستيلاء على قلوب مشاهدى التليفزيون وكسب مودة رجال الإعلام . وهي مولودة في رام الله عام ١٩٤٦ وتشغل منصب أستاذ اللغة الإنجليزية بجامعة بيرزيت ، وقد تخرجت من جامعة فيرجينيا الأمريكية ، والجامعة الأمريكية في بيروت ، وأما سرى نسيبة فهو خريج جامعة هارفارد ويشغل منصب مدير معهد ماجديس للدراسات الاستراتيجية في القدس ، وأما زهيرة كهال ، فإنها رئيسة الاتحاد الفلسطيني للمرأة .

والمستشار القانوني أنيس قاسم حاصل على الدكتوراه في القانون الدولى من جامعة واشنجتون وفي القانون المقارن من جامعة ميامى . أما رجا شحادة ، فهو مؤسس ومدير « دار الحق » التابعة للجنة الدولية للقانونيين والمعروفة بنشاطها الكبير في مجال حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة ، وله عدة مؤلفات منها كتاب عن قانون الاحتلال .

كما كان الوفد يضم الدكتور رشيد الخالدى الأستاذ المساعد لتاريخ الشرق الأوسط بجامعة شيكاغو ، وأحمد الخالدى . واستعان الوفد بعدد من الخبراء لمناقشة مسائل معينة ، منهم زياد أبو زياد وعلى سافاريني المحامى . وكان يرأس اللجنة الإستراتيجية الدكتور نبيل شعث المستشار السياسي للرئيس عرفات .

كانت اللجنة الاستراتيجية تواصل عملها نهارا وليلا ، فتجتمع يوميا للاستهاع إلى . عرض يقوم به أحد أعضاء الوفد المفاوض لما دار في جلستى اليوم ، وتجتمع في مجموعات عمل يشكلها نبيل شعث لدراسة موضوعات يحددها وإعداد أوراق العمل وسيناريوهات المفاوضات ونقاط الحديث ، والمقترحات والمشروعات التي يقدمها الوفد، ومشروعات الرسائل التي توجه إلى رئيس الوفد الإسرائيلي أو إلى الجانب الأمريكي . . النح وكان الدكتور حيدر عبد الشافي يحضر هذه الاجتهاعات أحيانا أو تعرض أعهاها عليه في اجتهاعات اللجنة القيادية ، كها كانت حنان عشراوي تحضر اجتهاعات اللجنة من أجل عقد مؤتمراتها الصحفية .

وأعدت اللجنة الاستراتيجية كها هائلا من الأوراق المتعلقة بالمفاوضات والمسائل المتصلة بها مثل أحكام القانون الدولى المتعلقة بالاحتلال ، واتفاقية جنيف الرابعة ، ونظم الحكم الذاتي المختلفة ، وحقوق الإنسان ، وعملية الاستيطان الإسرائيلي ، والأوضاع في الأراضي المحتلة ، والتغييرات التي أحدثتها إسرائيل ، والأوامر العسكرية الإسرائيلية ، ونظم الانتخاب ، ومباحثات الحكم الذاتي المصرية الإسرائيلية ، ومواقف الأحزاب والتنظيات السياسية في إسرائيل ، ومتابعة الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية . . إلخ .

وكانت المناقشات حرة تتسم بروح ديموقراطية ، وأثبت نبيل شعث مقدرة فائقة في إدارة الحوار واستخلاص النتائج ورسم الاستراتيجيات والمواقف . وكان من بين الأعضاء من تتسم آراؤه بالتشدد، ومنهم من كانت آراؤه معتدلة، ولكن كان الجميع متفانين في خدمة قضيتهم .

وكان الوفد على اتصال دائم بقيادته فى تونس عبر أجهزة الفاكس والتليفون ، يوافيها أولا بأول بتطورات المفاوضات ، وبالاتصالات التى يجريها أعضاؤه ، وبنتائج أعمال اللجنة الاستراتيجية وما تقترح تقديمه من أوراق ، ويتلقى منها توجيهاتها والتعديلات التى ترى إدخالها على المقترحات . كما كان عدد من أعضاء الوفد يسافرون إلى تونس فى كل جولة لتقديم تقرير عنها . وقد شكلت القيادة فى تونس لجنة برئاسة محمود عباس (أبو مازن) مدير الدائرة السياسية بمنظمة التحرير لمتابعة أعمال المفاوضات .

وكان التنسيق بين الوفود العربية يتم من خلال اجتهاعات تعقد فى كل جولة بصورة منتظمة ، يتبادل فيها رؤساء الوفود المعلومات ويتشاورون فيها بينهم . ويبدو أن التنسيق لم يكن على المستوى المطلوب ، فلم تكن ثمة استراتيجية عربية موحدة ومتفق عليها . ولم تكن المعلومات المتبادلة وافية تسمح بالتعرف على حقيقة ما يجرى على موائد المفاوضات في المسارات المختلفة ، وما يجرى خارجها من اتصالات .

كما كان الوفد الفلسطيني حريصا على مقابلة المستولين الأمريكيين ، وإجراء الاتصالات في كل جولة مع الفريق الأمريكي العامل الذي يتابع وينسق المفاوضات . وكان الأمريكيون يحثون الفلسطينيين على « الاشتباك التفاوضي » وعدم الاكتفاء بإبداء المواقف ، بل مناقشة الموضوعات المختلفة وتشكيل اللجان اللازمة . كما كان الوفد الفلسطيني يحث الولايات المتحدة على القيام بدور أكثر فاعلية في المفاوضات ومواصلة الضغط على إسرائيل للتوقف عن الاستيطان وإدانة عمليات إبعاد الفلسطينيين ومطالبتها

باحترام حقوق الإنسان وتطبيق اتفاقية جنيف في الأراضى المحتلة . وفي الأوقات التي تعثرت فيها المفاوضات المناوضات ، وفي المفاوضات ، إلا أنها استندت إلى قواعد مؤتمر مدريد التي تتطلب اتفاق الطرفين لتدخلها .

كها كمان الوفد الفلسطيني يجرى اتصالات من وقت لآخر بممثلي روسيا والجهاعة الأوربية وغيرهم من ممثلي الدول ، فضلا عن الرئيس السابق جيمي كارتر ورجال الكونجرس الأمريكي ورجال الإعلام في الولايات المتحدة وغيرها .

وتولت حنان عشراوى مهمة المتحدث الرسمى للوف د بكفاءة نادرة ، وأصبحت أشهر الشخصيات الإعلامية بين الوفود المختلفة ، واكتسبت شعبية لدى رجال الإعلام والجمهور الأمريكي ، وقد تميزت بطلاقة اللسان وحضور البديهة وروح الدعابة والقدرة على مخاطبة المواطن الأمريكي بالطريقة التي تكسب عقله وقلبه .

وكان المكتب الإعلامي للوفد على درجة كبيرة من الكفاءة ، فقد كان الصندوق المخصص لكل منا مليئا في كل يوم بكل ما يحتاجه من تقارير إعلامية عها ينشر في القدس وإسرائيل والولايات المتحدة والدول العربية من أنباء ومقالات وتحليلات . كها كان المكتب يعد أوراقا تتضمن النصوص الكاملة للمؤتمرات الصحفية للوفد الفلسطيني وبقية الوفود العربية والوفد الإسرائيلي ، وكذا بيانات وتصريحات المسئولين في الولايات المتحدة وغيرها من الدول . وفضلا عن ذلك كان المكتب الإعلامي يرتب الاتصالات والمقابلات مع رجال الإعلام .

وقد بدل الوفد الفلسطيني نشاطاً كبيراً في الإعلام عن قضيته ومواقفه خلال جولات قام بها عدد من أعضائه في أنحاء الولايات المتحدة المختلفة حيث عقدوا الاجتماعات واللقاءات مع الجاليات الفلسطينية ( والعربية بوجه عام ) واليهودية والجامعات والمعاهد الأمريكية.

وكانت العلاقات بين أعضاء الوف علاقات ود وتعاون . ولم يخل الأمر من ترتيب بعض المناسبات الاجتماعية كالمآدب الجماعية وحفلات للسمر والترويح أو نزهات جماعية ، أو الاستجابة لدعوات أعضاء الجالية الفلسطينية (للوفد ومعاونيه) .

وكانت الجالية الفلسطينية سعيدة بوفدها ، يسعى الكثيرون منهم للقائه في الفندق أو الاتصال تليفونيا بأعضائه مرحبين أو مشجعين . ولما طال أمد المفاوضات بدءوا يطرحون الأسئلة عن مسيرة المفاوضات وما إذا كان ثمة أمل في نجاحها ويعبرون عن قلقهم من عدم التوصل إلى نتائج في جولاتها المتتالية .

أما الوفد الإسرائيلى ، فكان يرأسه إلياكيم روبنشتاين سكرتير عام الحكومة إسرائيلية ، وكان مستشارا قانونيا لموشى ديان وزير الدفاع ثم التحق بوزارة الخارجية كان عضوا في وفد إسرائيل في المباحثات المصرية الإسرائيلية للحكم الذاتي ثم أصبح كرتيرا عاما لمجلس الوزراء .

كها كان الوفد يضم إيتان بنتسور مدير عام الخارجية ، وزالمان شوفال سفير إسرائيل ، واشنجتون ، وروبى سيبل المستشار القانونى للخارجية وسالى مريدور المستشار سياسى لوزير الدفاع ، ودانى روتشيلد منسق المناطق (المحتلة) ، وإلياهو أبيدان من زارة الخارجية وعددا آخر من موظفى الخارجية الدفاع .

## الفصل الثاني مباحثات الرواق

(3 ... ۱۷ cymar, 1991)

كان مقررا أن تبدأ الجولة الثانية للمفاوضات يوم ٤ ديسمبر (وكانت الجولة الأولى قد عقدت في مدريد في أعقاب المؤتمر) إلا أن الوفد الإسرائيلي لم يغادر تل أبيب حتى ذلك الموعد بقرار من الحكومة الإسرائيلية إظهاراً لاستيائها من قيام الولايات المتحدة بتحديد الموعد دون التشاور المسبق معها .

وتأخر بدء المفاوضات حتى يوم ١٢ ديسمبر ، بعد أسبوع كامل قضيناه انتظاراً لوصول الوفد الإسرائيلي .

وقد أطلقت على هذه الجولة تسمية « مباحثات الرواق ( أو الكوريدور ) » حيث رفض الوفد الفلسطيني دخول قاعة المفاوضات قبل تسوية مسألة إجرائية سببت خلافا حاداً بين الجانبين .

فقد كان الوفد الإسرائيلي قد أبدى خلال جولة مدريد الموافقة على إجراء المفاوضات على مسارين: فلسطيني وأردني (طبقا لكتاب الدعوة إلى المؤتمر) ولكنه تراجع عن ذلك الموقف. وتمسك الوفد الفلسطيني بأن تجرى المفاوضات على مسارين منفصلين كل منها في قاعة مستقلة، بحيث تعالج المسائل الفلسطينية وحدها في مسارها المستقل. أما الوفد الإسرائيلي، فبالرغم من اعترافه بالمسارين فإنه كان يركز على إطار الوفد الأردني الفلسطيني المشترك ويحاول التوسع في سلطاته بحيث تكون له صلاحية توجيه كل من المسارين.

ومضى أسبوع ظل الوفدان خلاله يواصلان مناقشة هذه المسألة ، ويتبادلان المقترحات بشأن تشكيل كل من المسارين وعدد أعضاء كل من الأطراف فيه ، دون أن يتوصلا إلى حل . وكان من الواضح أن موضوع «الهوية الفلسطينية» هو العامل المحرك لموقفى الجانبين ، فإلإسرائيليون يسعون لطمس هذه الهوية ، والفلسطينيون يتمسكون بفرض الاعتراف بها .

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعدت في مبناها قاعات لإجراء الوفود مفاوضاتهم الثنائية فيها ، إلا أن المحادثات بين الوفد الإسرائيلي والوفد الأردني الفلسطيني المشترك لم تجر في القاعة المخصصة لها .

ومضت أيام الجولسة دون التوصل إلى حل لهذه المشكلسة من خلال المنساقشات والاقتراحات المكتوبة المتبادلة . ولم يتيسر التوصل للحل إلا مع بداية الجولة التالية .

وكنا نحاول - أنا وزميلي تعزت - أن نتابع التطورات يوميا مما يدكره أعضاء الوفد ، ومن المؤتمرات الصحفية التي كانت تعقدها حنان عشراوي بإحدى قاعات الفندق . وقد ركزت حنان خلال الأسبوع الأول على التنديد بامتناع الوفد الإسرائيلي عن الحضور مدللة على عدم صدق النيات الإسرائيلية تجاه السلام بهذا الموقف وبالمارسات التي الجأت إليها في الأراضي المحتلة من الاستمرار في بناء المستوطنات ، وفرض حظر التجول في رام الله وإطلاق النار على صبى يكتب بعض العبارات على الحائط تأييدا للسلام . ثم أخذت تكيل لإسرائيل الاتهامات بخرق القواعد التي تضمنها كتاب المدعوة إلى مؤتمر مدريد بشأن المسار الفلسطيني وعاولة طمس هوية الشعب الفلسطيني .

وصرحت حنان عشراوى بأن الوف أجرى اتصالات بالمسئولين الأمريكيين حتى تتدخل الولايات المتحدة باعتبارها أحد راعيى المفاوضات اللذين سبق أن تعهدا بالعمل على نجاح عملية السلام . وكان من الواضح أن الراعيين قررا عدم التدخل إلا إذا طلب ذلك الطرفان متفقين في الوقت الذي كانت إسرائيل ترفض فيه أي تدخل .

أما بنيامين ناتانياهو \_ المتحدث الرسمى للوفود الإسرائيلية \_ فقد حاول إلصاق التهمة بالفلسطينيين مدعيا أنهم يسعون منذ الآن إلى إقامة الدولة الفلسطينية خلافا للقواعد المتفق عليها والتى تقضى بمشاركة الفلسطينيين من خلال وفد أردنى فلسطيني مشترك .

وقد كشف المتحدث الرسمى الإسرائيلي منذ اليـوم الأول عن نيات حكومة شامير في جعل الحكم الذاتي نهاية المطاف للقضية الفلسطينية ، فذكر أن الـدولة الفلسطينية التي

يطالب بها السكان العرب في فلسطين قائمة فعلا في الأردن ، فسكانها لايختلفون عن سكان يهودا والسامرة وغزة الذين تقدم لهم إسرائيل نظاما يعترف لهم بالحقوق المدنية دون الحقوق الوطنية .

وعندما قرأت تصريحاته ، قلت ما أشبه الليلة بالبارحة ، فلا تزال حكومة شامير مصممة على مواصلة سياسة سلفه مناحم بيجين ، بل ربها ازداد موقفها سوءاً .

# الفصل الثالث لقاء في قصر الأندلس

بعد عودتى من واشنجتون عقب انتهاء الجولة السابقة ، أخذت أفكر في مفاوضات واشنجتون وأعقد مقارنة بينها وبين المباحثات المصرية الإسرائيلية حول الحكم الذاتى . في تلك المباحثات الأخيرة ، كان هناك اتفاق دولى نسعى لتنفيذه هو اتفاق كامب ديفيد، وكان هذا الاتفاق هو مرجعنا الذى نبنى عليه مواقفنا . ولكن ، أى مرجع للمفاوضات الجارية في العاصمة الأمريكية ؟

فلم تكن لدى وفدى المفاوضات سوى رسالة الدعوة إلى مؤتمر مدريد مرجعية وحيدة للمفاوضات ، وتتضمن قواعد عامة ومحدودة بشأن مرحلتى تسوية القضية الفلسطينية ، في حين كانت أحكام كامب ديفيد \_ رغم غموضها \_ أكثر تفصيلا لجوانب المفاوضات بشأن كل مرحلة . وربها حاولت الولايات المتحدة سد هذه الثغرة من خلال رسالة التطمينات التى بعثت بها إلى فيصل الحسيني ، ولكن ما القيمة القانونية لهذه الرسالة في مفاوضات لاتشارك فيها الولايات المتحدة بوفد منها ؟ وجلست إلى أوراقي أحاول إعداد مشروع متكامل للموقف الفلسطيني في المفاوضات ، من واقع تجربة المباحثات السابقة .

وكدت أفرغ من إعداد المشروع ، عندما دعاني سفير فلسطين أنا وعزت عبد اللطيف إلى مقابلة الرئيس عرفات في مقره بقصر الأندلس في مصر الجديدة .

وعرضنا على عرفات انطباعاتنا عن الجولة والوفد الفلسطيني والأجواء في واشنجتون، وأظهرت المناقشة الحاجة إلى إعداد مشروع فلسطيني . ولما علم الحاضرون بالعمل الذي بدأته طلبوا منى الفراغ من إعداد المشروع .

واجتمعنا مساء ذلك اليـوم ، أنا ونبيل شعث وسعيـد كهال وعزت عبـد اللطيف ، وبعد قراءة المشروع الذي أعددته وإدخال عدد من التعديلات عليه ، تم إقراره .

وأطلقنا على المشروع اسم Pisga وهى الأحرف الأولى بالإنجليزية لتسمية السلطة الفلسطينية الانتقالية للحكم الذاتى . وقد راعيت فى إعداد المشروع الاستفادة من الموقف المصرى المبدئى فى مباحثات الحكم الذاتى مع إسرائيل ومن تجربة تلك المباحثات التى استمرت ما يقرب من ثلاثة أعوام ، سواء المسائل التى أحرزت تقدما أو تلك التى يحتمل أن يتوصل الطرفان إلى حلول وسط بشأنها والمواقف الأساسية التى لايستطيع الفلسطينيون تقديم أية تنازلات عنها .

وتضمن المشروع مقدمة تشير إلى مرجعية المفاوضات وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني والغرض من الترتيبات الانتقالية .

كما تضمن عدة أجزاء عن الترتيبات التحضيرية لانتخاب السلطة الفلسطينية ، وترتيبات الانتخابات ، ونقل السلطة من إسرائيل إلى سلطة الحكم الذاتى الفلسطينية ، وهيكل هده السلطة وتشكيلها ، وولايتيها الإقليمية والشخصية ، وسلطاتها ومسئولياتها بها فيها من سلطة التشريع ، وترتيبات الأمن ، والقدس ، والمستوطنات الإسرائيلية ، والآلية الدولية للإشراف على تنفيذ الاتفاق وتسوية المنازعات وتمثيل الإقليم الفلسطيني المحتل على الساحة الدولية ، ومفاوضات الوضع النهائي .

وعلى أساس هذا المشروع ، وضع الوف الفلسطيني استراتيجية التفاوض التي نشير إليها فيها بعد .

# الفصل الرابع مراحل المفاوضات واستراتيجيات التفاوض

يمكن تقسيم مفاوضات واشنجتون إلى ثلاث مراحل:

الأولى - مرحلة تبادل المشروعات: وقد قدم الوف د الفلسطيني خلال هذه المرحلة ثلاثة مشروعات تدرج فيها في الكشف عن مواقف دون تقديم تنازلات ما ، بل ظل ينطلق من الخطة الأساسية المتفق عليها والسابق الإشارة إليها ، وإن جاء مشروعه الأخير موجزا في شكل إطار اتفاق.

أما الوفد الإسرائيلى ، فقدم أربعة مشروعات تدرج فيها عن طريق تحسين الصياغة وتقديم بعض التنازلات ، وركز فى أول الأمر على مجالات السلطات والمسئوليات التى تنقل إلى سلطة الحكم الذاتى ، ثم تطورت مواقفه وخاصة بعد مضى فترة على تولى إسحق رابين الحكم ، ولكن ظلت هذه المواقف دون الحد الذى يسمح بالاتفاق وخاصة عندما ضمن مشروعيه الأخيرين مفهومه بشأن النظام المختلط لتقاسم الأرض والسلطة .

والثانية - المرحلة الاستكشافية: وقد بدأت هذه المرحلة بتشكيل مجموعات عمل غير رسمية لمناقشة موضوعات مفهوم الترتيبات الانتقالية للحكم الذاتي والأرض والمسائل الاقتصادية وحقوق الإنسان، وكانت هذه المرحلة من أخصب مراحل المفاوضات حيث اتسمت المناقشات بالدخول في التفاصيل والتعرف على التصور الإسرائيلي للأوضاع التي تسود خلال الفترة الانتقالية، وقد أظهرت المناقشات الفجوة الواسعة بين الجانبين بشأن المستوطنات والقدس والولاية الإقليمية.

والمرحلة الثالثة مرحلة محاولة إعداد إعلان مبادى : وقد أعد كل جانب مشروعا ، كما قدم الفريق الأمريكي المتابع للمفاوضات مشروعا ، ولكن كانت المفاوضات السرية في أوسلو أكثر توفيقا في التوصل إلى إعلان مبادىء متفق عليه .

وكان الوفد الفلسطيني ملتزما بها أصدره المجلس الوطني من قرارات في اجتماعه في الجزائر في سبتمبر ١٩٩١ قبيل انعقاد مؤتمر مدريد .

وقد تضمنت قرارات المجلس تحديد أهداف منظمة التحرير الفلسطينية في عملية السلام فيها يلى :

أولا: تأمين حق تقـريــر الشعب الفلسطيني بها يضمن حقــه في الحريــة والاستقــلال الوطني .

ثانيا: الانسحاب الإسرائيلي التام من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 197۷ بها فيها القدس .

ثالثا: حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار الجمعية العامة رقم ١٩٤.

رابعا : أن تشمل أية ترتيبات انتقالية حق الشعب الفلسطيني في السيادة على الأرض والمياه والمصادر الطبيعية وكافة الشئون السياسية والاقتصادية .

خامسا: توفير الحاية الدولية للشعب الفلسطيني تمهيدا لمارسة حق تقرير المصير.

سادسا: توفير الضمانات الكاملة للعمل على إزالة المستوطنات الإسرائيلية القائمة .

ولـذا تمسك الوفـد الفلسطيني بصفة مستمرة بالأسس المتفـق عليها في مشروع الـ pisga الذي سبقت الإشارة إليه ، وبوجه خاص بالمباديء التالية :

١ ـ أن تكون المرحلة الانتقالية خطوة تؤدى إلى ممارسة الشعب الفلسطيني حقه فى تقرير المصير ، وأن ترتبط الترتيبات الانتقالية بالوضع النهائي وتمهد له .

٢ ـ انتخاب سلطة الحكم الذاتى الفلسطينية انتخابا حرا من خلال ترتيبات ومع ضمانات تكفل حرية الانتخابات بها فى ذلك الإشراف الدولى ، وأن يشارك فى هذه الانتخابات كل الفلسطينيين الذين كانوا مسجلين فى سجل السكان عند بدء الاحتلال الإسرائيلى ، كها يشارك فيها تصويتا وترشيحا فلسطينو القدس الشرقية .

- ٣ ـ تمتع سلطة الحكم الذاتي بسلطات حقيقية وخاصة سلطة التشريع .
- ٤ ـ امتداد ولاية السلطة الفلسطينية إلى كافة الأراضى الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧
   بها فيها من أراض ومصادر مياه وموارد طبيعية ، وبها يشمل القدس الشرقية .
- ۵ ــ أن تكون السلطة الفلسطينية ذات طابع تمثيلي ( جمعية نيابية ومجلس تنفيذي )
   وتكون هي مصدر السلطة خلال الفترة الانتقالية .
  - ٦ ـ مشاركة السلطة الفلسطينية في الأمن وتولى شرطتها المحلية الأمن الداخلي .
    - ٧ ـ انسحاب القوات الإسرائيلية وإلغاء إدارتها المدنية .
    - ٨ ـ انسحاب القوات الإسرائيلية إلى مواقع محددة خارج المناطق السكنية .
  - ٩ ـ عودة النازحين والمبعدين وحل مشكلة اللاجئين طبقا لقرارات الأمم المتحدة .
    - ١٠ \_ وقف عمليات الاستيطان فو را
    - ١١ \_ التزام إسرائيل باتفاقية جنيف الرابعة
- ١٢ ـ وجود آلية دولية للإشراف على نقل السلطة ، وضهان تنفيذ الاتفاق وتسوية
   المنازعات .

وفى الوقت الذى كان الوفد الإسرائيلي يحاول توجيه المفاوضات إلى مناقشة مجالات السلطات والمسئوليات المقترح نقلها إلى السلطة الفلسطينية ، كان الوفد الفلسطيني يعمل من جانبه على تجنب الدخول فى تفاصيل تلك المجالات والتركيز على موضوع الولاية الإقليمية للسلطة ، بها ينطوى عليه من قضايا هامة مثل القدس والمستوطنات والأرض والمياه محافظة على السلامة الإقليمية للأراضي الفلسطينية المحتلة .

وقد تمسك الوفد الفلسطيني برفض الموقف الإسرائيلي من استبعاد موضوعي القدس والمستوطنات وأصر على طرحها للمناقشة ، وظل هذان الموضوعان من أهم المسائل الخلافية حتى نهاية المفاوضات .

ومن ناحية أخرى تفادى الوفد الفلسطيني لفترة طويلة تشكيل لجان رسمية ، ثم وافق في الجولات الأخيرة على تشكيل مجموعات عمل غير رسمية . وكان الهدف من الموقف الفلسطيني هو عدم إعطاء انطباع غير حقيقي عن تقدم المفاوضات .

كها لم يتيسر الاتفاق بين الوفدين على جدول أعهال طوال المفاوضات ، وتقع المسئولية على الوفد الإسرائيلي بسبب محاولته تقديم مشروعات لجدول الأعهال تعكس مواقفه التفاوضية ، في حين كان من الممكن الاتفاق على جدول موضوعي لا يتضمن سوى بنود المناقشات .

وأخيرا ، فإن الوفد الفلسطيني دأب على تقديم مذكرة في كل جولة بشأن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة ، فضلا عن المطالبة بوقف الاستيطان .

أما الوفد الإسرائيلى ، فقد اتبع نفس الاستراتيجية التى أشرنا إليها من قبل عند الكلام عن المباحثات المصرية الإسرائيلية بشأن الحكم الذاتى الفلسطينى من العمل على الفصل التام بين المرحلة الانتقالية ومرحلة الوضع النهائى وإفراغ الحكم الذاتى من أى مضمون سياسى وتقليص سلطات المجلس الفلسطينى وقصرها على الطابع الإدارى وبسط السيطرة الإسرائيليئة عليها والحيلولة دون قيام دولة فلسطينية ورفض أية رموز سيادية للسلطة الفلسطينية . . الخ .

وتراجع الوفد في عهد شامير عن كثير من أحكام اتفاق كامب ديفيد واتسمت المشروعات الأولى التي تقدم بها في المفاوضات بالتعنت والمبالغة في تصوير الحكم الذاتي بأنه بتفويض من إسرائيل وأنه نظام داخلي ويتعين الإقرار بحق اليهود في الضفة الغربية وغزة . . الخ .

واتبع الوفد الإسرائيلي تكتيكات التصعيد في المواقف ، والمهاطلة وإضاعة الوقت ، والتعامل من منطلق القوة والسيطرة .

وقد تغيرت استراتيجية الوفد تدريجيا بعد فترة من تولى حكومة رابين السلطة ، وأخذت المشروعات التي تقدم بها مظهرا مغايراً ، وخاصة من حيث الصياغة وتجنب التعبيرات الاستفزازية ، والتخلى عن مفهوم الحكم الذاتي المقتصر على السكان دون الأرض ، ومناقشة مسائل الأرض والنظام القانوني والقضائي وتقاسم السلطة ، وإن ظل الوفد رافضا مناقشة موضوعي المستوطنات والقدس ، ومراوغا في موضوع الولاية الإقليمية للسلطة الفلسطينية .

# الفصل الخامس المفاوضات في عهد شامير الجولة الثالثة

(۱۳ ـ ۱٦ يناير ۱۹۹۲)

تأخر عقد الجولة الثالثة هذه المرة لسبب يرجع إلى الجانب الفلسطيني . فقد سبق موعد بدئها وقوع أحداث في القدس وممارسات من الحكومة الإسرائيلية أثارت استياء الفلسطينيين واحتجاجهم .

ففى شهر ديسمبر ١٩٩١ ، قام بعض المستوطنين باحتلال عدد من منازل الفلسطينيين في سلوان بالقدس الشرقية ، وفي أوائل يناير قامت الحكومة الإسرائيلية بإبعاد اثنى عشر فلسطينيا من الأراضى المحتلة .

وكان مقرراً أن تبدأ الجولة التفاوضية يوم ٧ يناير ، إلا أن الوفد الفلسطيني ـ والوفود العربية تضامنا معه ـ قرروا تأجيل الجولة إلى أن يصدر قرار من مجلس الأمن بإدانة عملية الإبعاد . وبعد صدور القرار رقم ٧٢٦ . بدأت المفاوضات في ١٣ يناير وكانت جولة قصيرة لم تستمر أكثر من أربعة أيام .

غير أنها كانت جولة مفيدة ، حيث كان الاتفاق قد تم بشأن المسار الفلسطيني . فقد اتفقت الأطراف على أن يتشكل هذا المسار من ٩ فلسطينيين وأردنيين اثنين و ١١ إسرائيليا ويتشكل المسار الأردني بنفس الأعداد معكوسة بين الأردنيين والفلسطينيين وتفتتح كل جولة باجتماع عام يحضره ٨ فلسطينيين و ١١ أردنيا و ١٣ إسرائيليا .

وقرر الوفد الفلسطيني أن يبدأ في هذه الجولة هجوما سلميا ، فتقدم بعدة أوراق : ورقة يطالب فيها بالوقف الفوري لعملية الاستيطان الإسرائيلي ، وأخرى بشأن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة ، والثالثة تتضمن اقتراحا بشأن «الخطوط العامة للمشروع الفلسطيني للترتيبات الانتقالية للحكم الذاتي » . وكانت الورقة الأخيرة تتضمن عددا من الخطوط الرئيسية للمشروع السابق إعداده في القاهرة .

فبعد مقدمة تتضمن أن الغرض من الترتيبات الانتقالية للحكم الذاتى هو كفالة النقل السلمى والمنظم للسلطة من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية وإيجاد الظروف السليمة لمفاوضات الوضع النهائى ، وأن من الضرورى الوقف التام للاستيطان ، حدد المشروع الملامح الرئيسية لسلطة الحكم اللاتى وأن ولايتها تشمل كافة الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ يونيو ١٩٦٧ بكل الأراضى والموارد الطبيعية ومصادر المياه وجوف الأرض والمياه الإقليمية والمجال الجوى ، كما تشمل ولايتها كل الأشخاص ، كما تضمن النص على انطباق اتفاقية جنيف الرابعة ، وعلى أن السلطة الفلسطينية منتخبة ومصدر سلطتها الشعب وليس مصدرا آخر ، وتنتقل إليها سلطات ومسئوليات الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية . وتمارس التشريع والتنفيذ والقضاء .

أما تشكيلها فهو من جمعية تشريعية ومجلس تنفيذي ومجموعة المحاكم.

وأما انتخابها فيكون حرا وتحت إشراف دولى ، ويتعين انسحاب القوات الإسرائيلية قبل إجرائه من المناطق الآهلة بالسكان .

وأما الأمن ، فيلزم وضع ترتيبات لكفالته بمساعدة الأمم المتحدة وإنشاء قوة شرطة محلية للمحافظة على الأمن والنظام العام والاتفاق على ترتيبات للأمن الخارجي .

كما قدم الوفد الفلسطيني مشروعا لجدول الأعمال يتضمن بنوداً عن الإجراءات التحضيرية لإقامة السلطة الفلسطينية ( وقف الاستيطان ـ تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة ـ الحماية الدولية اللفلسطينيين ) وعن انتخاب السلطة ، والفترة الانتقالية ، وانسحاب القوات الإسرائيلية وإدارتها المدنية ، القوات الإسرائيلية وإدارتها المدنية ، وهيكل السلطة ، وولايتها ، وسلطاتها ومسئولياتها ، والأمن ، والإشراف على التنفيذ وآلية حل المنازعات .

أما الوفد الإسرائيل ، فقدم مشروعا لجدول الأعمال كجزء من جدول الأعمال الشامل للمسارين الأردني والفلسطيني ، وتضمن المشروع بنوداً بشأن الهدف من المفاوضات ( الترتيبات الانتقالية ) وعناصر هذه الترتيبات وهي :

المفهوم العام وقواعد إقامة (هيئة الحكم الذاتي) وهيكلها ، ومجالات عملها (بشرط الاتفاق على المفهوم والهيكل) ، و ١٢ مجالا حددها المشروع . فضلا عن ملحوظتين إحداهما أن كل المجالات المذكورة تتطلب الاتفاق على السلطات التي « تفوض » وعلى التنسيق والتعاون والجوانب المتعلقة بالأردن ، والأخرى مفادها أن ما لا تتضمنه قائمة المجالات يبقى « كسلطات متبقية أو كامنة » residual . ثم يعدد مشروع جدول الأعمال الإسرائيلي المسائل المتعلقة بالمسارين معا ( الاقتصادية والقانونية والارتباط والتعاون وإعادة تأهيل اللاجئين في غيات الأردن والمناطق ) واللجان الممكن إنشاؤها (الترتيبات لإقامة الـ siga و والمائل المبلدية ، والقانونية والاقتصادية )

وهكذا اتضحت منذ البداية المواقف التفاوضية لكلا الطرفين . فالوفد الإسرائيلى ، من خلال مشروع جدول الأعمال ، قد أظهر اتجاهه للتراجع عن اتفاق كامب ديفيد ولذا تفادى استعمال تعبير « السلطة الفلسطينية » وأغفل الكلام عن انسحاب الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإداراتها المدنية ونقل سلطاتها ، أو الكلام عن انسحاب القوات الإسرائيلية ، وعلق كل شيء على الاتفاق بين الجانبين على مفهوم الحكم الذاتى وهيكل السلطة ، واعتبر ممارسة الفلسطينيين لعدد من المجالات تفويضا من جانب إسرائيل . .

أما الوفد الفلسطيني ، فقد انطلق من نفس المفاهيم التي سادت مواقف وفد مصر في مباحثات الحكم الذاتي .

وكانت مشكلة الاستيطان الإسرائيلي تثير المناقشات داخل الوفد الفلسطيني ولجنته الاستراتيجية ، فقد كان من شأن التمسك بالوقف الفوري للاستيطان يعنى وضع شرط مسبق قد يؤدي إلى توقف المفاوضات وفي الوقت ذاته ، كان الاستمرار في مناقشة بقية البنود يدل على عدم جدية هذا الطلب ، لذا لجأ الوفد الفلسطيني إلى تكرار المطالبة في كل جولة بالوقف الفوري للاستيطان ، فضلا عن إثارة قضية حقوق الإنسان وانتهاكات إسرائيل لها .

## الجولة الرابعة ( ٢٤ فبراير ـ ٤ مارس ١٩٩٢ )

قدم كل من الوفدين خلال هذه الجولة مشروعا يتضمن موقفه بشأن الترتيبات الانتقالية للحكم الذاتى . فقد رأى الوفد الفلسطينى مواصلة ما بدأه فى الجولة السابقة من هجوم السلام وأعد فى ٣ مارس وثيقة أكثر تفصيلا من الوثيقة الأولى وجعل عنوانها «خطة موسعة : ترتيبات فترة الحكم الذاتى الانتقالى ، وإجراءات تمهيدية ، وقواعد الانسحاب» .

وتضمنت الورقة الفلسطينية مقدمة أشارت إلى أن المفاوضات الحالية تجرى فى إطار الشرعية الدولية التى تعترف بحق المصير للشعب الفلسطينى ، كما أن الترتيبات الانتقالية ترسى أساس مفاوضات الوضع الدائم للضفة الغربية ، بما فيها القدس وقطاع غزة والحمة ، فهذه المناطق كلها تعتبر طبقا لقرارى مجلس الأمن ٢٤٢ و ٣٣٨ واتفاقيتى جنيف ولاهاى أراضى محتلة . كما تؤكد المقدمة وحدة الشعب الفلسطينى فى الداخل والخارج .

وتحت عنوان طبيعة المرحلة الانتقالية ، أشارت الورقة إلى كتاب الدعوة وما تضمنه من العملية التفاوضية التى تجرى على مسارين وتقوم على أساس القرارين ٢٤٢ و ٣٣٨ اللذين ينصان على عدم جواز اكتساب إسرائيل للأراضى الفلسطينية المحتلة وضرورة مبادلتها بالسلام . فالمرحلة الانتقالية ليست فى ذاتها نظاما يمكن استقراره ، بل هى إطار لتنفيذ قرارى مجلس الأمن وتطبيق الشرعية الدولية .

وعن السلطة الفلسطينية في المرحلة الانتقالية ، ذكرت الورقة أنها يجب أن تكون سلطة حكم ذاتى مركزية وكيانا سياسيا يمكن الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة من حكم نفسه بنفسه عن طريق انتخاب حر دون تدخل خارجي ، وهذا لايتحقق إلا

بمارسة سلطات حقيقية ويجب أن ينقل إلى سلطة الحكم الـذاتي كل سلطات الحكومة العسكرية الإسر اثبلية وإدارتها المدنية .

ثم مضت الورقة تتحدث عن سلطات ومسئوليات السلطة الفلسطينية \_ التي تمارسها لاعلى سبيل التفويض ، فليس لإسرائيل سيادة ما على الأراضي الفلسطينية المحتلة \_ ذاكرة أنه لا يحدها سوى طبيعتها الانتقالية وما يتفق عليه ويجب أن تكون لها السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وأن تمتد ولا يتها إلى كل الأراضي المحتلة وسكانها . وتضمنت الورقة تفصيلا لما جاء في الورقة السابقة .

وانتقلت الورقة الفلسطينية إلى الإجراءات التحضيرية ذاكرة من بينها تطبيق اتفاقيتى جنيف الرابعة ولاهاى وإلغاء التغييرات التى أحدثتها إسرائيل فى الأراضى الفلسطينية والتشريعات التمييزية ، وحددت واتخاذ عدد من الإجراءات منها وقف الاستيطان والاستيلاء على الأراضى والمياه وإلغاء عدد من الأوامر العسكرية التى توقف عملية تسجيل الأراضى أو تصادرها ، وعدداً آخر من الإجراءات التى تخلق أجواء سليمة لانتخاب السلطة الفلسطينية ، مثل الإفراج عن المسجونين السياسيين وعودة المبعدين وإلغاء قانون الطوارىء والامتناع عن العقوبات الجاعية . . الخ .

وانتهت الورقة بجزء عن ترتيبات الانتخاب ، حددت فيه المبادىء الرئيسية والشروط الضرورية لإجراء الانتخابات ، ومنها انسحاب القوات الإسرائيلية إلى الحدود وتفكيك المستوطنات وكفالة حرية التعبير والتجمع والحملات الانتخابية والنشاط السياسي ، فضلا عن الإشراف الدولى عن طريق الأمم المتحدة التي تتولى مباشرة العملية الانتخابية بممثل لها ومعاونين ومراقبين ولجنة للإشراف وقوات دولية أو متعددة الجنسيات ، وبذا تكون الانتخابات حرة وعامة والاقتراع سريا ، ويشارك فيها متعددة الجنسيات ، وبذا تكون الانتخابات عرة وعامة والاقتراع سريا ، ويشارك فيها جميع السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية بها فيها القدس والحمة وقطاع غزة الذين كانوا مسجلين في سجلات السكان يوم ٤ يونيو ١٩٦٧ .

أما الورقة الإسرائيلية (ورقة ٢٠ فبرايس ١٩٩٢) فقد اختارها الوفد الإسرائيلي تسمية «أفكار للتعايش السلمي في المناطق خلال الفترة الانتقالية » .

وتضمنت الورقة تحت عنوان « المفهوم العام » أن مفهوم الترتيبات الانتقالية ينطلق من أن الجراح التي سببها النزاع العربي الفلسطيني يلزمها الوقت لكي تلتثم ، كما أن الخلافات العميقة في وجهات النظر لايمكن علاجها في خطوة واحدة ، ولذا فإن الفترة الانتقالية تتيح المناسبة لاختبار الترتيبات وتنفيلها والتلاؤم مع حقيقة الحياة معا وبناء الثقة المتبادلة . وهذه الترتيبات الانتقالية يجب أن تحدث تغييراً في حياة العرب

الفلسطينيين في المناطق ، وهو تغيير يلزم أن يستهدى بأمور معينة هي عدم استباق نتائج مفاوضات الوضع المناطق والالترام مفاوضات الوضع النهائي والتعامل مع السكان ، وليس مع وضع المناطق والالترام بالترتيبات الانتقالية وتنفيذها وعدم إحداث تغيير فيها بعمل منفرد .

وتضمنت الورقة الإسرائيلية بعد ذلك عدة مبادى، بشأن التعايش السلمى منها: الإبقاء على الروابط القائمة بين « يهودا والسامرة » وغزة وبين إسرائيل ، ووضع ترتيبات للتنسيق والتعاون فيها بينها والمحافظة على الروابط التقليدية بين العرب الفلسطينيين وبين الأردن . وتضمنت بصفة خاصة أن السلطات التى لايتولاها الفلسطينيون تحتجز لإسرائيل وأن العيش والاستيطان في المناطق حق لليهود، كما أن مسئوليات الأمن بكافة جوانبها الخارجية والداخلية والنظام العام تكون لإسرائيل .

وانتقلت الورقة الإسرائيلية إلى ترتيبات الحكم الذاتى ( التى أسمتها isga). فذكرت أن أجهزة وهياكل ( الترتيبات 1 ) ستكون موضوع اتفاق ، وكذا طريقة إقامتها ، وهى ترتيبات ذات طبيعة إدارية وظيفية ، وتطبق الولاية على الفلسطينيين العرب من سكان يهودا والسامرة وقطاع غزة . ثم عددت الورقة السلطات والمسئوليات وعددها ١٢ مع توصيف لكل منها . وحددت مبادىء بشأن التعاون والتنسيق على كافة المستويات من أعلى مستويات إلى أدنى مستويات التنفيذ . وانتهت الورقة بتأكيد تولى إسرائيل كافة السلطات المتبقية باعتبارها مصدر السلطة .

وهكذا أكدت الوثيقة الإسرائيلية بشكل واضح رجوع حكومة شامير عن عدد كبير من مكتسبات كامب ديفيد: فهى لاتذكر سلطة فلسطينية منتخبة ، ولا انسحاب الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية ، ولا انسحاب القوات الإسرائيلية ، ولا تشير إلى القرار ٢٤٧ في أى موضع ولا للمفاوضات الخاصة بالوضع النهائي . كما أنها جعلت إسرائيل مصدر السلطة وتتولى كافة السلطات المتبقية ومسئوليات الأمن جميعا ، وتحدد الوظائف الإدارية للفلسطينيين على سبيل الحصر (إدارة القضاء شئون الموظفين الزراعة التعليم والثقافة الميزانية والضرائب الصحة الصناعة والتجارة والسياحة العمل والشئون الاجتماعية الشرطة المحلية المواصلات والاتصالات المحلية الشئون البلدية الشئون الدينية ) .

وقد رفض كل من الوفدين مقترحات الآخر ، ورأى الوفد الإسرائيلي في الاقتراح الفلسطيني إقامة لـ دولـة لاينقصها إلا الاسم ، كما اعتبر الوفد الفلسطيني الأفكار الإسرائيلية نقضا صريحا لمرجعية المفاوضات المتمثلة في كتاب الدعوة لمؤتمر مدريد .

### الجولة الخامسة

## (۲۷ ـ ۳۰ أبريل ۱۹۹۲)

كانت هذه الجولة قصيرة ، حيث كان قد اقترب موعد إجراء الانتخابات الإسرائيلية ، وأريد من عقدها مجرد مواصلة المفاوضات وإظهار الرغبة في استمرارها ، فلم تستغرق سوى أربعة أيام .

وظلت الإدارة الأمريكية تحث الطرفين ـ وخاصة الجانب الفلسطيني ـ على الاشتباك التفاوضي ـ ومناقشة ترتيبات الحكم الذاتي تفصيلا والتقدم بطلبات محددة دون الاكتفاء بتسجيل المواقف .

وقد تجاوب الوفد الفلسطيني مع الرغبة الأمريكية ، فتقدم في ٢٩ أبريل ١٩٦٨ كتابة بعدد من المطالب اشتملت: إلغاء الأمر العسكرى رقم ٢٩١ لسنة ١٩٦٨ الذى أوقفت إسرائيل بمقتضاه عمليات تسجيل العقارات ، ووقف تنفيذ التغييرات التي أدخلتها على قانون التنظيم المدنى والقروى والتي أدت إلى إخراج حوالى ٧٠٪ من الأراضي من متناول الفلسطينيين ووضعها تحت تصرف المستوطنات اليهودية ، وإلغاء سيطرة شركة المياه الوطنية الإسرائيلية على جميع موارد المياه في الأراضى المحتلة ، والمطالبة بحرية الفلسطينيين في الاطلاع على السجلات العامة ومنها سجل السكان وسجل العقارات .

وكان هدف الوفد الفلسطيني فضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي أمام الولايات المتحدة في حالة عدم تجاوب إسرائيل مع تلك المطالب .

أما الوفد الإسرائيلي ، فقد حضر إلى هذه الجولة بعدد من المقترحات الجزئية . فمن أجل امتصاص رد الفعل على الاقتراح الفلسطيني الخاص بإجراء انتخابات عامة في

الأراضى المحتلة على أساس ديموقراطى ، اقترح من جانبه إجراء انتخابات بلدية على سبيل التجربة متعللا بالأوضاع غير المواتية السائدة فى الأراضى المحتلة بسبب أعمال العنف التي ترتكبها حماس والجهاد الإسلامي .

كما اقترح النقل الفورى للسلطة في مجال الخدمات الصحية .

وقد كان رد الوفد الفلسطيني قويا ، فعارض اقتراح الانتخابات البلدية بمذكرة أكدت أن هذا الاقتراح لا علاقة له بالمفاوضات ، فالسلطة الفلسطينية يجب أن تقام عن طريق انتخابات عامة سياسية يشارك فيها جميع السكان ، وإنها تأتى الانتخابات البلدية في ظل هذه السلطة بعد إقامتها . وقد أوضحت تجربة الانتخابات البلدية التي أجريت خلال فترة الاحتلال العسكري الإسرائيلي عجزه عن حماية رؤساء البلديات الفلسطينية من محاولات الاغتيال وقيامه بإقالة بعضهم وإبعاد البعض الآخر .

كها رفض الوفد الفلسطيني اقتراح تسلم سلطة الخدمات الطبية ، مؤكدا ضرورة نقل كل السلطات ، وساخراً من هذا الاقتراح غير الجاد حيث إن هذه الخدمات يتولاها فعلا فلسطينيون تحت رئاسة إسرائيلية .

أما الطلبات المحددة التي تقدم بها الوفد ، فإنها لم تلق أية استجابة من قبل إسرائيل .

وانفضت الجولة الخامسة ولم تعقد الجولة التالية إلا بعد تولى حكومة إسحق رابين السلطة ، وكانت آمال الفلسطينيين في تغيير الموقف الإسرائيلي في المفاوضات كبيرة ، فقد كانت مسيرتها في عهد شامير لاتبشر بأى تقدم .

## الفصـل السادس المفاوضـات في عهد رايـن

كان حزب العمل الإسرائيلي قد حدد في مؤتمره الخامس في ربيع ١٩٩٢ برنامجه بشأن السلام في الشرق الأوسط متضمنا:

إن للحزب رؤية لشرق أوسط جديد تحل فيه علاقات التعاون في مختلف الميادين ، وخاصة الميدان الاقتصادي ، محل الحروب وسباق التسلح .

اجراء مفاوضات مباشرة مع الدول العربية والفلسطينيين بدون شروط مسبقة وعلى أساس قرارى مجلس الأمن ٢٤٢ و ٣٣٨ ، وعلى كل الجبهات.

\_ يشــترط الحزب للسلام: اعتراف الـدول العربية والفلسطينيين بإسرائيل كـدولة مستقلة ذات سيادة في المنطقة وبحقها في الوجود بسلام وأمن، وأن تقود اتفاقات السلام معها إلى نهاية الصراع العربي الإسرائيلي والتخلي عن أيــة مطالب أو ادعاءات في المستقبل، واعتبار السلام الثابت عاملاً هاماً لـلأمن، وأن السلام المستقر يتطلب حدودا يمكن الـدفاع عنها، واعتبار الحزب (الأمن) هو العامل الحاسم الذي سوف يتحاشى الحزب الإضرار به في أية تسوية.

استعداد الحزب للتوصل إلى حلول وسط إقليمية من أجل عقد تسويات مرحلية أو نهائية في مفاوضات السلام ، ويحبذ مبادرة إسرائيلية على أساس مقايضة الأرض بالسلام وأمن إسرائيل .

رفض الحزب استمرار الوضع الراهن لسيطرة إسرائيل على السكان الفلسطينيين ومعارضت سياسة الضم حيث إن ضم مناطق كثيفة السكان يقود إلى دولة ثنائية وصراعات داخلية مريرة .

- ـ يرى الحزب أن التقدم نحو السلام في المنطقة يتم على ثلاث مراحل:
- ـ حكم ذاتي كامل في الضفة الغربية وقطاع غزة ، وتسوية مؤقتة مع سوريا .
  - \_اتفاقية دائمة على أساس حل وسط إقليمي وترتيبات أمنية .
    - ـ بناء شرق أوسط جديد
- \_ الاستعداد لضهان حرية العبادة في القدس ومنح الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وضعا خاصا
  - -الاعتراف بحقوق الفلسطينيين بها في ذلك حقوقهم الوطنية
  - \_إمكان أن يسبق الحل في غزة الحل الخاص بالضفة الغربية .
- ـ لايتمسك الحزب بالتفاوض مع وفد مشترك أردنى فلسطيني ، بل سيتفاوض مع فلسطينيين مفوضين من سكان الأراضى التى تسيطر عليها إسرائيل منذ ١٩٦٧ سواء كانوا ضمن وفد مشترك أو مستقل .
- \_ يلتزم الحزب بعدم إقامة مستوطنات جديدة أو توسيع المستوطنات الحالية في الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء القدس وغور الأردن ، كما يلتزم بتجميد إقامة المستوطنات لعام واحد .
- يجب أن يتضمن السلام خطة لتوطين اللاجئين الفلسطينيين خارج حدود إسرائيل وأن تدعى كل الدول العربية وخاصة الأردن ودول الخليج للمشاركة في حل مشكلة اللاجئين، وأن يسهم رأس المال العالمي في هذا الغرض، وترفض إسرائيل عودة اللاجئين إليها.

وقد تضمن برنامج حكومة رابين الخطوط العامة للبرنامج الذى أقره المؤتمر العام المشار إليه فيها سبق ، كها تضمن ملحق الاتفاق الائتلافى الذى وقعه حزبا العمل وميرتيس ، أن يكون للأخير الحق فى التعبير عن مواقفه من موضوع الحل الدائم للقضية الفلسطينية والذى يقوم على أسس الاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطينى واحترام قرار هذا الشعب بإقامة إطار فيدرالى أوكونفيدرالى مع الأردن أو إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومنزوعة السلاح ، وعدم رفض اشتراك منظمة التحرير الفلسطينية فى المراحل المقبلة من مفاوضات السلام بعد أن تبرهن على أنها تعترف بإسرائيل وتوقف

الإرهاب ، فضلا عن حق « ميريتس » في التقدم بمشروع قانون لتعديل قانون حظر اللقاءات مع من لهم صلة بهذه المنظمة . أما عن المستوطنات ، فإن إقامة مستوطنات جديدة أو تكثيف الحالية يجب أن يخضع لتصديق الحكومة .

والخلاصة ، أن الموقف بعد تولى حكومة رابين المشكّلة من ائتلاف حزبى العمل وميريتس ( والحزب الديني شاس ) كان يبشر بانفراج في المفاوضات التي ظلت تراوح مكانها طوال حكم شامير .

### الجولة السادسة

### (۲٤ أغسطس - ٢٤ سبتمبر ١٩٩٢)

عندما بدأت الجولة السادسة كانت الآمال تراود الوفد الفلسطيني في حدوث تغيير جذري في مواقف الوفد الإسرائيلي يتمشى مع برنامج حزب العمل وتصريحات رابين خلال الحملة الانتخابية وبعد توليه السلطة.

وقد أصيب الفلسطينيون بخيبة أمل شديدة عندما تقدم الوفد الإسرائيلي بمشروع جديد لايتضمن سوى عدد ضيئل من التحسينات على مشروعاته السابقة ، وقد كان مشروعا ضخها من ثلاثين صفحة ، وإن كانت معظم صفحاته تتضمن تفاصيل لنفس «الوظائف الإدارية» التي تقترح إسرائيل أن تنقلها إلى السلطة الفلسطينية الانتقالية للحكم اللاتي . أما التحسينات فقد انحصرت في الإشارة إلى «المجلس الإداري» المنتخب والمشكل من ١٥ عضوا (يتولى كل منهم مجالا من المجالات) ويتولون معا مسئولية إدارة المجلس ، وبمعنى آخر اعترف المشروع بهيئة مركزية فلسطينية مسئولة ، كما أنه أغفل ما سبق أن تضمنه المشروع السابق من استثناء فلسطينيي القدس من نظام الحكم اللذاتي ، وأن إسرائيل تظل مصدر السلطة ، وبقاء التشريعات القائمة دون تغيير . ولكن المشروع الجديد ظل يعتبر نقل السلطات إلى الفلسطينيين تفويضا من قبل إسرائيل ويعتبر هذه السلطات إدارية وظيفية ، ويشترط لمارسة سلطة إصدار اللوائح التنسيق والتعاون مع إسرائيل .

وقد استمرت الجولة السادسة حتى ٢٤ سبتمبر ١٩٩٢ ، وتخللتها فترة انقطاع من ٤ سبتمبر حتى ١٣ سبتمبر لتمكين الوفدين من الرجوع إلى قيادتيهما .

وتقدم الوفد الفلسطيني بدوره بمشروع « إطار اتفاق بشأن ترتيبات الحكم الذاتي الفلسطيني » . مراعيا في إعداده الإيجاز (٤ صفحات) واعتدال الصياغات ، وذلك

بأمل أن يصبح المشروع أساسا صالحا للمفاوضات في عهد حكومة رابين ، وأن يتوصل الجانبان إلى اتفاق قبل انتهاء العام الذي حدده كتاب الدعوة موعداً مستهدفا للانتهاء من مفاوضات الترتيبات الانتقالية .

والتزم المشروع الخطوط العامة للمشروع الفلسطيني الأساسي ( Pisga ) . فأوضح طبيعة المرحلة الانتقالية بأنها المرحلة الأولى في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢ بكل أجزائه ، وأن مفاوضات الوضع النهائي ستمكن الشعب الفلسطيني من تقرير المصير بحرية ، وأن من الضروري تطبيق لوائح لاهاي لعام ١٩٠٧ واتفاقية جنيف خلال الفترة الانتقالية . أما انتخاب السلطة الفلسطينية فيكون تحت إشراف دولى ، وهي تستمد سلطتها من الشعب ، ولها سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية ولها ولاية كاملة على كافة الإقليم وسكانه ، كما أن لها السيطرة على الأرض والماء والموارد الاقتصادية والطبيعية والأنشطة الاقتصادية . كما يتضمن المشروع انسحاب الحكومة العسكرية الإسرائيلية وحل إدارتها المدنية وانسحاب القوات الإسرائيلية وإعادة انتشار بقيتها في مواقع أمنية عددة يتفق عليها ، كما يجب عددة يتفق عليها . أما القدس الشرقية ، فإن الترتيبات الانتقالية تطبق عليها ، كما يجب توقف النشاط الاستيطاني فورا ويذكر أن ترتيبات الأمن المتبادل التي يتفق عليها تضمن تشكيل قوة شرطة فلسطينية . وأخيراً يحدد المشروع جدولا زمنيا للتوصل لاتفاق خلال تشكيل قوة شرطة فلسطينية . وأخيراً يحدد المشروع جدولا زمنيا للتوصل لاتفاق خلال تشكيل قوة شرطة فلسطينية . وأخيراً يحدد المشروع جدولا زمنيا للتوصل لاتفاق خلال تشكيل قوة وبدء مفاوضات الوضع النهائي في موعد لايتعدى ٣٠ أكتوبر ١٩٩٧ .

كها قدم الوفد الفلسطيني مشروع جدول أعمال مشترك يتفق مع بنود مشروعه .

وفى فترة تأجيل المفاوضات ، أحدثت تصريحات رابين بشأن إعطاء الأولوية للاتفاق مع سوريا بلبلة لدى الفلسطينيين وحاولوا من خلال اجتهاعات التنسيق العربية مواجهة هذه المناورة.

ومن ناحية أخرى ، وافق الكونجرس الأمريكي على منح إسرائيل قرض العشرة بلايين دولار بالرغم من إعلان رابين أنه سيتم إنشاء ١١ ألف وحدة سكنية في الأراضي الفلسطينية ( فضلا عن ١٣ ألفا في القدس ) بالإضافة إلى ما بين ألف وألفى وحدة كل عام .

وفى الجزء الأخير من الجولة ، تقدم الوفد الإسرائيلي ( فى ١٤ سبتمبر ) بمشروع جديد تحت عنوان « مفهوم غير رسمى لترتيبات الحكم الذاتى الانتقالي لبنات بناء الاتفاق » .

وكان المشروع يتضمن تقدما محدودا قياسا بالمشروع الإسرائيلي السابق ، فقد تقابل مع اقتراح الفلسطينيين اتخاذ إجراءات تحضيرية من بينها أن يتاح لهم الاطلاع على سجل السكان والسجلات الأخرى وإجراء مراجعة مشتركة للنظم القانونية في (المناطق)، والموافقة على إنشاء مجموعة عمل مشتركة لبحث مسائل حقوق الإنسان وإجراءات بناء الثقة ، واقترح إنشاء مجموعات عمل أخرى للشئون القانونية ، وقواعد انتخاب السلطة الفلسطينية ، والجوانب المتعلقة بالترتيبات الانتقالية للحكم الذاتي ، وتحديد جدول زمني للمفاوضات . وأسار المشروع إلى أن المجلس الإداري الفلسطيني سيارس سلطاته على جوانب من البنية الأساسية ، وسيكون مسئولا أمام الناخبين ، ومن بين سلطاته العامة إصدار اللوائح وتقرير السياسات في مجالات نشاطه ، ومنها الميزانية والمالية ومراقية الحسابات والتوظيف .

ومع ذلك ، فقد ظلت المفاهيم الإسرائيلية السابقة كما هى : فالسلطة الفلسطينية مجلس إدارى محدود العدد (١٥ عضوا)، ولايمارس سلطاته على الإسرائيليين العسكريين أو المدنيين على السواء ويخرج عن سلطاته كل ما يتعلق بإسرائيل . كما كان المشروع يفصل فصلا تاما بين المرحلتين الانتقالية والدائمة .

وظل الوفد الإسرائيلي معترضا على ما تقدم به الوفد الفلسطيني من مشروعات متعللا بأنها تسد الطريق على الخيارات التي يجب أن تظل مفتوحة أمام التسوية النهائية ، حيث إنها تفترض مقدما إقامة دولة فلسطينية ، بل إنها تعنى إقامة دولة لاينقصها إلا الاسم .

واقترح الانتهاء من إعداد جدول أعمال مشترك ثم الانتقال إلى مجموعات عمل تشكل لمناقشة تفاصيل الترتيبات الانتقالية وما يتعلق بها من مسائل .

أما الوفد الفلسطيني ، فقد بدأ منذ هذه الجولة معركة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢ على المرحلة الانتقالية ، وذلك بتعليات من القيادة في تونس ، ولكن الوفد الإسرائيلي ظل متمسكا بأن مجال تطبيق هذا القرار هو مفاوضات الوضع النهائي وحدها ووضع الفلسطينيون هذه المسألة في مقدمة أولوياتهم ، وكان الهدف هو إيجاد رابطة بين الترتيبات الانتقالية والوضع الدائم للأراضى الفلسطينية بحيث يكون نقل السلطة في الفترة الانتقالية من يد إسرائيل خطوة تمهيدية للوضع الدائم ، وأن ينطبق على ترتيباتها قرار مجلس الأمن واستند الوفد على أن القرار يعتبر الأراضى الفلسطينية أراضى محتلة ويحدد مساحتها بها استولت عليه إسرائيل في حرب ١٩٦٧ بحيث تشمل الولاية

الإقليمية كافة هذه الأراضى بها فيها القدس الشرقية ، فضلا عن أن ما نص عليه القرار من انسحاب إسرائيل يجب أن ينفذ على الأقل جزئيا خلال الفترة الانتقالية ثم يتم تنفيذه في إطار الوضع النهائى .

وحاول الوفد الفلسطيني كسب تأييد الولايات المتحدة لموقف ، إلا أنه لم يلق تجاوبا منها إلا في إقرارها بارتباط المرحلة الانتقالية بالوضع الدائم في نطاق عملية سلام واحدة. وشهدت الجولات التالية محاولات لإيجاد الصياغة الملائمة التي يقبلها الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي .

كها تبادل الوفدان مشروعين لجدول الأعهال قدم كل وفد مشروعه ، ولكن تعذر التوفيق بينهها وخماصة بسبب الخلاف على صياغة البند الخاص بهدف المفاوضات ومرجعيتها الذى يرجع بدوره إلى عدم الاتفاق على صيغة بشأن انطباق القرار ٢٤٢ .

#### الجولة السابعة

#### (۲۱ أكتوبر - ۲۰ نوفمبر ۱۹۹۲)

عقدت الجولة السابعة في شهر أكتوبر ١٩٩٢ اللذى كان مفترضا أن تنتهى فيه المفاوضات ويتم الاتفاق على الترتيبات الانتقالية للحكم الذاتى ، وذلك دون أن تبدو في الأفق أية بارقة أمل.

وقد رأى الوفد الفلسطيني أن يتبع تكتيكا تفاوضيا جديداً هو استكشاف جوانب الفكر الإسرائيلي بشأن المرحلة الانتقالية probing .

ووجد فى تشكيل مجموعات عمل غير رسمية الوسيلة لتوجيه الأسئلة عن الأوضاع القائمة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة ، وما يقترحه الإسرائيليون من ترتيبات لنقل السلطة إلى الفلسطينيين .

وتم الاتفاق على تشكيل ثلاث مجموعات عمل: مجموعة لمناقشة مفهوم الترتيبات الانتقالية the concept والثانية بشأن موضوعات الأرض والمياه (وسهاها الوفد الإسرائيلي مجموعة الشئون الاقتصادية) والثالثة بشأن حقوق الإنسان (وسهاها الوفد الإسرائيلي الموضوعات الإنسانية).

وكان الوفد الفلسطيني كما سبقت الإشارة ... قد بدأ في أواخر أيام الجولة السابقة ... معركة القرار ٢٤٢ مطالبا بالحصول على تأكيدات بانطباقه على المرحلة الانتقالية أيضا .

وظل الوفد متمسكا بموقفه خلال الجولة السابعة ، في حين ظل الوفد الإسرائيلي على موقفه من عدم التقيد بهذا القرار في وضع الترتيبات الانتقالية باعتبارها ذات طبيعة

عملية، وإن القرار ٢٤٢ يشكل أساس مفاوضات الوضع النهائي ويلزم أن تترك كل الخيارات خلال المرحلة الانتقالية مفتوحة أمام التسوية النهائية . وقد أثار هذا الموقف مخاوف الفلسطينيين حيث لم يكن من الممكن قبول فكرة الخيارات المفتوحة بها قد يعنيه ذلك من عدم استبعاد ضم الأراضى الفلسطينية أو استمرار المرحلة الانتقالية إلى ما لانهاية . وإعرابا عن استيائه ، رفض الوفد الفلسطيني المشاركة في الاجتماعات الرسمية، وإنها واصل خطته الاستكشافية للمواقف الإسرائيلية من خلال اجتماعات بجموعات العمل غير الرسمية .

وقد وجمه الدكتور حيدر عبد الشافي إلى إلياكيم روبنشتاين رئيس الوفد الإسرائيلي كتابا انتقد فيه الاقتراح الإسرائيلي المقدم في الجولة السابقة .

وقد كانت أعمال مجموعات العمل غير الرسمية مفيدة في تعرف الوفد الفلسطيني على تفاصيل ما تخططه إسرائيل من خلال الترتيبات الانتقالية التي تراها .

فقد أوضح الوفد الإسرائيلي أن المستوطنين يتمتعون في الواقع بقدر كبير من الاستقلال الذاتي ، وتطبق عليهم القوانين الإسرائيلية ، ولهم مجالسهم البلدية ومحاكمهم ، واقترح الوفد استمرار هذه الأوضاع .

كها أن هناك ٨ ٪ من المساحة الكلية للأرض في يلد إسرائيل وحوالي ٨ ، ٢١٪ يستعملها الفلسطينيون وحوالي ٣٠٪ موجودة خارج بلدياتهما واقترح أن تتقاسم السلطة الفلسطينية وإسرائيل استعمال الأراضي الأخيرة .

كها اقترح الوف د الإسرائيلي نموذجا مختلطا لإدارة الضفة الغربية وغزة على أساس التقاسم الوظيفي والتنسيق والتعاون .

#### الجولة الثامنة

#### (۲-۷۱ دیسمبر ۱۹۹۲)

قررت القيادة الفلسطينية إرسال وفد مصغر من أربعة أعضاء فقط إلى هذه الجولة ، وذلك إظهارا لاستيائها من مسيرة المفاوضات ، ومن المهارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة . وكان الرئيس الأمريكي الجديد بيل كلينتون قد فاز في الانتخابات وعقدت الجولة في الفترة السابقة على توليه مهام الرئاسة بصفة رسمية .

وقد استخلص الوفد الفلسطيني من المواقف الإسرائيلية أن الترتيبات الانتقالية للحكم الذاتي \_ كها تراها إسرائيل \_ تقوم على تفتيت الأراضي الفلسطينية واقتسامها واقتسام السلطة بل وتبعية « المجلس الإداري الفلسطيني » \_ حسبها تسميه إسرائيل \_ للسيطرة الإسرائيلية المباشرة التي تمارسها مباشرة (بدلا من الإدارة المدنية). فالنظام المقترح لا يختلف عن البائت اسونات في جنوب افريقيا أو عن نظام الأبارتبد الذي يميز الإسرائيليين والمستوطنين بتشريعات ومعاملة مختلفة عن الفلسطينيين كها يجعل الاقتصاد الفلسطيني تابعا للاقتصاد الإسرائيلي وخاضعا لمتطلباته.

وقد أكد الوفد الإسرائيلي المفاهيم التي سبق أن أبداها في مجموعات العمل في ورقة سهاها « تجميعا غير رسمي للأفكار الإسرائيلية بشأن مفهوم الترتيبات الانتقالية للحكم الذاتي » ، وقدمها في ١٠ ديسمبر ١٩٩٢ .

وتضمنت الورقة الإسرائيلية أن تفسيرات القرارين ٢٤٢ و ٣٣٨ بها في ذلك المسائل الجغرافية والإقليمية والمسائل المتعلقة بالسيادة والسلطات والعلاقات المتفرعة من هذه الأمور ستتم مناقشتها خلال مفاوضات الـوضع الدائم ، أما الترتيبات الانتقالية فيجب

أن تترك جميع الخيارات مفتوحة للاتفاق في المرحلة النهائية ، وأن توازن بين الاهتهامات والاعتبارات الخاصة بالسكان الفلسطينيين وتلك الخاصة بإسر ائيل .

وسوف تمكن هذه الترتيبات الفلسطينيين من إدارة شئونهم من خلال هيئة منتخبة حسب الاتفاق ، وتتولى إسرائيل إدارة شئون الإسرائيليين فى المناطق وتكون مسئولة عن السلطات المتبقية بها فيها الأمن والعلاقات الخارجية ، كها ستوضع الترتيبات للتنسيق والتعاون مع إسرائيل ، والعلاقات مع الأردن .

وأوضحت الورقة الإسرائيلية أن النموذج الذي تقترحه إسرائيل نموذج مختلط يقوم على أساس اقتسام المسئوليات والصلاحيات الوظيفية والتنفيذية مع جوانب من البنية الأساسية يتم التفاوض بشأنها مثل الأرض والمياه .

وكان أسوأ ما في هذه الورقة ما يتعلق بالأرض والنظامين القانوني والقضائي خلال الفترة الانتقالية.

أما بالنسبة للأرض ، فقد اقترح المشروع الإسرائيلى تفسيمها بين بلديات عربية وأخرى يهودية ، تخضع الأولى لولاية المجلس الإدارى الفلسطينى في حين تخضع الأخيرة لولاية إسرائيل ، أما ما بين هذه البلديات (الأراضى العامة والطرق) فتخضع لولاية مشتركة على أن تخرج منها ما تستعملها الحكومة العسكرية الإسرائيلية لأغراض أمنية ، ويتم تسجيل الأراضى وفقا لترتيبات يتم الاتفاق عليها .

وأما عن النظامين القانوني والقضائي ، فإن القوانين القائمة تظل سارية ويمكن تعديلها بالاتفاق ، كما تتم مراجعتها من خلال فريق عمل قانوني مشترك ( ويلاحظ أن الوفد الإسرائيلي اعترف بأن القوانين الإسرائيلية تطبق على المستوطنين ) .

وتقترح الورقة نظاما قضائيا من محاكم متعددة: محاكم فلسطينية يخضع لها الفلسطينيون ، ومحاكم خاصة بالمستوطنين ، ومحاكم عسكرية يخضع لها الفلسطينيون والإسرائيليون على السواء .

وفضلا عن ذلك ، فإن اقتصاديات الإقليم الفلسطيني تظل مرتبطة بالاقتصاد الإسرائيلي . كما يجرى التنسيق والتعاون بين المجلس الإداري الفلسطيني وإسرائيل في كافة مجالات الأنشطة التي يهارسها المجلس تقريبا .

وكان طبيعيا أن تثير الورقة الإسرائيلية استياء الوفد الفلسطيني واستنكاره. فشن حيدر عبد الشافي هجوما شديدا على المقترحات الإسرائيلية الهادفة إلى تفتيت الأراضي ٢٤٩

الفلسطينية ، وصرح نبيل شعث بأن هذه المقترحات تجعل هذه الأراضي أشبه بقطعة من الجبن السويسري ( المليئة بالثقوب ) وتفرغ الحكم الذاتي من أي مضمون حقيقي .

وقد حاول الوفدان خلال الجولة الثامنة التوصل لاتفاق بشأن جدول أعمال مشترك، ولكن تعذر الاتفاق بينهما وخاصة على صياغة البند المتعلق بهدف المفاوضات ومرجعيتها بسبب الخلاف على الإشارة إلى القرار ٢٤٢ بالنسبة للمرحلة الانتقالية وكيفية الربط بين هذه المرحلة والوضع النهائى .

وكانت الخلافات الرئيسية الأخرى تتعلق بالولاية الإقليمية لسلطة الحكم الذاتي ، والقدس الشرقية والاستيطان الإسرائيلي .

أما عن الولاية الإقليمية ، فقد اعتبرها الوفد الإسرائيلي من بين المسائل التي يجرى التفاوض بشأنها في مفاوضات الوضع النهائي ، وكان يقترح - كها سبق القول - تقاسم السلطات على أجزاء الإقليم وفقا لتركيبته السكانية .

وأما القدس الشرقية ، فإنها في نظر الإسرائيليين جزء من القدس الموحدة والتي أصبحت عاصمة لإسرائيل .

وأما المستوطنات ، فإن لليهود في نظر إسرائيل ـ الحق في الإقامة والاستيطان في كل مكان .

وفضلا عن هذه الخلافات ، فإن طبيعة السلطة الفلسطينية وتشكيلها ومدى سلطاتها وطريقة ممارستها لها ظلت محل نقاش طويل دون الاتفاق على مفاهيم مشتركة بشأنها .

وقد أدى الموقف الذى وصلت إليه المفاوضات إلى التفكير في محاولة إعداد إعلان للمبادىء . وكانت الولايات المتحدة تدفع المفاوضين في هذا الاتجاه بهدف تحقيق اتفاق مبدئي يشجع الطرفين على مواصلة المفاوضات، ويعطى لدى الرأى العام الداخلي في بلديها الانطباع بإحراز بعض التقدم .

والواقع أن الوفد الفلسطيني كان أحوج إلى إعطاء مثل هذا الانطباع لسكان الضفة الغربية وغزة الذين كادت آمالهم تتبخر، وكان المفاوضون الفلسطينيون يلقون منهم لدى عودتهم في كل مرة استقبالات غير ودية وتساؤلات عن جدوى هذه المفاوضات التي طال أمدها.

#### موقف الإدارة الأمريكية الجديدة

أثارت نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية قلق الفلسطينيين. فقد كان الرئيس جورج بوش ووزير خارجيته جيمس بيكر موضع ثقتهم، وقد تعرفوا على رجال الإدارة الأمريكية السابقة وأقاموا صلات بالكثيرين منهم. وشجعتهم صلابة بوش في معارضة الاستيطان الإسرائيلي وتعليقه ضمانات القروض التي طلبتها إسرائيل بتوقفها كلية عن النشاط الاستيطاني في الأراضي المحتلة، بل ربها اعتبروا صلابته في وجه حكومة شامير أحد العوامل التي دفعت الناخب الإسرائيلي إلى عدم التصويت لتجمع الليكود (وإن كانت إدارة بوش قد وافقت على منح القرض بعد تولى رابين الحكم).

وجاء فوز بيل كلينتون مثيراً لقلق الفلسطينيين ومخاوفهم من سياسته الخارجية وخاصة إزاء إسرائيل. فقد كان تحيزه للدولة العبرية واضحا في حملته الانتخابية إلى حد الوعد بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس واعتبار إسرائيل الحليف الذي يمكن للولايات المتحدة الاعتباد عليه أكثر من أي طرف آخر في المنطقة ، والوعد بالاستمرار في تقديم المساعدتين العسكرية والاقتصادية إليها باعتبار هاتين المساعدتين الحيويتين تشجعان على الاستقرار، وتأييد مدها بضهانات قروض الإسكان التي تطلبها لأن الولايات المتحدة معنويا بمساعدتها على استيعاب التدفق التاريخي لليهود السوفييت.

وألقى ليس أسبن وزير الدفاع الأمريكي أمام إيباك ( اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة التي تمثل اللوبي الإسرائيلي ) كلمة أوضح فيها سياسة الإدارة الجديدة تجاه إسرائيل وحدد فيها الأهداف الأمنية المشتركة للولايات المتحدة وإسرائيل ومن بينها الحفاظ على تفوق إسرائيل في مجال التكنولوجيا العسكرية المتطورة ، ومواصلة التخطيط العسكري والترتيبات الأمنية والاتصالات بين العسكريين والتدريبات المشتركة

والاستخدام الأمثل لقاعدة الصناعة الدفاعية بين البلدين والتعاون في مجالات الأبحاث.

ولم تكن استعانة كلينتون بفريق من المستشارين والأعوان يضم عددا لا بأس به من اليهود المعروفين بتعاطفهم مع إسرائيل مما يطمئن الفلسطينيين على السياسة التي سوف تنتهجها الإدارة الجديدة بشأن الشرق الأوسط:

كما كانت توقعات المراقبين السياسيين تكاد تجمع على أن الرئيس الأمريكي الجديد لن يبدى اهتماما كبيرا بالسياسة الخارجية بوجه عام ، بل سيركز اهتمامه على الشئون الداخلية وبصفة خاصة على اقتصاديات الولايات المتحدة ، وتوقع الفلسطينيون بالتالى ألا تلقى مفاوضات السلام الرعاية اللازمة من الراعي الأمريكي بعد أن أصبح الدور الروسي هامشيا .

وعلى أية حال ، فإن الرئيس كلينتون أكد اهتهام إدارته بالمفاوضات الجارية واستمرار مساندته لعملية السلام في الشرق الأوسط ، وأوفد واريس كريستوفر وزير خارجيته إلى المنطقة كها استقبل الرئيس حسنى مبارك وإسحق رابين ، واستعان بمعظم الفريق العامل من المستشارين المذين كانوا يعملون في عهد الرئيس بوش من أمثال دينيس روس وإدوارد جيريجيان ودانييل كيرتزر وديفد ميلر .

وكان الوفد الفلسطيني حريصا على إجراء الاتصالات مع ذلك الفريق في كل من الجولات التفاوضية ، وكلما تعشرت المفاوضات لجثوا إليه طالبين منه تدخل الولايات المتحدة وقيامها بدور أكثر فاعلية ، إلا أن الولايات المتحدة بمسكت بعدم التدخل في المفاوضات إلا باتفاق الطرفين طبقا للقواعد التي استنتها في الدعوة إلى مؤتمر مدريد ، واكتفت بإسداء النصائح لوفدى التفاوض وحثهما على محاولة التغلب على خلاف اتهما ولاشك في أن سياسة عدم التدخل الفعال في المفاوضات جاء استجابة لتمسك إسرائيل منذ البداية بإبعاد أية مؤثرات خارجية عن المفاوضات سواء من جانب الولايات المتحدة أو الجماعة الأوربية ، وذلك حتى تستطيع التفاوض من مركز القوة مع الأطراف العربية .

ومما زاد من صعوبة الموقف بالنسبة للفلسطينيين أن الانطباع الذي غلته وسائل الإعلام الأمريكية هو أن حكومة رابين هي أكثر الحكومات الإسرائيلية قدرة واستعداداً على صنع السلام وتقديم التنازلات اللازمة لإرسائه ، وهمو أمر لم يكن يلمسه الفلسطينيون وبقية الأطراف العربية داخل قاعات المفاوضات .

وقد أجرى الوفد الفلسطيني الاتصالات مع الإدارة الأمريكية وأشار إلى قرب انقضاء الموعد الذي حدده كتاب الدعوة إلى مؤتمر مدريد لانتهاء المفاوضات ، وإلى الأمل الذي كان يحدو الفلسطينيين من تغير المواقف بعد تولى الإدارة الأمريكية الجديدة الحكم وفوز حكومة رابين في الانتخابات . وأبدى لها القلق من غياب أية إشارة في المقترحات الإسرائيلية إلى الولاية الجغرافية لسلطة الحكم الذاتي والسيطرة على الأرض والمياه وانسحاب القوات الإسرائيلية والقدس ، وأوضح أن الاعتراف بأن القرار رقم والميا على كل المراحل يمكن أن يساعد على بحث تلك الأمور التي أغفلها الإسرائيليون في مقترحاتهم . كما طالب بتأييد الولايات المتحدة لهذه المواقف ، ولكن الولايات المتحدة طلق المواقف ، ولكن الولايات المتحدة طلق غير مؤيدة لوجهة النظر الفلسطينية بشأن انطباق قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢ على المرحلة الانتقالية ، وإن كانت رأت أن المرحلتين مرتبطتان في عملية الأمن واحدة .

وجاءت مشاركة الفريق الأمريكي المختص بشئون المفاوضات بمقترحاته عندما رثى إعداد بيان مشترك وإعلان مبادىء يتفق عليه الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي ، فقد تقدم ذلك الفريق بورقة عمل لتيسير الاتفاق بين الجانبين على الوثيقة .

# الجولة التاسعة ( ۲۷ أبريل - ۱۳ مايو ۱۹۹۳ )

عقدت الجولة التاسعة بعد انقطاع دام أكثر من أربعة شهور بسبب قيام رابين بإبعاد أكثر من أربعائة فلسطيني إلى الأراضي اللبنانية في محاولة منه لتوجيه ضربة قوية لتنظيم حماس. فقد كاد هذا الإجراء أن يقضى على عملية السلام بأكملها حيث أبدت الأطراف العربية تضامنها مع الشعب الفلسطيني والحكومة اللبنانية التي رفضت دخول المبعدين أراضيها. وقام وزير الخارجية الأمريكية بزيارة المنطقة واستقبل رئيس الوفد الفلسطيني لإقناعه بالعودة إلى طاولة المفاوضات مؤكداً أن عدم استئنافها في وقت قريب قد يؤدي إلى انتهاء عملية السلام، واعدا بقيام الولايات المتحدة بدور الشريك الكامل في المفاوضات.

وقد استؤنفت المفاوضات في ٢٧ أبريل ، وواصلت مجموعات العمل غير الرسمية أعهالها دون إحراز تقدم يذكر . فقد ظلت الخلافات قائمة بشأن المسائل الجوهرية وخاصة ما يتعلق بمرجعية المفاوضات ومسألة انطباق القرارين ٢٤٢ و ٣٣٨ على المرحلة الانتقالية ، والولاية الجغرافية لسلطة الحكم الذاتي وخاصة بالنسبة للقدس الشرقية والمستوطنات ، ووحدة الإقليم الفلسطيني ، والنظامين القانوني والقضائي اللذين يطبقان خلال الفترة الانتقالية .

ومن ناحية أخرى ، دفعت الولايات المتحدة وفدى التفاوض إلى بـذل المحاولات لإعـداد بيان مشترك أو إعـلان مبادىء بقصـد خلق جـو موات لاستمـرار المفاوضـات وإظهار اتفاقها على عدد من المسائل .

وفى ٦ مايـو ، قدم الـوفد الإسرائيلي مشروعـا لإعلان المبـادىء كان يمثل تقـدما في المواقف الإسرائيلية .

ففيها يتعلق بمرجعية المفاوضات ، تضمن صياغة تربط بين المرحلتين الانتقالية والنهائية وتقر بأنها متداخلتان (زمنيا) في عملية سلام واحدة تستهدف الحل الشامل .

وبالنسبة للمجلس التنفيذي الفلسطيني ، تضمن المشروع أنه تنقل إليه غالبية وظائف الإدارة المدنية مع احتفاظ إسرائيل بالمسئولية العليا عن الأمن ، وتمتع المجلس بسلطات تنفيذية وقضائية وكذا سلطات تشريعية ( بشرط مصادقة إسرائيل على عدم مخالفة التشريعات للاتفاقية ) .

وبالنسبة للولاية الجغرافية ، فإن إسرائيل تعتبر ( المناطق ) وحدة جغرافية واحدة وسيتقرر مصيرها في مفاوضات الوضع النهائي .

وتعرضت الوثيقة إلى قضايا الأمن والشرطة ، فذكرت أن الأمن الشامل يبقى من مسئولية إسرائيل مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الأمنية للطرفين ، ويشكل المجلس الفلسطيني قوة شرطة لتنفيذ القانون .

وتضمنت تشكيل لجنة ارتباط مشتركة للقضايا ذات الاهتهام المشترك ، ووضع ترتيبات للتعاون والتنسيق بين المجلس وإسرائيل ، كها أشارت إلى أن القضايا ذات الصلة بالأردن سيتم بحثها في إطار المفاوضات .

وبالمقابل، قدم الوفد الفلسطيني في ١٠ مايو ١٩٩٣ مشروعه لإعلان المبادىء ، والذى يختلف عن المشروع الإسرائيلي من حيث الإشارة إلى أن هدف عملية السلام هوالتوصل إلى تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة من خلال المفاوضات المباشرة التي تقوم على قرارى مجلس الأمن ٢٤٢ و ٣٣٨ ومبدأ الأرض مقابل السلام وبها يتفق مع الشرعية الدولية ، وأن المرحلتين تشكلان كلا واحدا لايتجزأ من أجل التنفيذ الكامل لهلين القرارين . وتضيف الوثيقة أن على الجانبين ألا يقوما بعمل أى شيء من شأنه إحباط مفاوضات الوضع النهائي أو تعريضها للخطر : وبالنسبة للسلطة الفلسطينية تضيف الوثيقة أن جميع الفلسطينيين الذين كانوا مسجلين في يونيو ١٩٦٧ في الضفة الغربية بها فيها القدس وقطاع غزة وأبناءهم وأحفادهم يشاركون في انتخابها ، وتنتقل اليها كافة سلطات الحكومة الإسرائيلية وإداراتها المدنية ، كما تنص على انسحاب القوات الإسرائيلية وفقا لجدول زمني وتحت إشراف دولي يتفق عليه . وأما الترتيبات الأمنية الإسرائيلية وفقا لحدول زمني وتحت إشراف دولي يتفق عليه . وأما الترتيبات الأمنية الإسرائيلية وفقا لحدول زمني وتحت إشراف دولي يتفق عليه . وأما الترتيبات الأمنية الأمنية المناه المناه المناه المنبة وأما الترتيبات الأمنية الأمنية ونقا المناه المناه

فهدفها هو تحقيق الاستقرار الإقليمي والوفاء بالحاجات المتبادلة وإيجاد الظروف المواتية لسلام حقيقي .

وفيها يتعلق بالولاية الإقليمية ، تتضمن الوثيقة أن السلطة الفلسطينية يشمل اختصاصها كل الأراضى المحتلة والتي تشكل جزءا لا يتجزأ ووحدة إقليمية واحدة تخضع لنظام قانوني واحد .

وبالنسبة للتنسيق والتعاون ، فإنها يتهان من خلال اتفاقات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في المجالات ذات الاهتهام المشترك وتضع الاتفاقات في اعتبارها الحاجات الأمنية والمصلحة المشتركة للجانبين .

كما تضمنت الوثيقة الفلسطينية آلية لتسوية النزاعات التي لايمكن تسويتها بين الطرفين هي لجنة تحكيم من ممثلين للسلطة وإسرائيل والاتحاد الروسي والولايات المتحدة ومصر والأردن وسوريا والأمم المتحدة.

كها حددت موعدا لبدء مفاوضات الوضع النهائي هو أول أكتوبر ١٩٩٤ كحد أقصى ( واضعة في اعتبارها تعويض الوقت الذي تعدى العام الذي أشار إليه كتاب الدعوة لمؤتمر مدريد لإنهاء المفاوضات ) .

وحاول الفريق الأمريكي التوفيق بين المشروعين الفلسطيني والإسرائيلي من خلال ورقمة عمل قدمها في ١٢ مايو كمشروع لبيان مشترك ، ولكنها أثارت استياء الوفد الفلسطيني .

ولكنه \_ بعد مناقشات مستفيضة مع الوفدين \_ قدم خلال الجولة التالية مشروعا أمريكيا جديدا لإعلان مبادىء مشتركة .

وقد خيّم جو التوتر السائد في الأراضى الفلسطينية المحتلة خلال هذه الجولة لإغلاق حكومة رابين هذه الأراضى ومنع دخول الفلسطينيين إسرائيل ، الأمر الذي أبرز قضية القدس وجعلها على قمة أولويات الوفد الفلسطيني في الوقت الذي رفض الوفد الإسرائيلي مناقشتها .

## الجولة العاشرة ( ۱۵ يونيو \_أول يوليو ۱۹۹۳ )

قدم الأمريكيون إلى الـوفدين الفلسطيني والإسرائيلي في ٣٠ يونيو ١٩٩٣ مشروعهم بشأن إعلان المبادىء .

وكان المشروع يشير إلى الهدف من المفاوضات ، محاولا ـ من خلال صياغة مركبة ـ التوفيق بين موقفى الوفدين . ففى حين يعتبر قرارى مجلس الأمن رقمى ٢٤٢ و ٣٣٨ أساسا للمفاوضات الخاصة بالوضع الدائم ، فإنه يذكر أن المرحلتين الانتقالية والدائمة مرتبطتان ضمن عملية سلام واحدة تظل معها جميع الخيارات مفتوحة وسيبذل الطرفان أقصى ما فى وسعها لتجنب ما من شأنه استباق التسوية النهائية أو الإجحاف بها .

وأما عن طبيعة السلطة الفلسطينية المنتخبة ، فقد أشارت الورقة إلى أن انتخابها سيكون عاما ومباشرا ويجرى تحت إشراف مراقبين دوليين . ولدى الكلام عن سلطاتها ذكرت أن ممارستها للسلطة التشريعية في مجالات نشاطها سيكون وفقا للاتفاقية ، ورددت عدداً من العبارات التى تضمنتها رسالة التطمينات بشأن سيطرة الفلسطينيين على القرارات التى تؤثر على حياتهم ومستقبلهم وإقامة علاقات تكفل الاحترام المتبادل والتسامح والتصالح وتجنب العنف .

وبالنسبة لترتيبات الأمن ، أكدت مبدأ الأمن المتبادل ، مشيرة إلى مسئوليات إسرائيل عن أمن مواطنيها وعن أمن ( المناطق ) بوجه عام ( مع الإشارة بين قوسين للائحة لاهاى لعام ١٩٠٧ وليس لاتفاقية جنيف الرابعة التي لا تعترف إسرائيل بانطباقها على الأراضى الفلسطينية ) وإلى مسئولية سلطة الحكم الذاتي عن أمن الفلسطينيين .

أما عن الولاية ، فأوضحت الورقة أن مناقشتها تأخذ في الاعتبار أن المسائل الخاصة بالولاية تتعلق بالوضع الدائم وأن إدخال أو استبعاد مجالات معينة أو فئات ما من مجالات السلطة الفلسطينية لا يجحف بمواقف أو مطالب أي من الجانبين .

وبناء على ذلك ، قإن سلطة الحكم الذاتي ستهارس سلطاتها أو ولايتها ( واستخدمت الورقة التعبيرين بالتوالي ) في الحدود الضرورية لمهارسة هذه المستوليات .

وأشارت الورقة إلى الأرض ، فذكرت أن الطرفين متفقان على اعتبار ( المناطق ) وحدة إقليمية واحدة ، أما المسائل المتعلقة بالسيادة فمجالها مفاوضات الوضع النهائى وأما فى المرحلة الانتقالية فإن المناقشات الخاصة بالأرض ستجرى دون إضرار بالسلامة الإقليمية وبمعاملة ( المناطق ) ككل ، وتشمل المناقشات ملكية الأراضى والتسجيل والتخطيط وتنظيم المبانى والاستعال والإدارة .

كها تضمنت الورقة فقرة بشأن التعاون والتنسيق ، ذاكرة أنه يجب أن توضع فى الاعتبار الاحتياجات المتبادلة للجانبين مع إنشاء لجنة مشتركة لمناقشة المسائل ذات الاهتهام المشترك وحل الخلافات .

وأخيرا ، تعرضت الورقة لآليات التنفيذ، بها في ذلك مناقشة جدول زمنى ونقل مبكر للسلطة في عدة مجالات ، منها التنمية الاقتصادية وتدريب الشرطة المحلية والصحة والتعليم والشئون الاجتهاعية والسياحة والعمل والميزانية .

وكان كل من الموفدين الإسرائيلي والفلسطيني قمد قدم مشروعه لإعملان مبادىء ، وأمضى الفريق العامل الأمريكي عدة أيام في مناقشات مع الوفدين إلى أن انتهى به الأمر إلى تقديم الورقة المشار إليها فيها تقدم .

وقام وزير الخارجية الأمريكية وارين كريستوفر بزيارة منطقة الشرق الأوسط بقصد بذل المساعى لدى الطرفين للتوصل إلى ورقة مقبولة بشأن إعلان المبادىء.

وقدم الوفد الفلسطيني رده على الورقة الأمريكية يوم ٢٩ يوليو ١٩٩٣ ، متضمنا إدخال عدد من التعديلات على الورقة الأخيرة .

فبالنسبة للهدف من المفاوضات ، أضاف بصفة خاصة أن مفاوضات الوضع النهائي ستشمل الوضع النهائي للقدس . وكانت هذه الإضافة تنازلا هاما من جانب القيادة الفلسطينية وبالنسبة لطبيعة السلطة الفلسطينية المنتخبة ، اقترح مشاركة فلسطينيي

القدس الشرقية في انتخابها كما اقترح الإشراف الدولي عليها إلى جانب المراقبين الدوليين.

وفيها يتعلق بالولاية ، نصت الورقة على أنه سيكون هناك نظام قانوني واحد يطبق في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

كها تضمنت أن السلطة الفلسطينية ستكون مسئولة عن الأمن الداخلي والنظام العام، وتتولى المسئوليات الخاصة بالجسور والمعابر في إطار الترابط بين الأمن الداخلي و الأمن الخارجي .

كها تتضمن انسحاب القسوات الإسرائيلية طبقا لجدول زمنى وآليات للتحقق، ويكون انسحابها من المناطق المسكونة وانتشاره في مواقع أمنية يتفق عليها.

وبالنسبة لتسوية المنازعات ، فإنها تتم من خلال التحكيم الدولي أو لجنة دائمة يتفق عليها .

ويتفق الطرفان على جدول زمني للتنفيذ وآليات لانتخاب السلطة الفلسطينية .

وانتهت الورقة الفلسطينية باقتراح « غزة / أريحا أولا » كشكل من أشكال فض الاشتباك وخطوة على طريق نقل السلطة في بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة .

ولم يكن الوفد الفلسطينى سعيداً بالتنازلات التى طلبت إليه قيادته فى تونس التقدم بها رغم معارضته ، وخاصة تأجيل مناقشة القدس إلى مفاوضات الوضع النهائى ، وأعلن صائب عريقات وحنان عشر اوى عن عزمها على الاستقالة ، ودعى الوفد لمقابلة ياسر عرفات فى تونس . ولم يعرف الوفد الفلسطيني فى ذلك الوقت أن مفاوضات سرية كانت قد بدأت فى أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل ، وأن تلك التنازلات كانت عربونا على تغير موقف المنظمة . ولم يكن موضوع المفاوضات السرية مجهلا على الوفد الفلسطيني وحده ، بل على الوفد الإسرائيلى كذلك .

فلما تـوجه الـوفدان إلى واشنجتـون في الموعد المحـدد لجولة سبتمبر ١٩٩٣ ، كـانت المفاجأة فوق ما يحتمله كثير من أعضائهما .

وقبل أن نطوى صفحة مفاوضات واشنجتون فإن لنا أن نتساءل عما إذا كان العامان اللذان استغرقتهما هذه المفاوضات يعتبران وقتا ضائعا ، وهل كان من الممكن أن تتحقق من خلالهما التسوية التي تم التوصل إليها في أوسلو ؟

والإجابة هى أنه لاشك فى أن الجولات التفاوضية العشر لم تكن من قبيل الوقت الضائع. فقد نوقشت فى خلالها كافة جوانب التسوية ، واتضحت منها مواقف الطرفين، وصيغت المشروعات والحلول التى يتصورها كل جانب ، ولاريب فى أن المفاوضين فى أوسلو كانت أمامهم صورة كاملة لمواقف كل من الوفدين فقد كان فى أيديهم ملف كامل يسهل البناء على ما فيه من أوراق .

ولولا أن كلا من الوفدين كان عاجزا عن تقديم التنازلات اللازمة بسبب تعليات قياديتها لكان من اليسير عليها التوصل لاتفاق من قبيل ما انتهت إليه مفاوضات أوسلو.

وربها كان يعيب مفاوضات واشنجتون ذلك الحرص الدى أبداه الوفدان لنقل ما يدور في قاعات التفاوض إلى وسائل الإعلام حتى أصبح السجال بينها على شاشات التليفزيون وفي المؤتمرات الصحفية اليومية مفاوضات علنية موازية لتلك التي تجرى بينهها على الطاولة داخل الغرفة المغلقة .

ومع هذا ، فقد كان متصوراً أن يتفق المتفاوضون في مرحلة ما على إحاطة مناقشاتهم بالسرية للازمة .

وقد أفادت السرية مفاوضات أوسلو ، ولكن العامل الحاسم في نجاحها هو موافقة قيادتي الطرفين على تقديم التنازلات الضرورية من أجل الاتفاق . ولم يكن هذا العامل متوفرا في المفاوضات التي جرت في واشنجتون .

## الفصل السابع في الطريق إلى الاعتراف المتبادل

لم تكن منظمة التحرير الفلسطينية لتقبل أن تظل مكبلة بالقيود التى وضعها إسحق شامير ثمنا لمشاركة الفلسطينين فى عملية السلام . وقد سجل الوفد الفلسطيني فى رده على الدعوة لحضور مؤتمر مدريد معارضته للشروط المفروضة عليه ، وفى مقدمتها إبعاد المنظمة عن المفاوضات ، وأعاد الدكتور حيدر عبد الشافى التذكير بأنه لولا دور المنظمة لم بدأت العملية السلمية .

وفى واقع الأمر ، كانت منظمة التحرير على نحو ما سبق قوله موجودة مع الوفد إلا على طاولة التفاوض ، فقد كانت تشرف علي المفاوضات من تونس عبر أجهزة التليفون والفاكس ، وتديرها من غرف فنادق جراند أوتيل ، ثم ريتزكارلتون وآنا من خلال الدكتور نبيل شعث وأكرم هنية وبقية رجالاتها .

ثم بدأت المنظمة تخطو خطوات محسوبة لإثبات دورها . فلم تعد تخفى تردد أعضاء وفد المفاوضات على تونس فى كل جولة ، وبعدها استقبل ياسر عرفات الوف ولجانه علنا فى مقره فى القاهرة فى أعقاب نجاته من حادث وقوع طائرته ، وأعقب ذلك بعقد اجتماع له فى عمان فى ١٨ يونيو ١٩٩٢ .

ومن ناحية أخرى ، خاضت المنظمة معركة المشاركة في المفاوضات المتعددة الأطراف. فبعد أن رفض اشتراك الوفد الفلسطيني في اجتماع اللجنة التوجيهية في موسكو بسبب تشكيل الوفد من أعضاء بينهم شخصيات تنتمي إلى المنظمة ، ووفق على أن تضم الوفود الفلسطينية شخصيات من خارج الأراضي المحتلة بينهم أعضاء بالمجلس الوطني الفلسطيني ( فرأس الوفد في مفاوضات التنمية الاقتصادية الدكتور يوسف صايغ ، ومفاوضات اللاجئين إلياس صنبر عضوا المجلس ) وكانت للوفود

الفلسطينية إسهاماتها الهامة ، وخاصة في الربط بين المفاوضات المتعددة الأطراف وبين المفاوضات الثنائية بحيث يرتبط التقدم في الأولى بإحراز التقدم في الأخيرة .

وتمسك الوفد الفلسطيني في المفاوضات بشأن اللاجئين بأن يكون أساس معالجة قضيتهم تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٩٤ الخاص بعودتهم أو تعويضهم.

ومنذ تولى إسحق رابين رئاسة الحكومة الإسرائيلية ، بدأت الأمور تأخذ منحى جديداً ، فتمت الموافقة على اشتراك فيصل الحسيني وهو من القدس في المفاوضات الثنائية في واشنجتون ، ثم ووفق على اشتراك خبراء من الشتات ( من خارج الأراضي المحتلة ) ضمن وفد المفاوضات فانضم كميل منصور وأحمد الخالدي وآخرون إلى الوفد.

وقد أدرك رابين أن الوفد الفلسطيني في مفاوضات واشنجتون لن يغير مواقفه إلى الحد الذي يمكن أن تقبله إسرائيل للتوصل لاتفاق إلا إذا قررت ذلك منظمة التحرير ذاتها ، ويبدو أنه أقام بعض الاتصالات معها عن طريق أحمد الطيبي أحد فلسطينيي إسرائيل وآخرين لمس من خلالها أن المنظمة لاتزال عند مواقفها .

وبدأت الاتصالات واللقاءات بين شخصيات إسرائيلية غير رسمية وبين مسئولين من المنظمة رتبتها النرويج ، وأحيط يوسى بيلين نائب وزير الخارجية الإسرائيلية علما بها، ثم أبلغ بها شيمون بيريس وزير الخارجية ، وأخيراً أعطى رابين الضوء الأخضر لمواصلة هذه المفاوضات السرية التي انتهت إلى إعداد إعلان المبادىء ، ثم إلى الاعتراف المتبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية .

وأخيرا ، تم الاعتراف المتبادل الذي طالما دعا إليه ساسة دوليون من قبل ، وقد سبق أن تقدمت مصر وفرنسا إلى مجلس الأمن بمشروع قرار يطالب الطرفين بهذا الاعتراف المتبادل لولا أن الظروف القائمة في يوليو ١٩٨٢ لم تكن تسمح بذلك .

وقد تم هذا الاعتراف بعد مفاوضات شاقة في باريس وغيرها بشأن الشروط اللازمة وصياغة الخطابين المتبادلين اللذين يسجلانه رسميا .

وفى ٩ سبتمبر ١٩٩٣ ، وجه ياسر عرفات بصفته « رئيس منظمة تحرير فلسطين » إلى إسحق رابين رئيس وزراء إسرائيل خطابا يبدأ بالإشارة إلى إعلان المبادىء الذي يسجل

مرحلة جديدة في تاريخ الشرق الأوسط ، ثم بتأكيد التزامات المنظمة بحق إسرائيل في الوجود في سلام وأمن ، وبقبول قرارى مجلس الأمن رقمي ٢٤٢ ، ٣٣٨ ، والالتزام بعملية السلام . وبعدها يعلن تخلي المنظمة عن استعمال الإرهاب وغيره من أعمال العنف وتحمل المسئولية عن كل عناصر المنظمة وأفرادها كي تضمن امتثالهم ولمنع المخالفات ومحاسبة المخالفين . وأخيرا ، ينص الخطاب على اعتبار المواد التي يتضمنها الميثاق (السوطني الفلسطيني) التي تنكر حق إسرائيل في الوجود وتلك التي لا تتفق مع التعهدات الورادة في الخطاب غير سارية وباطلة وعلى تعهد المنظمة بأن تتقدم إلى المجلس الوطني الفلسطيني بالتغييرات الضرورية للميثاق لكي يوافق عليها .

كما وجه ياسر عرفات إلى يوهان هولست وزير الخارجية النرويجي في نفس التاريخ خطابا يتضمن أنه لدى توقيع إعلان المبادىء فإنه سيضمن تصريحاته العلنية أن المنظمة تشجع الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وتدعوه إلى المشاركة في الخطوات التي تؤدى إلى إعادة الحياة إلى طبيعتها والتي تسهم في السلام والاستقرار ورفض العنف والإرهاب والمشاركة بنشاط في إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية والتعاون.

وتلقى عرفات من إسحق رابين ، فى نفس التاريخ ، خطابا يشير إلى خطاب عرفات إلى عرفات المنظمة أنه فى ضوء تعهدات المنظمة الواردة فيه ، فإن حكومة إسرائيل قررت الاعتراف بمنظمة تحرير فلسطين ممثلة للشعب الفلسطينى وبدء مفاوضات معها فى إطار عملية السلام فى الشرق الأوسط .

وبهذا الاعتراف المتبادل بين إسرائيل والمنظمة طويت صفحة في تاريخ الصراع بين الشعبين الفلسطيني واليهودي ، وفتحت صفحة جديدة من التعايش السلمي للشعبين على أرض فلسطين ، وبدأت مرحلة جديدة في مسيرة السلام في الشرق الأوسط .

# البتاب العتباشر مفامضات أوسلووإعلان المبيادئ

# الفصــل الأول المهمة السرية في أوسلو

كان غريبا أن يدق جهاز التليفون في غرفة نومي في هذه الساعة المبكرة من صباح الأربعاء الثامن عشر من شهر أغسطس ، وعندما تناولت زوجتي السهاعة ، تململت في فراشي محتجا فلا شك أن أحداً قد أخطأ الرقم ، ومن الأفضل تجاهل رنين التليفون ومواصلة النوم .

ومع ذلك ، فقد أيقظتني زوجتي لتبلغني أن المتحدث هو السفير سعيد كمال سفير فلسطين في القاهرة . . وكانت المفاجأة .

استفسر منى سعيد كال عن مدى استعدادى للسفر فى نفس اليوم إلى أوسلو بعد أن اعتذر عن اضطراره لإيقاظى عند الفجر . وذكر أن الأمر عاجل لا يحتمل الإبطاء ، فالقيادة الفلسطينية فى تونس قررت إيفادى إلى العاصمة النرويجية للاطلاع على بعض الأوراق التى تناقش هناك . واعتذر مرة أخرى بأنه يتحدث من المطارحيث يستقل الطائرة بعد قليل ، متسائلا عا إذا كنت أستطيع شراء تذكرة السفر على أن تسدد لى قيمتها بعد العودة .

وقد أكدت للسفير الفلسطيني استعدادي للسفر وأنه ليس ثمة صعوبة في شرائي تذكرة السفر ، وإنها يجب الحصول على تأشيرة لدخول النرويج ، فأشار على بالاستعانة بمكتب وزير الخارجية حيث إن المستشار نبيل فهمي على علم بالموضوع .

وكرر سعيد كمال أكثر من مرة أن المهمة سرية للغاية ولا يعلم بها حتى الوفد الفلسطيني في مفاوضات واشنجتون ، بل إنها محصورة في أيدى عدد قليل جدا من القيادات الفلسطينية ، وخاصة «أبومازن» الذي أوصاني بإحاطته علما بموعد وصولي

إلى أوسلو بعد إتمام إجراءات السفر ، كما أن وزير الخارجية المصرية على علم بمجريات الأمور .

وما إن وضعت سماعة التليفون حتى بدأت الأفكار تتلاحق في ذهني .

ماذا تكون مهمتى فى أوسلو ؟ أية أوراق أنا مكلف بالاطلاع عليها ؟ هل ثمة مشروع إسرائيلى أو أمريكى جديد لإعلان المبادىء الذى تحاول الأطراف التوصل إليه ؟ ولماذا أوسلو بالذات ؟ كنت على علم بأن الدكتور نبيل شعث وعدداً من الشخصيات القيادية فى الوفد الفلسطينى فى مفاوضات واشنجتون الثنائية مع إسرائيل قد قاموا بالعديد من السفرات لدول أوربية ومن بينها النرويج . . ولكن السفير سعيد كمال أكدلى فى حديثه أن أحداً من أعضاء الوفد لا يعرف شيئا عن مهمتى فى أوسلو ، وإنها ذكر فى سياق الحديث اسمى «أبو علاء» و «حسن عصفور» متسائلا عما إذا كنت أعرفهما ورددت بالإيجاب .

وقدرت أن وجهتى الأولى يجب أن تكون وزارة الخارجية لاستجلاء الغموض المحيط بهذه المهمة من ناحية ، ومن ناحية أخرى للاستفادة من إمكانات الوزارة في إنهاء إجراءات السفر ثم الاتصال بالقيادة الفلسطينية في تونس عن طريقها .

وعلمت في مكتب وزير الخارجية أن اتصالات تجرى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل إعداد إعلان مبادىء يتفق عليه الطرفان .

وبالرغم من إتمام تلك الإجراءات بسرعة قياسية ، خاصة وأن السفارة النرويجية منحتنى التأشيرة في دقائق معدودات ، إلا أن السفر في نفس اليوم لم يكن محكنا . فجميع الطائرات التي تتجه إلى دول أوربية تغادر القاهرة قبل الظهر ، وكانت الساعة عند انتهاء الإجراءات قد تجاوزت مواعيد الطائرات .

وكان على أن أبلغ بـ للك الأخ « أبو مازن » الذى تساءل أكثر من مرة عما إذا كانت هناك وسيلة للسفر فى نفس اليوم ، وانتهى بعد تردد بتكليفى بالسفر على أول طائرة متاحة فى صباح اليوم التالى . ولما استفسرت عما إذا كان هناك من يستقبلنى فى مطار أوسلو ، ذكر أنه فى حالة عدم وجود أحد فى استقبالى ، فإن على أن أستقل سيارة أجرة إلى فندق أوسلو بلازا حيث أقابل من يتولى أمرى .

وكان الحرج البالغ الذي كنت فيه هو إخفاء هذه المهمة عن أعضاء الوفد الفلسطيني وخاصة الدكتور نبيل شعث الذي سعدت بالعمل معه خلال الجولات التفاوضية في

واشنجتون عاما ونصفا وأصبح يضع ثقته الكاملة في شخصى ، وكان مقرراً أن تبدأ الجولة القادمة لمفاوضات واشنجتون بعد أسابيع قليلة . ومع هذا ، فإنني لم أتردد . فإذا كانت القيادة الفلسطينية قد رأت تجهيل مهمتهى حتى عن أعضاء الوفد الفلسطيني فلاشك أن لديها من الأسباب ما يدعوها لذلك .

وفى صباح التاسع عشر من أغسطس ، أقلعت بى طائرة الخطوط الفرنسية إلى باريس، وبعد بضع ساعات أخرى للخطوط الفرنسية تقلنى إلى أوسلو .

ووصلت مطار أوسلو في أول زيارة للعاصمة النرويجية ، وتلفت حولي وانتظرت بضع دقائق ، فلها أيقنت من أن أحداً لم يحضر لاستقبالي ، توجهت في سيارة أجرة إلى فندق « أوسلو بلازا » في وسط المدينة .

وفي الفندق ، توالت أحداث مشهد أقرب إلى مشاهد أفلام جيمس بوند . طلبت من فتاة الاستقبال إحدى الغرف ، ولما سألتني عها إذا كان ثمة حجز باسمى أجبت ذاكراً الاسم ، وبعد لحظات قلبت خلالها بعض الأوراق طلبت منى الانتظار حيث إن شخصا، سوف يحضر لمصاحبتى . ووصل أحد النرويجيين وطلب منى أن أتبعه ، ووقف المصعد في أحد الأدوار وتوجهنا إلى إحدى الغرف ودق جرس الباب . ولم تكن غرفة عادية بل شقة فسيحة ، استقبلني فيها الأخ «أبو علاء» (أحمد قريع) وحسن عصفور بترحاب شديد . وفي خلال لحظات ، وضعا أمامي بعض الأوراق التي كانت تحوى مشروعا لإعلان المبادىء . وذكر حسن عصفور أن على مراجعة المشروع من جوانبه القانونية والصياغية ، موضحا أنه ليس أمامي سوى وقت ضئيل جداً للفراغ من هدا العمل . وبسطت أمامي عدداً من الأوراق ، وبدأت أسجل بعض الملحوظات .

وتردد على كل من أبى علاء وحسن عصفور أكثر من مرة ، ويبدو أن «عصفور» لم يكن يتوقع أن تستغرق دراستى للمشروع الوقت الذى أمضيته ، وذكرت لهما عدداً من الملحوظات التى كنت قد انتهيت إليها ، ولكنى لاحظت أن الاثنين مرتبطان بموعد محدد أوشك وقته أن يحل ، فأدركت أن وصولى إلى أوسلو جاء متأخرا يوما كاملا ولم يعد محكنا سوى قيامى بقراءة سريعة للمشروع الذى أصبح في شكله النهائى، ولم يعد هناك مجال لإدخال تعديلات عليه ، ولما فرغت من قراءة الأوراق ، ذكرت أن المشروع في ضوء مفاوضات واشنجتون يعد مشروعا جيداً ، ولاغبار على صياغته .

وانتقلنا إلى غرفة الاستقبال ، وماهى إلا دقائق حتى دخل « يـوئيل زنجر » المستشار القانونى الإسرائيلى الـذى صافحنى بحرارة ، وأخذنا نتذاكر أيام مباحثات الحكم الذاتى، ثم دخل شخص قصير القامة أميل إلى السمنة يرتدى بنطلون جينز قدم لى على أنه سكرتير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية أورى سافير ، وقدم بعده رجل في منتصف العمر ملتح علمت أنه البروفسور يائير هيرشفيلد .

كان الجميع يستعدون لارتداء ملابس داكنة لحضور مراسم توقيع إعلان المبادىء بالأحرف الأولى .

وقدرت أن على الانصراف . فلم يكن فى ذهنى أن أحضر مراسم مماثلة ، ومنذ عملى مع الوفد الفلسطينى تجنبت دائها أن أضع نفسى تحت الأضواء ، فابتعدت تماما عن لقاء رجال الإعلام أو الإدلاء بأية تصريحات أو أحاديث إلا بالقدر اللازم لإحاطة الرأى العام فى مصر بتطورات المفاوضات سواء من خلال عدد من المقالات نشرتها صحيفة الأهرام أو أحاديث وتعليقات لمندوبي الإذاعة المصرية . أما في الخارج ، وفي أثناء الجولات التفاوضية ، فقد كنت حريصا على ألا أقحم نفسى في أية أنشطة إعلامية أو المولات اجتماعية أو إجراء اتصالات حتى مع من أعرفهم جيداً من الأمريكيين (والإسرائيليين من باب أولى ) تفاديا لإثارة أية حساسيات لدى أعضاء الوفد الفلسطيني .

وفي صباح اليوم التالى ، أردت أن أعرف ما جرى في الليلة الماضية . ووجدت نفسى في مأزق حقيقى ، فقد فاتنى أن أقرأ بالأمس رقم الغرفة أو حتى رقم الدور الذى توقف عنده المصعد ، ولم أتعرف على اسم النرويجي الذى اصطحبنى . وازداد الموقف تعقيداً عندما لم أجد فتاة الاستقبال التي تحادثت معها عند وصولى ، وكان من العبث أن أذكر اسم أبى علاء أو حسن عصفور أو محمد أبو كوش (الذى كان معها بالأمس)، فلاشك أنهم مسجلون بأسهاء غير حقيقية .

وأعملت فكرى وتوصلت إلى استنتاج أن وزارة الخارجية النرويجية لابد وأن تكون لها صلة بهذه الترتيبات. وتوجهت إلى فتاة الاستقبال، مستفسراً عن وجود أحد المسئولين في الخارجية النرويجية، وبعد نقاش قصير ومحادثة تليفونية أجرتها، أخبرتنى أن شخصا سوف يحضر لقابلتى. وصعدنا إلى غرفة الأمس، وكان حسن عصفور لايزال في ملابس النوم أما أبو علاء فكان نائها فعلا. وعلمت من عصفور أنه تم التوقيع

على إعلان المبادىء بالأحرف الأولى في ساعة متأخرة من الليل بحضور شيمون بيريس وزير الخارجية الإسر اثيلية .

ولم يعد لبقائى فى أوسلو أى معنى ، فسافرت عائدا إلى القاهرة فى اليوم التالى ، بعد جولة قصيرة بالسيارة رتبها لى رجال الأمن لمشاهدة معالم المدينة . وحرصت على لقاء الأصدقاء فى نادى هليوبوليس فى مساء يوم الوصول حتى لا تطول فترة تغيبى عن لقاءاتنا المعتادة ، وتفاديا لاستفساراتهم عن سبب غيابى .

ووصلت إلى واشنجتون بعد ظهر يـوم الاثنين ٣٠ أغسطس ١٩٩٣ للمشــاركــة في مفاوضات الجولة الحادية عشرة .

وبعد يوم أو يومين ، عندما توجهت إلى غرفة الاجتاعات فى فندق آنا لحضور اجتاع للجنة الاستراتيجية ، فوجئت بأن الأخ أكرم هنية عضو اللجنة الاستراتيجية يوجه إلى السؤال : « ما حكاية أوسلو » ؟ ، واستوضحت منه عن المقصود فذكر أن إحدى الصحف الإسرائيلية كتبت عن لقاء فلسطينى إسرائيلي تم فى أوسلو وأننى كنت حاضراً هذا اللقاء . وكان على تنفيذا للتعليات أن أنكر ذلك ، فأجبت مازحا : « لم أكن أعلم أنك تصدق كل ما تنشره الصحافة الإسرائيلية » .

وتكرر المشهد فى نفس الغرفة فى اليوم التالى ، ولكن جاء النبأ هذه المرة مؤكدا ، فقد نشرت صحيفة الأهرام تصريحا للسفير سعيد كهال أشار فيه إلى مفاوضات أوسلو ذاكرا أننى قمت بدور رئيسى فى إعداد إعلان المبادىء . ولم يكن ثمة سبيل للإنكار ، فقد أحلنى سعيد كهال من الوعد الذى قطعته على نفسى قبل السفر ، وانتحى بى نبيل شعث لكى يسمع منى القصة كاملة .

وكان وقع ما حدث في أوسلو على وفد المفاوضات أليها ، وخاصة بعد أن تناولت وسائل الإعلام قصة المفاوضات السرية التي كانت تدور منذ شهور عديدة ، في الوقت الذي كان الوفد الفلسطيني يناضل مع الوفد الإسرائيلي من خلال مناقشات عقيمة تسك فيها بمواقفه المتصلبة تنفيذاً لتعليهات القيادة في تونس .

وتداولت وسائل الإعلام الأمريكية والإسرائيلية اسمى ناسبة إلى دوراً موازيا لدور يوثيل زنجر كمستشار قانونى لمنظمة التحرير طوال شهور المفاوضات السرية . ولفت السفير أحمد ماهر سفير مصر في واشنجتون نظرى إلى أن صحيفة « نيويورك تايمز » قد ذكرت اسمى وتحدثت عن دورى بنفس الطريقة . وبدأت قنوات التليفزيون الأمريكي

وبدأت الأنباء تتوارد متناقضة عن الاحتفال الذى قرر الرئيس الأمريكى إقامته فى حديقة البيت الأبيض يوم ١٣ سبتمبر لمراسم التوقيع على اتفاق إعلان المبادىء . فقد نشر فى أول الأمر أن أبا مازن وشيمون بيريس هما اللذان سيحضران للتوقيع ، ثم علمنا أن ياسر عرفات قد يحضر ، وبعدها تحققنا من أنه ورابين سيشاركان فى مراسم التوقيع .

وكان احتفالا رائعا . وكم أسعدنى عند دخولى حديقة البيت الأبيض أن صافحنى وزير الخارجية المصرية عمرو موسى مهنئا بالدور الذى قمت به ، ولما مررت أمام المدعوين الإسرائيليين وصلت همساتهم إلى أذنى مرددة اسمى . وتلفت حولى فشاهدت الرؤساء الأمريكيين السابقين ووزراء خارجيتهم وكثيرين من زعاء العالم وشخصياته القيادية . وتقدمت لمصافحة الدكتور بطرس غالى وعدد آخر من المدعوين . وبدأت المراسم ، وألقيت الكلمات ، وانتهى الاحتفال وعدنا إلى الفندق الذى كان يغص برجال الأمن والإعلام والزائرين الذين قدموا لرؤية ياسر عرفات ومحاولة مقابلته .

وكان طبيعيا أن تكون الجولة الأخيرة لمفاوضات واشنجتون فاشلة ، فقد وضع الوفدان أمام الأمر الواقع ولم يجدا مبرراً لمواصلة أعالها . وقرر إلياكيم روبنشتاين رئيس الوفد الإسرائيلي الاستقالة احتجاجا ، أما الوفد الفلسطيني فقد رافق عدد من أعضائه عرفات في الطريق إلى تونس .

#### الفصل الثانسي

## قصة المفاوضات السرية في أوسلو

لاشك في أن المفاوضات التي دارت بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في أوسلو تعد من أنجح التجارب في تاريخ الدبلوماسية السرية ، خاصة وأن طرفي المفاوضات من منطقة الشرق الأوسط التي عُرفت بأنها لاتطيق كتان السر طويلا ، فضلا عن أن المسألة الفلسطينية التي ظلت تشغل العالم طوال خمسة وأربعين عاما والتي أصبحت منذ طرحها على مائدة المفاوضات في مؤتمر مدريد موضع اهتام أجهزة الإعلام في العالم ، تتابع مواقف طرفيها وتتحرى ما قد يجرى من اتصالات بينها في أي مكان . وقد تمت اتصالات وفتحت قنوات بين الإسرائيليين والفلسطينين داخل مكان . وقد تمت اتصالات تجرى مع إسحق رابين عن طريق بعض الوسطاء ، الأراضي المحتلة وخارجها ، وكان أعضاء الوفد الفلسطيني في مفاوضات واشنجتون يتهامسون فيها بينهم عن اتصالات تجرى مع إسحق رابين عن طريق بعض الوسطاء ، وعن قنوات للاتصالات السرية قد فتحت في بعض العواصم الأوربية ، ولكن يبدو وعن قنوات للاتصالات السرية قد فتحت في بعض العواصم الأوربية ، ولكن يصعب اختراقه .

وقد علمت فيها بعد أن القيادة الفلسطينية كانت قد رأت إيفادى إلى أوسلو في شهر مايو ١٩٩٣ ، إلا أنها عدلت عن قرارها إمعانا في الحفاظ على السرية بسبب عضويتي في وفد مفاوضات واشنجتون .

ومع هذا ، فقد نسبت الصحافة إلى دور المستشار القانوني للمنظمة طيلة مفاوضات أوسلو في حين كانت زيارتي للعاصمة النرويجية في ١٩ أغسطس الأولى والأخيرة .

وقد أسعدنى مقال فى المصور للصحفى القدير محمد وهبى والذى تفضل بالإشادة بدورى خلال مفاوضات واشنجتون بل وبمقدرتى على التكتم الشديد لدورى الهام فى مفاوضات أوسلو. أما الأستاذ الكبير محمد حسنين هيكل فقد ذكر فى المحاضرة التى القاها فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة بشأن السلام المحاصر «أن من الغريب مثلا أنه لم يكن فى وفد التفاوض الفلسطينى خبير قانونى معتمد . . ولقد كان قصارى ما أمكن فعله فى الأيام الأخيرة هو الاستعانة بسفير مصرى جرت استعارته على عجل ، ووصل وكان الوقت قد فات تقريبا » . وهذه هى الحقيقة ، وإن كان يبدو من حديث أستاذنا الكبير أنه لم يكن يعلم أننى ظللت أعمل مستشارا قانونيا وسياسيا للوفد الفلسطينى منذ البداية ورافقت الوفد فى كل جولاته التفاوضية .

أما عن المشاركين فى تلك المفاوضات من الجانب الفلسطينى ، فهم بصفة أساسية أبوعلاء (أحمد قريع) ، وحسن عصفور ، ومحمد أبو كوش (الثلاثة الذين قابلتهم فى أوسلو) وكان يشرف عليها من تونس أبو مازن (محمود عباس).

وأما قصة تلك المفاوضات ، حسبها رواها المشاركون فيها للصحفيين والكتاب ، فيمكن إيجازها من واقع ما رواه مؤلفا كتاب « مجانين السلام » على النحو التالى .

فى لقاء بين حنان عشراوى والبروفسور يائير هيرشفيلد أستاذ التاريخ بجامعة حيفا ، أشارت حنان عليه بالتوجه إلى لندن بمناسبة إحدى جولات المفاوضات المتعددة الأطراف ومحاولة الاتصال بأبى علاء (أحمد قريع) الذى كان يرأس الوفد الفلسطينى . وقد أثارت الفكرة اهتهام يوسى بيلين نائب وزير الخارجية الإسرائيلية الذى كان هيرشفيلد يعمل معاونا له فقد كان أبو علاء قد قدم فى إطار تلك المفاوضات ورقة بشأن التعاون الاقتصادى الإقليمى فى الشرق الأوسط كانت محل إعجاب المسئولين .

وتصادف وجود كل من بيلين وهيرشفيلد في لندن يوم ٣ ديسمبر ١٩٩٢ في نفس الوقت مع النرويجي تيرى لارسين مدير معهد فافو الذي كان يدير مشروعا بحثيا في الأراضى المحتلة ، وكان قد أبدى استعداداً لتسهيل الاتصال بين الإسرائيليين والفلسطينيين بعيداً عن أجواء المفاوضات الرسمية التي كانت تجرى في واشنجتون .

وفى لندن ، قام لارسين بترتيب اجتماع بين هيرشفيلد وأبى علاء بناء على طلب الأول وبموافقة يوسى بيلين وتشجيع دانييل كيرتـزر عضـو الفريق الأمـريكي المختص

بمفاوضات واشنجتون وكان هو الآخر مشاركا في جولة المفاوضات المتعددة الأطراف. وقد اقترح هير شفيلمد على أبى علاء إجراء حوار بين الجانبين في أوسلو، ووافق الأخير لعلمه بالصلة التي بين هيرشفيلد وبيلين.

وفى تونس ، عرض تيرى لارسين على ياسر عرفات استضافة النرويج لهذه المباحثات السرية ووافق عرفات .

وعقد أول اجتماع فى إحدى المزارع النرويجية بين هيرشفيلـد ومعاونه رون بـونديك وبين أبى علاء وحسن عصفور وثالث يـدعى «ماهر» فى يناير ١٩٩٣ . وحضر الاجتماع يورجن هولست وزير الخارجية النرويجية .

ثم عقد الاجتماع الثانى فى ٢٢ يناير ، والثالث فى فبراير ١٩٩٣ . وعرض هيرشفيلد وثيقة ذكر أنها من إعداده ولا علاقة للحكومة الإسرائيلية بها مقترحا التوصل لاتفاق حول إعلان مبادىء كمرحلة أولى .

وفى أواخر مارس ، اتصل الأمريكي دانييل كيرتزر خلال زيارة للقدس بنائب وزير الخارجية الإسرائيلية وبهيرشفيلد مشجعا على المضيى في مفاوضات أوسلو ( ويبدو أن وزارة الخارجية النرويجية كانت قد أبلغت الإدارة الأمريكية بتطورات المفاوضات ) ، وكانت المفاوضات تدور حول البدء بتنفيذ الحكم الذاتي في قطاع غزة أولا .

وقام يوسى بيلين بإحاطة شيمون بيريس وزيس الخارجية الإسرائيلية بها يجرى في النرويج ، وآثر بيريس أن ينتظر اللحظة المناسبة لإبلاغ إسحق رابين رئيس الوزراء .

وفى ذلك الوقت ، أحاطت منظمة التحرير المسئولين المصريين علما بها يجرى في أوسلو من مفاوضات .

وقام شيمون بيريس بزيارة مصر في أبريل ١٩٩٣ بدعوة من وزير خارجيتها عمرو موسى . واستقبله الرئيس حسنى مبارك ، وتم الاتفاق على أن يبدأ تنفيذ الحكم الذاتى في قطاع غزة وأريحا معا وعدم الاقتصار على غزة وحدها ، وذلك إقراراً لمبدأ وحدة الأراضى الفلسطينية المحتلة .

وخلال زيارة قـام بها ياسر عرفات لمصر ، عرض عليه الـرئيس مبارك اقتراح غزة / أريحا أولا فوافق عليه .

وفى ٣٠ مايو ، بدأت جولة جديدة من المفاوضات فى أوسلو ، وأعدت « وثبقة ساربسبورج » التى قام هيرشفيلد بعرضها على يوسى بيلين .

ووجد شيمون بيريس أن الوقت قد حان لإبلاغ إسحق رابين رئيس الوزراء الذي أبدى ـ رغم تشككه ـ موافقته على مواصلة المفاوضات ، وقام بزيارة مصر حيث استقبله الرئيس مبارك في الإسهاعيلية .

وبعدها ، قام الدكتور أسامة الباز بزيارة لإسرائيل حيث استقبله شيمون بيريس ، ودارت المباحثات بينهم حول آخر تطورات المفاوضات .

وكانت منظمة التحرير تطالب باشتراك أحمد المسئولين الرسميين في المفاوضات . فأوفد رابين سكرتير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية أورى سافير إلى النرويج حيث باشر المفاوضات إلى جانب هيرشفيلد وبونديك منذ جولة مايو ١٩٩٣ .

وانضم إلى الوفد الإسرائيلي يوئيل زنجر في ١٤ يـونيو بعد استدعائه على عجل من واشنجتون حيث كان يعمل في مكتب محاماة ماكس كمبليان ، وكان من قبل ممثلا لوزارة الدفاع في المباحثات المصرية الإسرائيلية بشأن الحكم الذاتي من ١٩٧٩ إلى ١٩٨٢ ، ثم عمل مع رابين وبيريس في وزارتي الدفاع والخارجية قبل التحاقه بالعمل الخاص بمكتب المحاماة في واشنجتون ) .

وبعد أن وجه زنجر عشرات الأسئلة إلى الوفد الفلسطينى للتعرف على مواقف المنظمة من العديد من المشاكل ، أعاد صياغة الوثيقة الإسرائيلية . وتقدم الفلسطينيون بمشروعهم . كانت الخلافات كبيرة وكادت المفاوضات تقطع أكثر من مرة . وتدخلت القاهرة بين الطرفين لمساعدتها على التغلب على المشاكل . وقام أسامة الباز مرة أخرى بزيارة إسرائيل ، ثم قام الدكتور مصطفى خليل بزيارتها ، وتنقل أحمد الطيبى بين القدس وتونس ، ولكن عدداً من المشاكل بقى دون حل إلى أن قام شيمون بيريس بجولته في الدول الاسكندنافية في أغسطس .

وفى استكهولم ، التقى بيريس فى ١٨ أغسطس مع وزير الخارجية النرويجية يوهان يورجن هولست وتيرى لارسين بناء على اتفاق سابق ، ودارت مفاوضات عن طريق خط تليفونى أعد بين دار الضيافة فى العاصمة السويدية وبين مقر ياسر عرفات فى تونس \_ استمرت من منتصف الليل إلى ما بعد الخامسة صباحا بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى بوساطة النرويجيين ، وأمكن من خلالها وبعد اتصال الإسرائيليين بإسحق رابين تليفونيا \_ التوصل لاتفاق .

ويذكر شيمون بيريس في كتابه « الشرق الأوسط الجديد » أنه لم يكن صعبا عليه أن يفهم أن صنع القرار الفلسطيني في يد عرفات ، وقد استخدم الرئيس الفلسطيني ٢٧٥

مفاوضات واشنجتون بشأن إعلان المبادىء لتكون له اليد العليا على خصومه وقام الوفد الفلسطيني بتنفيذ تعليهات عرفات فوصلت المفاوضات إلى طريق مسدود . وكانت منظمة التحرير في مأزق حقيقي ، وتوصلت إسرائيل إلى استنتاج مؤداه أن من مصلحتها أن تلعب المنظمة دورا في المرحلة السياسية الحالية حيث إن انهيارها لن يفيد إسرائيل إذ إنه لايمكن الاعتباد على « حماس » التي تعمل تحت جناح إيران .

ويستطرد بيريس ذاكراً أنه كان قد خرج بفكرة " غزة أولا " في عام ١٩٨٠ ، ولكنه فكر في أن الفلسطينيين قد تساورهم الشكوك في أنهم قد لا يحصلون على أكثر من هذا القطاع ( دون الضفة الغربية ) ، ولجأ وزير الخارجية الإسرائيلية إلى مصر حيث وجد لديها استعداداً كبيراً لمساعدة الطرفين ، ووافقت إسرائيل على إضافة أريحا لبدء تنفيل الحكم الذاتي الفلسطيني فيهما ، خاصة وأن أريحا ليست بعيدة عن القدس وقربها من نهر الأردن يفتح الباب إلى حل مفضل للمستقبل ، هو إقامة اتحاد كونفيدرالي بين الأردنيين والفلسطينيين ، فضلا عن أنه لاتوجد فيها مستوطنات يهودية .

ويمضى وزير الخارجية الإسرائيلية ذاكرا ، في كتابه ، أنه تلقى من بسام أبو شريف مستشار الرئيس عرفات في ٢٣ يونيو ١٩٩٣ كتابا أشار فيه إلى ثقته من أن الإسرائيلين يريدون السلام شأنهم شأن الفلسطينيين وأن المتطرفين من الجانبين سوف يخسرون لحظة تقدم الرجال الشجعان لردم الهوة وكسر حاجز الخوف وانعدام الثقة بينهها وهناك فرصة للقيام بذلك الآن . وأعرب عن اعتقاده بأن ترتيب اجتماع على مستوى عال ممكن في ظل الأوضاع العالمية والعربية الراهنة . ولكن الظروف لم تكن تسمح وقتها بدلك . وقد استخرقت المفاوضات في أوسلو والقاهرة قرابة ثمانية أشهر ، وقد سجلت صعوداً وهبوطا إلى أن اتضحت المواقف وتولدت الثقة وقد حان الوقت لإبرام الاتفاق .

أما أبو مازن (محمود عباس)، فقد أشار في حوار أجرته معه مجلة المصور ونشرته في عددها الصادر يوم ٢٩ أكتوبر ١٩٩٣ إلى قرار المجلس الوطنى الفلسطينى عام ١٩٧٧ إقامة حوار مع الإسرائيلين، وقيام مجموعة من الفلسطينيين بهذه الاتصالات، ثم أشار إلى قرارات المجلس في نوفمبر ١٩٨٨ وبدء الحوار بين المنظمة والولايات المتحدة، ومساعى السلام التي انتهت بعملية السلام التي بدأت في مؤتمر مدريد. وأضاف أنهم كانوا يشعرون أن المفاوضات تحت الأضواء لن تثمر خاصة مع تشدد إسرائيل في عهد الليكود إلى أن تولى إسحق رابين الحكم فاتصلوا به وطالبوه بالالتزام بها وعد به في دعاياته الانتخابية من أنه سيبرم اتفاقا مع الفلسطينيين خلال تسعة أشهر، وأجاب رابين

بأنه مستعد لذلك وكانت بداية المفاوضات السرية بلقاء تم بين هيرشفيلد وأبى علاء على هامش المفاوضات المتعددة الأطراف ، واستطرد أبو مازن متحدثا عن تطورات المفاوضات فى أوسلو إلى أن انضم يوئيل زنجر إلى الوفد الإسرائيلي ووجه ٤٠ سؤالا إلى الفلسطينيين لمعرفة ما يدور داخلهم ، وأعطى أبو مازن تعلياته للوفد الفلسطيني بالاستمرار فى التفاوض وبعد أن سلمت الإجابات على الأسئلة سافر بها زنجر إلى إسرائيل . ومع شهر يونيو بدأت المفاوضات تأخذ شكلا أكثر جبية ووضوحا وأصبح النقاش يدور حول مشروعات معدة من أجل الوصول إلى صيغة نهائية إلى أن حل يوم النقاس وانحصر الخلاف في تسع نقاط تم الاتفاق عليها في ليلة واحدة .

وأشار أبو مازن إلى إيفادى إلى أوسلو وقيامى بمراجعة مسودة الاتفاق وطمأنتى لهم على سلامته . كما ذكر أن مصر هى أول دولة علمت بنبأ المفاوضات السرية ، فمنذ بدء الانتخابات الإسرائيلية فى مارس ١٩٩٢ أعد الفلسطينيون مع مصر مطبخا سياسيا مشتركا كان يتابع يوميا ما يجرى داخل إسرائيل، وعندما أرادوا قناة اتصال سرية مع رابين كان عمرو موسى هو الذى توسط بين الجانبين \*.

كها أشاد الـرثيس عرفات بـدور الرئيس مبارك ومعاونيـه طوال مراحل المفـاوضات وأكد المسئـولون المصريون ، من جهة أخـرى ، أن الاتفاق عمل فلسطينى بحت ، وأن مصر لم تتدخل إلا عندما طلب الفلسطينيون مشورتها .

<sup>\*</sup> صدر أخيرا كتاب «طريق أوسلو » للأخ محمود عباس (أبو مازن) الذى تفضل بإهدائى نسخة منه وتفضل مشكورا بأن سجل في إهدائه أنه «الشعب الفلسطينى سيذكر لمساتكم الرشيقة ومساهماتكم المبدعة في توضيح مواقفنا وتفنيد مواقف الآخرين » ولايسعنى إلا الإعراب عن تأثرى البالغ لهذه اللفتة الكريمة معتذرا في الوقت ذاته من أن مثول كتابي للطبع حال دون الإفادة بما تضمنه كتابه القيم.

#### القصل الثالث

## الدور المصرى في مفاوضات أوسلو

اعترف شيمون بيريس في كتابه «الشرق الأوسط الجديد» بدور مصر الهام في المفاوضات. فذكر أن «مصر ساعدت بقدر ما تستطيع ، فقد كانت البلد الوحيد الذي يمكن لمنظمة التحرير وإسرائيل والولايات المتحدة أن تلجأ إليه طلبا للعون في الأوقات الحاسمة. وإذا كنا قد اكتشفنا في أوسلو السبيل للاجتماع بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ، فإننا وجدنا في مصر الشرارة التي ستلهب المحادثات وتحدنا بالطاقة وصولا إلى إيجاد حل مبدع. وقد توجهت إلى مصر مرتين خلال الفترة الحاسمة الواقعة بين ١٥ نوفمبر ١٩٩٧ و ٥ يوليو ١٩٩٣. وكان الرئيس حسني مبارك ووزير الخارجية عمرو موسى والمستشار أسامة الباز على علم بوجود محادثات سرية ، وأبدى الرئيس مبارك استعدادا كبيراً لمساعدة كلا الطرفين . . »

واستطرد وزير الخارجية الإسرائيلية قائلا «إن وزير الخارجية عمرو موسى احتفظ بالاتصالات مع كلا الطرفين. فكنت أتصل به كلما وصلنا إلى طريق مسدود فكان يتحرك. كما لم يفقد أسامة الباز - الصارم كالموسى - إيهانه لدقيقة واحدة بأننا سوف نتوصل إلى تسوية. وأخيراً تمت صياغة العرض على أساس غزة وأريحا أولا وفقا لمطالب منظمة التحرير الفلسطينية ».

ومن ناحية أخرى ، تضمن كتاب « مجانين السلام » الإشارة إلى دور مصر فى المفاوضات فى عدة مواضع . فذكر أن الفلسطينين كاشفوا المصريين بالمفاوضات الدائرة فى النرويج وأن عرفات ومنظمة التحرير كانا يميلان إلى الاعتقاد بأن تدخل القاهرة قد

يكون بناء . كما أشار إلى زيارة رابين إلى القاهرة ثم زيارة شيمون بيريس إلى الإسكندرية ولقائه خلال الزيارة مع أبي مازن وأبي علاء .

كها أشار إلى لقاء إسحق رابين مع الرئيس حسنى مبارك في الإسهاعيلية ، وسفر الدكتور أسامة الباز بعدها إلى إسرائيل ولقائه مع شيمون بيريس ، ثم إيفاد وزير الخارجية الإسرائيلية مستشاره غرود نوفيك إلى القاهرة لمقابلة أسامة الباز بشأن إحدى المسائل موضوع التفاوض في أوسلو والتوسط بشأنها مع ياسر عرفات .

وأشار مرة أخرى إلى زيارة قام بها أسامة الباز لإسرائيل فى مطلع يوليو ١٩٩٣ حيث التقى بنوفيك وبيلين وبيريس ، ثم التقى بإسحق رابين . ويروى مؤلفا كتاب مجانين السلام تفاصيل المقابلة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وحرص الباز على التأكد من موافقة رابين شخصيا على مواقف الوفد الإسرائيلي في مفاوضات أوسلو . كها أشار إلى زيارة الدكتور مصطفى خليل كذلك لإسرائيل .

كما تضمن الكتاب فصلا بعنوان « مصر تتوسط » ذكر فيه انه « يبدو أن جميع الأزمات الطارئة في أوسلو كانت تجد حلها على ضفاف النيل »، واستعرض جهود مصر من أجل السلام في الشرق الأوسط .

ومن الواضح أن مصر لعبت دورا هاما لإنجاح المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بوجه عام ، وتوسطت بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل لتقريب وجهات النظر وتخطى الخلافات التي نشبت بين وفدى المفاوضات في أوسلو .

وقد قامت مصر بهذا الدور في جميع الأوقات. وقد سبق لنا الكلام عن جهودها لمناصرة القضية الفلسطنية في الأمم المتحدة وعلى الساحة الدولية ، ثم في مباحثات كامب ديفيد ، وفي المراحل التالية حتى عملية السلام الحالية التي بدأت بمؤتمر مدريد. وقد كان طبيعيا أن تواصل مصر هذا الدور في إطار مفاوضات أوسلو (التي سهاها شيمون بيريس مفاوضات أوسلو والقاهرة) ، ففضلا عن تبنيها منذ البداية لقضايا الشعب الفلسطيني ، فإن كونها الدولة العربية الوحيدة التي لها علاقات مع إسرائيل وتحتفظ بعلاقات ودية مع منظمة التحرير الفلسطينية يجعلها أقدر الدول على تقديم مساعدتها من أجل إنجاح المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية . وقد استمر هذا الدور الفعال طوال مفاوضات طابا الثانية التي تلت توقيع إعلان المبادىء حتى تم توقيع اتفاقية القاهرة بشأن غزة وأريحا والمفاوضات التي تلتها .

## الفصس الرابع اتفاق إعلان المبادىء

يتضمن اتفاق إعلان المبادىء الذى وقع عليه فى حديقة البيت الأبيض بواشنجتون يوم ١٣ سبتمبر ١٩٩٣ كل من محمود عباس (أبو مازن) رئيس الدائرة السياسية بمنظمة التحرير الفلسطينية وشيمون بيريس وزير الخارجية الإسرائيلية مجموعة المبادىء التى اتفق عليها الطرفان بشأن الترتيبات الانتقالية للحكم الذاتى الفلسطينى، والمسائل التى يتم التفاوض عليها فى مرجلة تالية لتحديد الوضع النهائى للضفة الغربية وقطاع غزة، فضلا عن الأحكام التى تسرى على قطاع غزة ومنطقة أريحا ونقل عدد من السلطات نقلا مبكرا فى بقية الأراضى الفلسطينية عقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

ويشمل إعلان المبادىء: ديباجة ـ و١٧ مادة ـ وأربعة ملاحـــق ـ ومحضرا متفقا عليه (راجع ملحق الوثائق)

وقد تناول المسائل التي ظلت موضع المفاوضات منذ مباحثات الحكم الداتي التي جرت بين مصر وإسرائيل خلال الأعوام من ١٩٧٩ حتى ١٩٨٢ ، ثم المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في واشنجتون خلال ما يقرب من عامين ، وكان من الطبيعي أن يبنى الاتفاق على الصياغات التي طرحت خلال المفاوضات السابقة .

ويكفى في هذا الصدد إبداء بعض الملاحظات بشأن ما تضمنه اتفاق إعلان المبادىء مقارنا بها قدم من مشروعات خلال مراحل المفاوضات التي سبقت توقيعه :

أولا: يختلف إعلان المبادىء عما سبقه من مشروعات فى أنه سجل اتفاق الطرفين على تأجيل مناقشة المسائل الصعبة التي كانت تشكل العقبات الكبرى وتحول دون ٢٨٠

الاتفاق ، وإرجاء بحثها إلى مفاوضات الوضع النهائي . وهذه المسائل هي : القدس ـ والمستوطنات ـ واللاجئون ـ والحدود ـ والترتيبات الأمنية ـ والعلاقات مع الدول المجاورة .

وقد تابعنا سير المفاوضات في مراحلها المختلفة ورأينا كيف كانت مواقف الجانبين من تلك المسائل متباعدة بدرجة يصعب معها إيجاد حلول وسط بشأنها . وظلت القيادة الفلسطينية في تونس تصدر تعلياتها إلى الوفد الفلسطيني بالتمسك بمواقفه وعدم تقديم أية تنازلات بشأنها ، وخاصة فيها يتعلق بالقدس . أما الوفد الإسرائيلي في مفاوضات واشنجتون فقد رفض مناقشة مشكلتي القدس والمستوطنات وذكر أنه ليس مفوضا في مناقشتها ، الأمر الذي أثار أزمة كادت أن تتوقف المفاوضات بسببها .

ولاشك أن موافقة منظمة التحرير على إرجاء بحث هذه المسائل الشائكة قد أقنعت المحكومة الإسرائيلية بالتغيير الذي طرأ على مواقف المنظمة وأدى إلى الاعتراف بها فى نهاية الأمر ، فلم يكن موقف إسرائيل من المنظمة راجعا فحسب إلى ما كانت تردده من أنها منظمة إرهابية ، وإنها كذلك لما تتمسك به المنظمة من عودة اللاجئين والسيادة على القدس وإزالة المستوطنات واسترداد الأراضى الفلسطينية المحتلة بأكملها .

ومن الطبيعى أن تأجيل مناقشة هذه المسائل لا يعنى حلها أو التخلى عنها ، ولكن من الواضح أن الطرفين يعتمدان على عامل الزمن وديناميكية السلام ، وخاصة إذا ما تحقق السلام الشامل بين الدول العربية وإسرائيل وما يؤدى إليه التعايش بين الفلسطينيين والإسرائيليين خلال فترة انتقالية طويلة من تهيئة الأجواء للتفاهم والتوصل إلى حلول لتلك المشاكل .

ثانيا: انتقل إعلان المبادىء بالعلاقات الفلسطينية الإسرائيلية إلى مرحلة جديدة من التنسيق والتعاون بين الجانبين، وخاصة في مجالات التنمية الاقتصادية وإدارة المرافق وقد كان موقف الجانب الفلسطيني في مفاوضات واشنجتون شديد التمسك بفصل الاقتصاد الفلسطيني عن الاقتصاد الإسرائيلي الذي طغى على اقتصاديات الضفة الغربية وغزة وأخضعها لمتطلباته.

أما إعلان المبادىء ، فقد خصص ملحقين مفصلين ( الثالث والرابع ) للتعاون بين الجانبين فى كثير من المجالات ، منها المياه والكهرباء والطاقة والنقل والاتصالات والطرق والسكك الحديدية والتجارة والصناعة والعمل . . الخ . كما تضمن برامج

للتنمية الإقليمية سواء بالنسبة للضفة والقطاع أو فى منطقة الشرق الأوسط كلها مثل مشروع استغلال منطقة البحر الميت وإنشاء قناة تصل البحر الأبيض بالبحر بالميت وتحلية المياه وربط شبكات الكهرباء .

ويمثل هذا التغيير في الموقف الفلسطيني توجها سياسيا واقتصاديا بالغ الأهمية ، فلم يعد الاتجاه هو السعى لفك الارتباط بين اقتصاديات الجانبين ، بل انتقل إلى التعاون الشامل ثنائيا وإقليميا في المجالات الاقتصادية المختلفة .

وقد أثار هذا التطور المناقشات حول ما أصبح يعرف بالسوق الشرق أوسطية ، ومدى تأثيرها على الاقتصاد العربى ومشروعات الوحدة الاقتصادية بين الدول العربية . ولاتزال هذه المناقشات مستمرة بين أنصار السوق الشرق أوسطية الذين لايرون منها تهديداً للاقتصاديات العربية وبين معارضى هذا التوجه الذين يرون فيه سيطرة إسرائيلية على الأراضى الفلسطينية والعالم العربى بطريقة جديدة وعلى العالم العربى كله بسبب التقدم التكنولوجي لإسرائيل وارتباطاتها بالدول المتقدمة في العالم .

ولعل من المفيد في هذا الصدد أن نشير إلى الأفكار التي عبر عنها شيمون بيريس وزير الخارجية الإسرائيلية في كتابه عن « الشرق الأوسط الجديد » .

يه كربريس فى كتابه أنه يتعين العمل باتجاه إقامة شرق أوسط جديد يقوم على الازدهار والأمل لا الفقر والعذاب ، وأنه عرض على كبار الشخصيات الأوربية خلال العام الأول من عمر الحكومة الإسرائيلية برنامجه لإقامة شرق أوسط جديد على غرار الخطة الأوربية القائمة على أساس التعاون الاقتصادى وزيادة التفاهم السياسي وصولا إلى الاستقرار . وقد تحمس للفكرة الرئيس الفرنسي ميتران والمستشار الألماني هيلموت كول ورئيس الجهاعة الأوربية جاك ديلور . ونتيجة لللك بدأت الشركات الأوربية الكبرى في تطوير خطط لتوسيع أعالها في الشرق الأوسط واندفع البنك الدولي إلى حلبة النشاط وأرسيت قاعدة لتعزيز مختلف الأنشطة ، وعرض اليابانيون تولى أمر السياحة والفرنسيون والألمان أمر المواصلات والإيطاليون أمر قناة البحر الأحر / البحر الميت والنمساويون الماء والكهربا والبريطانيون المناطق الحرة والدانمركيون الزراعة والأمريكيون الموارد البشرية والكنديون اللجئين ، وأنشئت مختلف اللجان ( في والأمريكيون المعددة الأطراف ) .

ويمضى شيمون بيريس في شرح أفكاره ذاكرا أن ارتفاع مستوى المعيشة شرط مسبق لتخفيف التوترات في الشرق الأوسط ، وطالما كانت هناك هوة داخل النظام الاجتماعي

السياسى ، فإن المجال يتسع أمام الحركات الأصولية وما من اقتصاد يستطيع أن ينمو دون تلقى معونة خارجية أو يصبح جزءاً من نظام إقليمى أوسع ، بل إن إنشاء منظمة تعاون إقليمية هو الرد الوحيد على الأصولية ، فمثل هذه المنظمة هى القادرة على كبح زحف الصحراء وتمكين البلاد من إنتاج ما يكفيها من الغذاء وتوفير فرص العمل لسكانها .

ويستطرد قائلا إن مفهوم الاقتصاد الإقليمى ينطوى على خطوات تدريجية لإقامة جماعة تشبه كثيرا الجهاعة الأوربية . ويتحدث عن ثلاث مراحل: الأولى إقامة مشروعات ثنائية أو متعددة القوميات مثل إنشاء معهد أبحاث مشترك لإدارة الصحراء أو تحلية المياه، والثانية قيام كونسورسومات دولية تتولى تنفيذ المشروعات التى تتطلب رءوس أموال ضخمة مثل قناة البحر الأحر / البحر الميت وتطوير التجارة الحرة والسياحة وإنشاء ميناء إسرائيلى / أردنى / سعودى وتحلية المياه، والمرحلة الثالثة تشمل سياسة الجهاعة الإقليمية وتطوير المؤسسات الرسمية تدريجيا .

كما يشير بيريس إلى أن الشرق الأوسط مقيد بأربعة أحزمة اقتصادية سياسية هى نزع السلاح والمياه والتكنولوجيا والحرب على الصحراء وهياكل النقل والاتصالات والسياحة . ويتحدث عن المبالغ الباهظة التى تكلفها سباق التسلح وأهدرتها الحروب ، وكيف أنها تصل إلى أرقام فلكية لو استمرت في المستقبل .

ثم يشرح وزير الخارجية الإسرائيلية رؤيته بشأن الطرق والموانى والمطارات التي يجب إنشاؤها ، وطرق السكك الحديدية التي تربط دول المنطقة ، ومناطق التجارة الحرة ، وقناة البحر الأحمر / البحر الميت ، ويتحدث عن مصادر تمويل هذه المشروعات والاستثهارات الدولية .

ويتعرض بيريس لمشكلة اللاجئين ويرى أن يكون حلها في إعادة تأهيلهم في إطار المشروعات الاقتصادية المشتركة التي ستنفذ في مرحلتي التسوية الانتقالية والتسوية الدائمة للمسألة الفلسطينية.

هذه هى خلاصة الأفكار الطموحة لوزير الحارجية الإسرائيلية ، والتى تتولى وفود المفاوضات المتعددة الأطراف دراستها مع غيرها من المقترحات ، وتعكس أفكار بيريس صورة زاهية لمستقبل الشرق الأوسط فى ظل السلام الدائم . ولكنها لاتتعرض بقدر كاف للمشاكل الإقليمية التى تتطلب حلا عادلا قبل أن تقبل الأطراف العربية التعاون مع إسرائيل على إقامة الشرق الأوسط الجديد . فليس بالخبز وحده يحيا الإنسان .

ثالثا: أما الجديد الثالث في إعلان المبادىء فهو التعجيل بتنفيذ الحكم الذاتى في قطاع غزة ومنطقة أريحا ، والنقل المبكر لعدد من السلطات في بقية الضفة الغربية \_ وسأعود للكلام عنه فيها بعد .

رابعا: حسمت المبادىء الخاصة بالترتيبات الانتقالية بعض الخلافات التي كانت قائمة في المفاوضات السابقة .

فقد استخدمت تسمية «سلطة الحكم الذاتى» التي كان الوفد الإسرائيلي يرفضها وحددت مرجعية المفاوضات والهدف منها بصياغة لاتختلف كثيراً عها توصل إليه الجانبان في المراحل الأخيرة للمفاوضات، وبالنسبة لانتخاب سلطة الحكم الذاتي تضمنت عدداً من المكاسب الفلسطينية بالإشارة إلى طابعها السياسي، وأنها تشكل خطوة تمهيدية نحو تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباته العادلة وتحديد موعد لإجرائها، كها حسمت الخلاف بشأن مشاركة فلسطينيي القدس الشرقية فأقرت بمشاركتهم (دون بيان ما إذا كانت المشاركة بالتصويت وحده أم بالترشيح أيضا) وقد أطلقت على سلطة الحكم الذاتي تسمية «المجلس».

أما مشكلة الولاية الإقليمية لسلطة الحكم الذاتى ، التى كانت من أكبر المشاكل ، فقد أصبح الاتفاق بشأنها متيسراً بعد تأجيل مشكلتى القدس والمستوطنات إلى مفاوضات الوضع النهائى . ونص الإعلان على أنه يستثنى من هذه الولاية كذلك المواقع العسكرية .

كما استثنى إعلان المبادىء الإسرائيليين من الولاية الشخصية لسلطة الحكم الذاتى . وقد دلت المفاوضات اللاحقة على إصرار الجانب الإسرائيلي على استغلال هذه النص والتوسع فى تفسيره بما يخرج الأشخاص والممتلكات والشركات والهيئات الإسرائيلية من الولاية الفلسطينية بكافة صورها .

ولا تختلف المبادىء الخاصة بالفترة الانتقالية عما كان الطرفان متفقين بشأنه سواء بالنسبة لمدتها أو موعد إجراء مفاوضات الوضع النهائي ، والنص على أن الترتيبات الانتقالية لا تجحف أو تخل بنتائج هذه المفاوضات ، وعلى التنسيق والتعاون بين الطرفين .

وحسم إعلان المبادىء الخلاف بشأن دور قوة الشرطة الفلسطينية في الحفاظ على الأمن ، فنص على أن هذه القوة ـ التي تنشئها السلطة الفلسطينية ـ تتولى ضهان النظام

العام والأمن الداخلي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة . أما إسرائيل فتضطلع بمسئولية الأمن الشاملة للإسرائيليين بمسئولية الأمن الشاملة للإسرائيليين بغرض حماية أمنهم الداخلي والنظام العام لهم .

وتضمن الإعلان إقامة لجنة ارتباط مشتركة ، أما تسوية المنازعات فقد نص على أنها تجرى من خلال التفاوض ، فإن لم يمكن تسويتها فبالتوفيق وإلافبالتحكيم.

ويؤخذ على إعلان المبادىء فى هذا الصدد أنه نص على أن تشكل لجنة الارتباط من عدد متساو من الأعضاء من الجانبين دون أن يحدد طريقة إصدار القرارات فى حالات عدم الاتفاق بينها ، كما لم يضع أحكاما مفصلة بشأن آلتى التوفيق والتحكيم فى حالة فشل تسوية المنازعات عن طريق التفاوض ، الأمر الذى قد يؤدى إلى مفاوضات طويلة لا تنتهى .

وتناول إعلان المبادىء موضوع انسحاب وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية ، وكان الوفد الإسرائيلي في مفاوضات واشنجتون يغفل هذا الموضوع في مشروعاته . ويلاحظ أنه لم ينص على « الانسحاب » إلا بصدد قطاع غزة ومنطقة أريحا ، أما عن بقية الأراضى المحتلة فقد تحدث عن « إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية » . وذكر أن إعادة انتشارها تجرى في مرحلة أولى قبل انتخاب سلطة الحكم الذاتي خارج المناطق المأهولة بالسكان ، ثم يتم تدريجيا في مواقع محددة . كما يلاحظ أن الانسحاب لم يذكر ضمن الموضوعات التي يجرى التفاوض بشأنها لتحديد الوضع النهائي ، وهذا الأمر يثير التساؤلات عما إذا كان المقصود الساح ببقاء بعض القوات الإسرائيلية بعد إقرار الوضع النهائي في الضفة الغربية وغزة ، وما إذا كان هذا الأمر يعكس التفسير الإسرائيلي لقرار النهائي في الضفة الغربية وغزة ، وما إذا كان هذا الأمر يعكس التفسير الإسرائيلي لقرار على الأمن رقم ٢٤٢ من أنه لايعني الانسحاب من كل الأراضي المحتلة .

وتضمن إعلان المبادىء نفس النص الذى أوردته اتفاقات كامب ديفيد بشأن تشكيل لجنة رباعية فلسطينية إسرائيلية مصرية أردنية تقرر بالاتفاق ترتيبات السهاح بعودة النازحين عام ١٩٦٧ ، أى أنه أخذ بنفس التفرقة بين هؤلاء النازحين ولاجئى عام ١٩٤٨ وأجل التفاوض بشأن مشكلة الآخرين إلى مفاوضات الوضع النهائى ( وإن كانت مشكلتهم تعالج في المفاوضات المتعددة الأطراف ) .

خامسا : أحال إعلان المبادىء إلى المفاوضات اللاحقة كثيراً من المسائل من بينها : ترتيبات الانتخاب ، وتحديد سلطات ومسئوليات سلطة الحكم الذاتي ، وتحديد هيكل

وتشكيل هذه السلطة ، وممارسة سلطة التشريع ، وقد كانت كلها من المسائل الخلافية في مفاوضات واشنجتون :

وعلى أية حال ، فإنه يتعين ملاحظة أن الإعلان تضمن مجرد مبادىء تم الاتفاق عليها، على أن يتفاوض الطرفان لوضع تفاصيل تنفيذها ، وهو ما استغرق عدة شهور في مفاوضات طابا الثانية التي نتعرض لها فيها بعد .

#### الغصل الخامس

## غزة وأريحا أولا

تضمن الملحق الثانى من اتفاق إعلان المبادىء بروتوكولا يشمل الأحكام الخاصة بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة ومنطقة أريحا ونقل السلطة فيهما كخطوة تمهيدية لتنفيذ الترتيبات الانتقالية للحكم الذاتي في الأراضي الفلسطينية بأكملها.

وينص البروتوكول على أن الطرفين سيعقدان خلال شهرين من تاريخ دخول إعلان المبادىء حيز التنفيذ (أى بعد ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه) اتفاقية حول انسحاب القوات العسكرية الإسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحا، متضمنة ترتيبات شاملة تطبق فيها على إثر الانسحاب.

أما عن الانسحاب الإسرائيلي للقـوات المسلحة ، فسيكـون انسحابـا سريعا وطبقــا لجدول زمني بحيث يستكمل خلال فترة لاتزيد عن أربعة أشهر .

وأما الترتيبات التي تتضمنها الاتفاقية فتشمل ما يلي:

- ترتيبات لنقل هادىء وسلمى للسلطة من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المناين الفلسطينيين .
- ـ هيكـل السلطة الفلسطينيـة وصلاحياتها ومستولياتها عـدا الأمـن الخارجي والمستوطنات والإسرائيليين والعلاقات الخارجية والمسائل الأخرى التي يتفق الطرفان عليها.

- ـ ترتيبات لتولى الأمن الداخلي والنظام العام من قبل الشرطة الفلسطينية .
  - ـ وجود دولي أو أجنبي مؤقت وفقا لما يتفق عليه الطرفان.
  - \_ إقامة لجنة تعاون وتنسيق مشتركة الأغراض الأمن المتبادل .
- ـ بـ رنامـج للتنمية والاستقرار الاقتصادى يشمل إقامـة صندوق طـوارىء لتشجيع الاستثار الأجنبي والدعم المالي والاقتصادى .
  - ـ ترتيبات لممر آمن للأفراد والمواصلات بين قطاع غزة ومنطقة أريحا .
- ـ ترتيبات للتنسيق بين الطرفين فيها يتعلق بالمعابر بين غزة ومصر وبين أريحا والأردن.

وينص الملحق كذلك على أن المكاتب المسئولة عن محارسة الصلاحيات والمسئوليات سيكون موقعها في قطاع غزة أو منطقة أريحا .

كها ينص على أنه باستثناء الترتيبات المشار إليها فإن وضع قطاع غزة ومنطقة أريحا يبقى جزءاً لايتجزأ من الضفة الغربية وقطاع غزة ولن يتغير خلال الفترة الانتقالية .

ويتضمن المحضر المتفق عليه أنه من المفهوم أن إسرائيل ستستمر بعد انسحاب قواتها في ( بمارسة ) مسئولياتها عن الأمن الخارجي وعن الأمن الداخلي والنظام العام للمستوطنات والإسرائيليين ، كما يمكن للقوات العسكرية والمدنيين الإسرائيليين أن يستمروا في استخدام الطرق بحرية داخل قطاع غزة ومنطقة أريحا .

والواقع أن إسرائيل كانت ترغب فى الانسحاب من غزة بسبب الأعباء الأمنية الباهظة التى تتحملها فيها دون عائد اقتصادى أو استراتيجى يبرر الاحتفاظ بها ، أما أريحا فقد سبقت الإشارة إلى ما ذكره شيمون بيريس بصددها من أنها تشغل موقعا استراتيجيا هاما بالقرب من القدس ونهر الأردن بها يجعلها عرضا مغريا للفلسطينيين .

أما عن الاتفاقية التي أشار إليها الملحق الثاني بشأن الترتيبات التي تطبق في قطاع غزة ومنطقة أريحا ، فقد كان الطرفان أقرب إلى التفاؤل عندما ظنا أنه يمكن الاتفاق عليها في خلال شهرين ، حيث استغرقت المفاوضات حوالي سبعة شهور للاتفاق عليها ، بل إن هذه المدة لم تكن كافية للتوصل إلى حاول لعدد من المسائل الهامة ، ومنها تحديد منطقة أريحا .

وأذكر أننى دعيت لإلقاء كلمة في المؤتمر السنوى لمعهد واشنجتون لسياسات الشرق الأوسط في أكتوبر ١٩٩٣ بمناسبة توقيع إعلان المبادىء ، واستعرضت في كلمتي

أحكام الاتفاق، ومنها ما يتعلق بغزة وأريحا أولا ، وعندها ذكرت أننى أشفق على من سيتفاوضون لوضع هذه الأحكام موضع التنفيذ خلال شهرين اثنين معدداً ما سيواجهونه من مشاكل سواء فى وضع الترتيبات الأمنية أو المرور بين القطاع وأريحا أو التنسيق فى المعابر . . الخ .

وقد اتضح لدى بدء المفاوضات بشأن غزة وأريحا ، أن الجانب الفلسطينى كان يعتقد أن انسحاب القوات الإسرائيلية سيكون كاملا وستهارس إسرائيل مسئولياتها الأمنية من خارج منطقة الحكم المذاتى ومن داخل المستوطنات ، وأن الصلاحيات التى ستهارسها السلطة الفلسطينية ستكون كاملة ، ولكن المفاوض الإسرائيلى كان له موقف آخر ؛ وقد ترتب على هذا الخلاف الأساسى الدخول فى مفاوضات صعبة وطويلة على نحو ما سيتبين لنا عند الكلام عن مفاوضات طابا الثانية .

#### الفصل السادس النقل المبكر لبعض السلطات

تضمن اتفاق إعلان المبادىء كذلك أحكاما عن النقل المبكر للسلطات والمسئوليات في بقية أجزاء الضفة الغربية ( إضافة إلى قطاع غزة ومنطقة أريحا ) .

فقد نصت المادة السادسة على أنه مباشرة بعد دخول إعلان المبادىء حيز التنفيذ والانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا ، وبهدف النهوض بالتنمية الاقتصادية في الضفة الغربية والقطاع ، فإنه سيتم نقل السلطة في مجالات خسة هي :

١ \_التعليم والثقافة .

٢\_الصحة

٣-الشئون الاجتماعية

٤ \_ الضرائب المباشرة

٥ \_ السياحة

كما نصت على إمكان التفاوض والاتفاق بين الطرفين على نقل سلطات ومسئوليات في مجالات أخرى لحين تنصيب المجلس الفلسطيني للحكم الذاتي .

والواقع أن فكرة النقل المبكر لبعض السلطات والمسئوليات كانت تتردد خلال مفاوضات واشنجتون . ولعلنا نذكر أن الوفد الإسرائيلي كان قد عرض في مرحلة مبكرة نقل السلطة فورا في مجال الخدمات الصحية ورفض الفلسطينيون ذلك . وفي الجولات

الأخيرة كان الأمريكيون يتبنون الفكرة بقصد تحقيق نوع من « الاختراق » في عملية السلام ، وظل الفلسطينيون مترددين في قبولها إلى أن وجدوا فيها في مفاوضات أوسلو \_ تعزيزاً لسلطتهم على الأرض الفلسطينية وخطوة تضاف إلى نقل السلطة في قطاع غزة ومنطقة أريحا للتنفيذ الفعلى لترتيبات الحكم الذاتي .

وقد تضمن المحضر المتفق عليه أحكاما لنقل السلطة فى المجالات الخمس المشار إليها هى أن يقوم الجانب الفلسطيني بإبلاغ الجانب الإسرائيلى بأسهاء الفلسطينيين المفوضين اللين سيتولون الصلاحيات والسلطات والمسئوليات ، ويستفيد هؤلاء من الاعتهادات المقررة فى ميزانيات تلك المجالات . وأحالت تلك الأحكام إلى اتفاق يعقده الوفدان الفلسطيني والإسرائيلي بشأن خطة مفصلة لنقل السلطة فى المجالات المشار إليها ، من خلال مفاوضات تبدأ فور تنفيذ إعلان المبادىء ، ولكن هذه المفاوضات لم تبدأ سوى فى شهر يوليو رغم ما تضمنه الخطابان المتبادلان لاتفاقية القاهرة الموقعة فى ٤ مايو ١٩٩٤ من الإشارة إلى أنها ستجرى فى أقرب وقت .

وتتمثل أهمية النقل المبكر لعدد من السلطات فى أنها تجرية للتعايش بين السلطة الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية ، إذ إن محارسة الفلسطينين هذه السلطات على مستوى الضفة الغربية بها فيها من عدد كبير من المستوطنات والمستوطنين واستمرار وجود الحكومة العسكرية وإدارتها المدنية فضلا عن القوات الإسرائيلية فيها بضع تحت الاختبار مدى إمكانية التنسيق بين سلطتى الطرفين ، ويطوع الشعبين الفلسطينى والإسرائيلي على الحياة معا في ظل أوضاع يؤمل أن تكون سلمية .

وكما ذكرنا فإن البدء في مفاوضات النقل المبكر للسلطة تأخر حتى شهر يوليو ١٩٩٤ ، وبعد جولات متعددة ومتعاقبة في القاهرة تم التوصل إلى اتفاق بشأن نقل السلطة في المجالات الخمس المشار إليها .

وقد تضمنت الاتفاقية التي تم توقيعها بالأحرف الأولى فى فندق سميراميس بالقاهرة يوم ٢٤ أغسطس ١٩٩٤ ثم تم التوقيع عليها بصفة نهائية فى معبر أريتز بقطاع غزة والتي سميت « اتفاقية بشأن النقل التحضيري للسلطات والمسئوليات » الأحكام الخاصة بالنقل المبكر للسلطات الخمس المشار إليها . والاتفاقية تتكون من ديباجة و١٣ مادة و ٢ ملاخق بمرفقاتها .

وتتلخص أحكامها في استثناء القدس والمستوطنات والأماكن العسكرية من نطاق تطبيقها ، كما استثنى الإسرائيليون إلا بما تنص عليه الاتفاقية ، وتحيل إلى الملحق الخاص

بكل من المجالات الخمسة فيما يتعلق بالترتيبات التي يتم من خلالها نقل السلطات والمستوليات إلى السلطة الفلسطينية ، ولكنها تـورد أحكاما عـامـة بشأن عـدد من الإجراءات التي تتبع لنقلها بفاعلية وهدوء ( مثل التـزويد بالمعلومـات الضرورية ونقل المُمتلكات والمباني والمعدات . . المخ ) وبشأن إدارة المكاتب المنقولة واستمرا ر توظيف السلطة الفلسطينية للعاملين وأن يحون المكتب المرئيسي في منطقة أريحا أو قطاع غزة مع وجود مكاتب فرعية في بقية أنحاء الضفة . وتتضمن الأحكام العامة كذلك تنظيم العلاقات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، فيها يتعلق ببقية المجالات التي لم تنقل فيها السلطات والمسئوليات ، ومعاونة وتأييـد الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية للسلطة الفلسطينية مع استمرار تلك السلطات الإسرائيلية في ممارسة سلطتها . كها تتضمن إجراءات ممارسة السلطة الفلسطينية لصلاحية التشريع بما يسمح لإسرائيل بالاعتراض على ما تراه تجاوزا للسلطة أو مخالفا للاتفاقية أو مؤثراً على المجالات التي لم تنقل إليها . وتجيز الاتفاقية للسلطة الفلسطينية تولى بعض الصلاحيات لتنفيذ أوامرها وتحصيل الضرائب ، كما تنص على نقل الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمجالات المنقولة إلى السلطة الفلسطينية ، وعلى تولى اللجنة المشتركة للتنسيق والتعاون المشكلة طبقا لاتفاقية غزة \_ أريحا بمهامها بالنسبة للمجالات الخمسة المنقولة . وبالنسبة للميزانية ، تضمنت الاتفاقية أحكاما لتعاون الجانبين والتقدم إلى الدول المانحة لسد العجز في الميزانية نتيجة عدم تحصيل الضرائب في الشهور السابقة .

أما ملاحق الاتفاقية ومرفقاتها ، فقد حددت الإطار القانوني لمارسة السلطة الفلسطينية سلطاتها ومستولياتها بتعداد التشريعات السارية في كل من المجالات الخمسة ، بالإضافة إلى عدد من الأحكام التي تنطبق على كل مجال وجوانب التنسيق فيه .

#### الفصل السابع ردود الفعل حول إعلان المبادىء

أحدث توقيع اتفاق المبادىء والاعتراف المتبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية دويا هائلا فى العالم . وقد تباينت ردود الفعل إزاءه سواء لدى الفلسطينيين والعرب وإسرائيل أو على الساحة الدولية .

أما اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير . فقد أصدرت بيانا أعلنت فيه التوصل إلى أول اتفاق في تاريخ فلسطين المعاصر مع إسرائيل يضمن الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وبالمنظمة ممشلا وحيدا له . وعدد البيان الجوانب التي تمثل أهمية الاتفاق، ومنها أنه ينص على حل متكامل على أساس تنفيذ القرارين ٢٤٢ و ٣٣٨ وانسحاب القوات الإسرائيلية خلال عدة أشهر من قطاع غزة ومنطقة أريحا وإعادة انتشارها خارج المواقع المأهولة بالسكان ورحيل الحكم العسكري وحل إدارته المدنية لتحل علها السلطة الفلسطينية والمجلس ، وتولى قوى الأمن الفلسطيني مسئولياتها عن الأمن الداخلي، وكلها أمور تحقق سيطرة الشعب الفلسطيني على جميع مقدراته وشئونه وعودة النازحين منذ عام ١٩٦٧ .

كها أشار البيان إلى التمسك بمواقف المنظمة بشأن القدس واللاجئين والمستوطنين والحدود. وطالبت المنظمة في بيانها الجميع باحترام قواعد العمل الوطني والديموقراطي، مؤكدة على التزامها بالحل الشامل على جميع الجبهات العربية ورفض الحلول المنفردة وحرصها على تطوير وتعزيز التنسيق الأردني الفلسطيني.

وألقى ياسر عرفات كلمة ردد فيها ما سبق أمام الدورة المائة لمجلس الجامعة العربية .

ولكن عرفات واجه معارضة عاتية في اجتماعات اللجنة التنفيذية ، فقد استقال محمود درويش وألقى كلمة عدد فيها أسباب استقالته متسائلا عما إذا كانت الصفقة جزءا

من اتفاق سلام شامل، وهل المرحلة الأولى مرتبطة بإلزام واضح وباعتراف بأن الأرض محتلة وما هى حدود المرحلة الانتقالية وماذا لو فشلت وهل هناك ما يطمئن بأن المرحلة الانتقالية لن تكون نهائية ؟ . . كما استقال شفيق الحوت ممثل المنظمة فى لبنان وأصدر بيانا معلنا أنه لم يعد فى استطاعته هو وزملائه تحمل مسئولية قرارات تصدر بأسمائهم دون علمهم بها . ودعا المسئول العسكرى لقوات فتح فى لبنان عرفات إلى الاستقالة .

كما أصدرت الفصائل الفلسطينية العشر من دمشق بيانا يدين مشروع الاتفاق قبل توقيعه ويدعو إلى توحيد الجهود عبر عقد مؤتمرات وطنية وشعبية للإعراب عن موقفها الواضح ضد خيار الاستسلام العرفاتي، والتمسك بخيار الكفاح الوطني ضد الاحتلال الإسرائيلي من أجل التحرير والعودة وتقرير المصير.

وأصدر الناطق الرسمى باسم حماس بيانا ندد فيه بالقيادات المنتفعة والمستسلمة برعامة عرفات، واعتبر مشروع غزة ـ أريحا مؤمراة كبرى ضد الشعب الفلسطينى وقضيته فهو ليس إلا إدارة ذاتية هزيلة على أقل من ٢ ٪ من أرض فلسطين، وهو قنبلة متفجرة تهدد الشعب الفلسطينى ووحدته وتهدف إلى إيقاف الانتفاضة ، وأكد البيان أن حركة حماس لن تعترف بأية سلطة تفرض على الشعب بالتواطؤ مع العدو الصهيونى .

بل إن حيدر عبد الشافى رئيس وقد المفاوضات منذ مؤتمر مدريد وجه إلى الشعب الفلسطيني رسالة يعارض فيها الاتفاق ويحذر فى نفس الموقت من اللجوء إلى العنف، كما أعلن فاروق قدومي معارضته للاتفاق.

وأصدرت الجبهتان الديموقراطية والشعبية بيانا لقيادتهما الموحدة تعلنان فيه انسحاب الجبهتين من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وتنددان بتوقيع الاتفاق الذى أقدم ياسر عرفات وقلة من أنصاره على تمريره واصفين إياه بأنه اتفاق الذل والإذعان الذى تمت بلورته فى الظلام ومن وراء الشعب وهيئات منظمة التحرير الشرعية.

وعلى أية حال ، فقد تمكنت منظمة التحرير وحركة حماس من توقيع وثيقة شرف لتحريم الاقتتال الداخلي وضيان حرية الرأى . كما وافقت اللجنة التنفيذية للمنظمة على الاتفاق بالأغلبية وفي غياب عدد من أعضائها .

أما عن الدول العربية . فقد شنت سوريا هجوما شديدا على الاتفاق ونددت بخروج المنظمة عن الصف العربي بعقدها اتفاقا منفردا مع إسرائيل ، وتوقعت الفشل في تنفيذ هذا الاتفاق الذي تتطلب كل فقرة فيه مفاوضات معقدة بين الجانبين .

وبعد أن أبدي الأردن المعارضة للاتفاق ، عاد فأعلن تأييده كخطوة نحو السلام .

وأيدت مصر والدول الخليجية هذه الخطوة الهامة في المسيرة السلمية . وفي إسرائيل ، نقدم إسحق رابين إلى الكنيست طالبا المصادقة على الاتفاق ، ذاكرا أن حكومته قررت أن تحاول كسر حلقة الحروب والإرهاب وبناء عالم جديد ، ومعلنا أن الحكومة ستكون مسئولة عن أمن المستوطنين وأن الجيش الإسرائيلي وسائر قوى الأمن سوف تقوم بكفالة أمنهم ورفاهيتهم ، وأن القدس الموحدة ستظل عاصمة أبدية لإسرائيل .

وتحدث عن منظمة التحرير ذاكرا أنها منظمة إرهاب وتخريب، ولكن الحكومّة لم تسلك مسلك النعامة وتخدع نفسها بالادعاء أن فيصل الحسيني وحنان عشراوي وآخرين يمثلون سكان المناطق ولايتحدثون باسم من يقف وراءهم ، ولايمكن للإسرائيليين أن يختاروا جيرانهم .

ولم تتفق الحكومة الإسرائيلية مع منظمة التحرير إلا بعد أن التزمت بالاعتراف بحق إسرائيل في الوجود في سلام وأمن وتسوية الخلافات بالطرق السلمية وإدانة العنف والإرهاب وإلغاء موادالميثاق الوطني التي تناقض حق إسرائيل في الوجود. وعدد رابين الأحكام التي أكدتها إسرائيل في الاتفاق ، مؤكدا في النهاية انتصار الصهيونية وهي تخطى بالاعتراف من ألد أعدائها ، وبوجود فرصة لإقامة علاقات حسن جوار ووضع حد للحروب .

أما بنيامين ناتانياهو ، زعيم المعارضة ، فأشار إلى ما تضمنه الاتفاق من اعتراف إسرائيل بالحقوق المشروعة والسياسية للشعب الفلسطيني ، متسائلا عن ما هية هذه الحقوق ، وهل هي دولة فلسطينية ؟ وذكر أن الاتفاق يعطى الحق في دولة مكونة من شلاثة أذرع : تنفيذي و تشريعي وقضائي ، فإذا أضيفت الأرض فإنه توجد بنية الدولة ، كها أن الاتفاق يؤدي إلى إخلاء المناطق عدا المستوطنات ولايبقي في أيدي إسرائيل للمساومة عليه في التسوية الدائمة سوى المستوطنات ومعسكرات الجيش والقدس ، وقد انتقلت مستولية الأمن الداخلي إلى منظمة التحرير ، وتساءل عها يجرى والقدس بعد أن تضمن والاتفاق مشاركة الفلسطينيين فيها في انتخاب السلطة الفلسطينية . وأضاف أن المناطق سوف يعود إليها آلاف اللاجئين . وأنهى كلمته بالمطالبة بإجراء انتخابات جديدة لاستفتاء الشعب .

وأدلى زعهاء اليمين الإسرائيلي بتصريحاتهم التي ينددون فيها بالاتفاق ويعتبرونه أول الطريق إلى إقامة الدولة الفلسطينية .

وقد رد عليهم شيمون بيريس فى حديث له لصحيفة دافار فى ٢٤ سبتمبر ١٩٩٣ ، ذاكرا أنه يتعاطف مع مخاوف المتخوفين ، وأجاب على سؤال عما إذا كان لايخشى قيام دولة فلسطينية قائلا « وهل لا توجد مخاوف اليوم ؟ » وإن ما يقترحونه يخلق فرصا أخرى مثل كونفيدرائية إسرائيلية فلسطينية أو إسرائيلية فلسطينية أردنية ، وإن ميزة هذا الاقتراح هو أنه يحل كافة المشاكل ويخلق فرصا لم تكن موجودة .

وتناول المفكرون العرب الاتفاق بالتعليق . وقد أطلق فؤاد زكريا تعبيراً مبتكرا بشأن موقف الرأى العام العربي هو القبول الرافض بين الموافقة المتحمسة والمعارضة القاطعة ذاكرا أن هذا هو موقف الغالبية « فمن حق غالبية الناس أن يشعروا بأنهم لا يستطيعون إلا أن يتخذوا الموقف الثالث الذي هو قبول رافض أورفض قابل .

أما إدوارد سعيد ، فقد هاجم الاتفاق بشدة ذاكرا أن منظمة التحرير حولت نفسها من حركة تحرير وطنى إلى ما يشبه حكومة بلدة صغيرة تتزعمها الحفنة نفسها من الأشخاص ، وأما محمد سيد أحمد ، فقد تساءل عن حقيقة الاعتراف المتبادل ذاكرا أن من شروطه تحقيق قدر من التناظر بين طرفيه ، وهو شرط يفتقر إليه الاتفاق تماما ، فإن المفاوض الإسرائيلي لم يسلم بحق الفلسطينيين في دولة بل ترك مستقبلهم معلقا .

واعتبر محجوب عمر الاتفاق تجسيداً للتجزئة العربية ، حيث إن قيام دولة فلسطين المستقلة صغيرة كانت أم كبيرة ستكون في واقع الحال استكمالا لمخطط تجزئة المنطقة الذي بدأ مع نهاية الحرب العالمية الأولى .

وفى تعليقه على اتفاق إعلان المبادىء ، كتب الدكتور طاهر كنعان وزير التخطيط الأردنى السابق معدداً إيجابياته ، وخاصة إقرار إسرائيل الصريح بكيان الشعب الفلسطيني وإقرارها الضمنى بشموله فلسطينيى الشتات إلى جانب فلسطينيى الضفة والقلسط والقدس ، وإقرارها بالوحدة الإقليمية للأراضى الفلسطينية وتأسيس المجلس المنتخب ، أما سلبياته فهى عدم الإشارة إلى أحكام الشرعية الدولية والحقوق الأساسية للاجئين وعدم النص على الحق الفلسطيني في القدس ، وغياب الوضوح في وضع المستوطنات أو في العلاقة بين السلطة الفلسطينية في غزة وأريحا وبين المجلس المنتخب .

وأما الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل ، فقد أدلى برأيه في الاتفاق في محاضرة ألقاها بالجامعة الأمريكية وبدأها بالقول بأنه ليس ضد الاتفاق وليس معه واستطرد شارحا لموقفه ذاكرا أن الاتفاق نهاية مرحلة كان لابدأن تؤدى إلى شيء في هذا الاتجاه ، هي تلك

التي بدأت بعملية فك الارتباط على الجبهة المصرية في أكتوبر ١٩٧٣ ، وقد مشى الصراع العربي الإسرائيل من هذه البداية في دروب ومسالك وعرة ، وأصبحت القضية الفلسطينية راكدة ومعادة ومملمة ، ثم وجدت منظمة التحرير نفسها أمام أزمة مالية عصيبة ، كما وصل الشعب الفلسطيني إلى آخر درجات احتماله وكانت انتفاضته هي قصاري جهده ولا يعقل أحد أنها مستمرة إلى الأبد ، أما الدول العربية ، فكان معظمها يضغط على المنظمة كي تدخل في اتفاق ما مع إسرائيل يريح بعض العرب وأصدقاء هم الغربيين ويطفىء شرر النار الفلسطينية أن تتطاير في دورة قد تكون إسلامية. وأرجع هيكل موقفه من عدم تأييد الاتفاق إلى أن الصراعات التاريخية الكبري يصعب حلها بأسلوب المفاجآت، وأن ما أسهاه بالحل المغامرة مجرد كيس فارغ ينتظر ملأه بالمفاوضات اللاحقة عليه ، وأن سرية العملية التفاوضية أوصلت إلى عجلة في الأمر بحيث إن المسافة بين الرفض والقبول لم ترد على بضعة أيام، والثغرات في كل مواد الاتفاق وملاحقه واسعة ، وقد جاء إعلان الاتفاق فجأة وبغير تمهيد ، كما أشار إلى قطاع غزة وأن إسرائيل كانت دائها على استعداد للتخلى عنه وأن أمنه قضية معقدة وهو الأختبار الحقيقي لقبول الآخرين لمنظمة التحرير شريكا في الاتفاق. والمحاضرة طويلة وأخشى أنه من الصعب إيجازها ، ولـذا أكتفى بها تقدم وإنها أضيف مـا انتهى إليه هيكل من أنـه يخشى أن الحقبة التي نحن على وشك أن نخطو إلى أعتابها قد تصبح الحقبة الإسرائيلية ، ولكنها ستمر سريعا لأن حقائق الجغرافيا والتاريخ سوف تعود إلى تأكيد نفسها .

وقد حللت مقالات لطفى الخولى التى جعل عنوانها «من صراع الموت للآخر إلى صراع الحياة مع الآخر الكسار المشروع الصهيونى والمشروع القومى العربى » ، المواقف فذكر أن أكثر التعريفات التى قيلت للاتفاق هو أنه «خطوة بداية مهمة نحو تسوية سلمية محتملة للصراع الفلسطينى الإسرائيلى ، الذى يشكل لب أزمة الشرق الأوسط الملتهبة منذ أواخر الأربعينات من القرن العشرين » ، وأن الأرجح هو أن الاتفاق سيقود إلى نوع من السلام بين الطرفين المتصارعين وليس إلى نوع من استسلام الاتفاق سيقود إلى نوع من السلام بين الطرفين المتصارعين وليس إلى نوع من استسلام التعبير ـ قد تم بالفعل في الأمس . فإن المشروع الصهيوني لم يتمكن من أن يجعل إسرائيل وطنا ودولة لكل يهود العالم ولم يستطع أن يمحو الفلسطينيين من الوجود والكتب والجغرافيا ، كما أن المشروع القومي العربي فشل في تحقيق الوحدة القومية الكلية أو الجزئية والأخطر من ذلك هو تفجر الصراعات العربية العربية على نحو مأساوى . وهكذا عندما حان موعد مؤتم مدريد ثم مفاوضات أوسلو كان الانكسار قد تعمق في

كل من المشروع الصهيوني والمشروع القومي العربي ، وذلك إلى حد أن بات المفهوم البراجاتي المسير لحركة كل منها هو المبادرة إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من يد العدو.

ولايزال المفكرون العرب وغيرهم يبدون اهتهامهم البالغ بالحدث من خلال عشرات المقالات والدراسات والكتب ، وفي الندوات والمحاضرات ، والإذاعات والمقابلات التليفزيونية .

وتختلف الآراء وتتباين التوقعات . فأما المؤيدون ، فيرون في الاعتراف المتبادل واتفاقي إعلان المبادىء وغزة وأريحا خطوات مؤدية في نهاية الأمر إلى الدولة الفلسطينية ، وإلى إقامة سلام شامل وعادل بين الدول العربية وإسرائيل ، فالتاريخ لايرجع إلى الوراء ، وقد صفى الاستعار في العالم وتم القضاء على الأبار تايد في جنوب أفريقيا ، وسوف يمتد النظام العالمي الجديد ليشمل الشرق الأوسط بنظام إقليمي يقوم على أسس السلام والاستقرار والتنمية .

وأما المعارضون ، فلا يجدون فى ذلك الذى حدث سوى تكريس للاحتلال الإسرائيلى وقبول من جانب المنظمة للسلام الإسرائيلى المفروض ، وبداية لنظام إقليمى تصبح فيه إسرائيل الدولة المسيطرة بقواتها العسكرية وترسانتها النووية وبتكنولوجيتها المتقدمة التى تفتح لها أبواب الدول العربية المنقسمة على نفسها والتى تتسابق من أجل كسب الحظوة لدى الولايات المتحدة وربها مع إسرائيل ذاتها . فقد تردى الموقف العربى وصارت القومية العربية من أحاديث الماضى ، وأصبحت السوق الشرق أوسطية هى هدف إسرائيل ، ولم يعد ثمة مانع لدى العرب من دخولها بأموالهم وإمكاناتهم .

أما إعلان المبادىء ـ في حد ذاته ـ فشأنه شأن أي اتفاق دولي لم يحقق مكاسب خالصة ولا خسائر خالصة للشعب الفلسطيني .

#### الفصل الثامن حساب الأرباح والخسائر

دخلت القضية الفلسطينية منذ أغسطس ١٩٩٣ منعطفا تاريخيا حادا في مسيرتها الطويلة خلال قرن من الزمان ، وتلاحقت الأحداث منذ التوقيع بالأحرف الأولى على إعلان المبادىء والاعتراف المتبادل بين إسرائيل وبين منظمة التحرير الفلسطينية ، ووقع الاتفاق أبو مازن وشيمون بيريس في الاحتفال الذي أقامه رئيس الولايات المتحدة ودعا إليه ألفين وخمسائة من قيادات العالم وجلس لمشاهدته ملايين البشر أمام أجهزة التليفزيون في كل مكان ، ثم وقع أبو عهار (ياسر عرفات) وإسحق رابين اتفاقية غزة وأريحا في احتفال مماثل أقامه الرئيس المصرى حسنى مبارك .

ولاشك فى أن الحدث الذى يمثل نقطة تحول تساريخية هو الاعتراف المتبادل بين إسرائيل والمنظمة ، والذى بدأ عملا بمفاوضات أوسلو السرية ثم سجل رسميا فى الخطابين المتبادلين بين إسحق رابين وياسر عرفات .

أما إعلان المبادىء ، فقد كانت المفاجأة هى توصل الطرفين إلى اتفاق بشأنه بعد شهور من التكتم المطلق . وفيها عدا ذلك ، فإن هذا الاتفاق هو النتيجة المتوقعة منذ عقد مؤتمر مدريد في أكتوبر ١٩٩١ .

فقد شارك الفلسطينيون في المؤتمر والمفاوضات المنبثقة عنه على أساس قواعد محددة لتسوية المسألة الفلسطينية على مراحل بدءا بفترة انتقالية من الحكم الذاتي مدتها خمس سنوات ، ومرورا بمفاوضات تجرى لتحديد الوضع النهائي ، وانتهاء بتنفيذ ما يتم التوصل إليه من اتفاق بشأن هذا الوضع الدائم .

والاتفاق الذى وقع فى واشنجتون فى الثالث عشر من شهر سبتمبر سنة ١٩٩٣ يشمل المبادىء التى وافق الطرفان على مراعاتها فى مفاوضات المرحلة الانتقالية ثم فى مفاوضات الوضع الدائم.

المفاجأة إذن هي في نجاح المفاوضات. أما أن تخلط بعض ردود الفعل بين الأحداث وتفاجأ بها تضمنه إعلان المبادىء من أحكام لتسوية المسألة الفلسطينية على مراحل ، فإن مثل هذا الخلط قد يوقع أصحابه في موضع الخطأ والتجنى ، إلا أن تكون مواقفهم قد تحددت منذ مشاركة الفلسطينيين في مؤتمر السلام في مدريد وقبلها منذ توقيع مصر وإسرائيل اتفاق كامب ديفيد ، ذلك أن الحل المرحلي ظل وحده المطروح على ساحة المساعى السلمية للتسوية الفلسطينية منذ عام ١٩٧٧ ، بل إن مراحله ظلت على ما هي عليه منذ ذلك الوقت سواء في اتفاق كامب ديفيد أو مبادرة ريجان ومبادرة شامير ثم في مبادرة جورج بوش وميخائيل جورباتشوف : نفس الفترة الانتقالية ومساحتها الزمنية ونفس الحكم الذاتي كنظام يطبق خلالها ، ونفس مفاوضات الوضع الدائم محددة بذات الموعد .

وربها كان الأجدى استعراض أحكام إعلان المبادىء واتفاقية القاهرة ومناقشة حساب الأرباح والخسائر دون أن تغرب عن أنظارنا القواعد المحددة سلفا لعملية السلام التي بدأت في مدريد.

ولقد سبق لنا استعراض أحكام إعلان المبادىء فى ضوء المواقف التى اتخذها طرفا مفاوضات واشنجتون ، لذا نكتفى بسرد موجز لما حققته المنظمة من مكاسب فى ذلك الاتفاق :

ففى حساب الأرباح: اعتراف إسرائيل بالشعب الفلسطينى وبأن له حقوقا وطنية ، وحسم إعلان المبادىء لعدد من المسائل الخلافية كارتباط المرحلة الانتقالية بالمرحلة النهائية لتسوية القضية الفلسطينية على أساس قرارى مجلس الأمن ٢٤٢ و ٣٣٨ ، وإقامة سلطة الحكم الذاتى من خلال انتخابات سياسية يشارك فيها فلسطينيو القدس الشرقية ، وامتداد الولاية الإقليمية لسلطة الحكم الذاتى إلى كل الإقليم الفلسطينى دون تجزئة أو تقسيم ، وتحديد موضوعات مفاوضات الوضع النهائى للضفة والقطاع دون استئناء القدس والمستوطنات واللاجئين ، والإقرار بسلطة التشريع ، وبانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحا وإعادة انتشارها في بقية أراضى الضفة الغربية .

السلطة في قطاع غزة ومنطقة أريحا ، والنقل المبكر لعدد من السلطات في كل الإقليم الفلسطيني ، ووضع آليات التنسيق والتعاون والمتابعة وتسوية المنازعات .

أما حساب الخسائر ، فيمكن أن يشمل عدم الاتفاق على وقف الاستيطان الإسرائيلى خلال الفترة الانتقالية وتأجيل البت في أهم المسائل إلى مفاوضات الوضع النهائي مع ما هو معروف من وجود فجوة واسعة بين مواقف الطرفين بشأنها ( وخاصة القدس والمستوطنات واللاجئين) وعدم النص على أن يكون الانسحاب الإسرائيلي ضمن موضوعات التفاوض ، والقيود الموضوعة على ممارسة الفلسطينيين للسلطة التشريعية ، ورجاء عدد كبير من المسائل للمفاوضات التالية ، وضعف آليات التنسيق والتعاون وما قد يؤدي إليه ذلك من سيطرة إسرائيل على المرافق الحيوية، ومنها المياه والمواصلات والنقل والاتصالات اللاسلكية وغيرها .

وأما ما تضمنه الملحقان الثالث والرابع بشأن التعاون الاقتصادي الثنائي والإقليمي، فمن الصعب التنبؤ منذ اليوم بها إذا كانت تعتبر من حساب الأرباح أو الخسائر .

وعلى أية حال ، فلاشك أن المكسب الرئيسى للشعب الفلسطينى من إعلان المبادىء هو ما جاء مكملا لهذا الإعلان من الاعتراف المتبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير والذى أتاح للمنظمة موضع قدم تمارس منه السلطة داخل الأراضى الفلسطينية ، وما تضمنه من خطوات عملية لإقامة السلطة الفلسطينية في غزة وأريحا فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ ، والنقل المبكر لعدد من السلطات إليها في بقية الضفة الغربية .

# البابُ الحادى عشى مفاوضات غزة -أريجا واتفاقية القاهرة

#### الفصل الأول التفاوض بشأن غزة وأريحا

كنت أظن أن مهمتى مع الوفد الفلسطيني قد انتهت بعد أن تم توقيع اتفاق إعلان المبادىء. وقد ودعت أصدقائى الفلسطينيين فى واشنجتون وعدت إلى القاهرة وأنا أحمل لم أجل الذكريات. وكنت أشعر بالارتياح والرضا للدور اللذى قمت به مع الوفد الفلسطيني خلال عامين ، شاركت خلالها فى مداولاتهم وأسهمت بارائى فى اجتهاعاتنا، وأعددت عشرات من الدراسات السياسية والقانونية ، وأصبحت بعد انقطاع رجال القانون عن حضور الجولات المستشار القانوني للوفد وشاركت فى صياغة الأوراق التفاوضية. وقد كان الوفد الفلسطيني على درجة عالية من الكفاءة والتفانى فى العمل ، وكان أعضاؤه يبدون لى من الود والتقدير ما أشعرنى دائها بأننى واحد منهم فلم أتردد فى إبداء رأيى الصريح أو نقدى لأية مواقف .

وذات يوم من شهر أكتوبر وكانت مفاوضات طابا الثانية قد بـدأت ، دعانى نبيل شعث إلى الانضهام إلى عضوية الوفد ، فلم أتردد في القبول .

كانت المفاوضات فى بـداياتها ، وشكلت لجنتان رئيسيتـان : واحدة للشئـون المدنية والأخرى لشئون الأمن ، وذلك بالإضافة إلى اللجنـة العامة التى يرأسها نبيل شعث عن الجانب الفلسطينى والجنرال أمنون شاحاك عن الجانب الإسرائيلي .

وكانت المفاوضات تجرى أسبوعيا ، وتنقلت بين طابا والعريش والقاهرة ، كما عقدت بعض الاجتماعات في فرنسا والنرويج وغيرهما من الدول الأوربية .

وكان عملى \_ بصفة أساسية \_ مع لجنة الشئون المدنية التي تناقش نقل هذه السلطات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة ومنطقة أريحا . وقد تولينا إعادة صياغة الأوراق المتعلقة

بكل من هذه السلطات والتى كان الوفد الإسرائيلى يتقدم بها فى معظم الأحوال . وقد شملت تلك الأوراق ٣٨ سلطة هى كل ما كانت تمارسه الإدارة المدنية للحكومة العسكرية الإسرائيلية فى غزة وأريحا . ويلاحظ فى هذا الصدد مدى التطور فى موقف الموفد الإسرائيلى الذى كان يعرض فى مفاوضات واشتجتون ١٤ أو ١٥ سلطة .

ومن هذه السلطات ما أثار مناقشات طويلة وشاقة بسبب تمسك الوفد الإسرائيلى بوضع قيود على بمارسة الفلسطينيين لها سواء لأسباب أمنية كصيد الأسهاك وإنتاج واستعمال المتفجرات ونقل البترول والغاز والملاحة البحرية واستعمال المجال الجوى ، أو لضرورة ومقتضيات التنسيق بين الجانبين مثل تخطيط وتنظيم المبانى والنقل والمواصلات والبزراعة ومكافحة أمراض الحيوانات والآفات النباتية والاتصالات السلكية واللاسلكية وحماية البيئة والتنقيب عن الآثار والمحميات الطبيعية وأماكن العبادة .

وأدى الاحتفاظ بالمستوطنات الإسرائيلية إلى مطالبة الوفد الإسرائيلي بوضع قيود على ممارسة الفلسطينيين لسلطاتهم في عدد من المجالات ضمانا لاستمرار الخدمات والمرافق العامة لها مثل المياه والكهرباء والمواصلات .

كما حاول الوفد الإسرائيلي الحد من رموز السيادة في عدد من المجالات التي تنتقل إلى السلطة الفلسطينية مثل تحديد شكل معين لطوابع البريد وبيانات جوازات السفر أو وثائقه التي تصدرها هذه السلطة .

وبوجه عام ، حققت أعمال اللجنة تقدما كبيراً بالقياس مع ما كانت عليه الأوضاع في مفاوضات واشنجتون . فتم الاتفاق على نقل كل السلطات ــ كما سبق ذكره ـ وسلم الوف الإسرائيلي بكثير من المجالات التي كان يعتبرها ذات طابع سيادى مشل إصدار السلطة الفلسطينية جوازات سفر وطوابع بريد ، وممارسة سلطات في المياه الإقليمية والمجال الجوى وفي مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية . كما أمكن التوصل إلى حلول لمشاكل كانت مستعصية مثل مشكلة الأراضي ، فتم الاتفاق على أن تنتقل إلى السلطة الفلسطينية كل السلطات والمستوليات الخاصة بتسجيل الأراضي (عدا المستوطنات والمنشات العسكرية) . ومشكلة المياه حيث اتفق على أن تتولى هذه السلطة تشغيل وإدارة نظم المياه بشرط عدم الإضرار بالموارد المائية وعلى أساس الكميات الحالية .

وقد وافق الوفد الفلسطيني على استمراه وصول بعض الخدمات من إسرائيل مثل المياه والكهرباء على أساس تجاري ولحين استبدال وسائل أخرى بها .

كما تم الاتفاق على إلغاء العقود القائمة مع شركات إسرائيلية أو شركات أخرى والتي تكون متعلقة بغزة وأريحا حتى يعيد الجانب الفلسطيني النظر فيها يجدده منها.

وأما اللجنة الأمنية ، فقد نشب فيها الخلاف حول مفهوم الانسحاب وإعادة الانتشار للقوات الإسرائيلية منذ بدء أعهال اللجنة . فقد طالب الوفد الفلسطيني بالانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية وبأن تتولى قوة أمنية الدفاع عن المستوطنات الإسرائيلية من داخل هذه المستوطنات . كها رأى قصر مسئولية إسرائيل بالنسبة للأمن على التهديدات الاستراتيجية كالحرب الشاملة أو التهديدات الخطيرة . وطالب بوجود دولى فعال . أما الوفد الإسرائيلي ، فقد عارض كل هذه المواقف ، وتمسك بمهارسة سلطات أمنية واسعة وخاصة للدفاع عن المستوطنات مما وجد الجانب الفلسطيني أنها تفرغ الانسحاب من أى مضمون ، وتقتطع من الأراضي الفلسطينية مساحات واسعة تظل تحت سيطرة القوات الإسرائيلية .

واستمرت الخلافات بشأن المستوطنات والطرق الموصلة لها والممر الآمن بين قطاع غزة ومنطقة أريحا ، والمنافذ ، ونقاط العبور على الحدود قائمة إلى أن تم توقيع اتفاق مؤقت في القاهرة في ٩ فبراير ١٩٩٤ ومع ذلك نشبت الخلافات حول تفسير الاتفاق .

كها كان موضوع الإفراج عن كافة المعتقلين والسجناء الفلسطينيين في مقدمة طلبات الجانب الفلسطيني .

والخلاصة أن الاهتمام البالغ لإسرائيل بترتيبات الأمن جعل أعمال اللجنة الأمنية أشق جوانب المفاوضات ، وظلت الخلافات بشأنها قائمة حتى لحظة توقيع اتفاقية القاهرة .

وأما اللجنة الاقتصادية ، فقد كانت تعقد في باريس برئاسة أحمد قريع ( أبو علاء ) ووزير المالية الإسرائيلية ، ولم يكن متاحاً لنا متابعة أعمالها إلى أن تم توقيع بروتـونخول ألحق باتفاقية القاهرة جزءا منها .

وقد تضمن البروتوكول الاقتصادى الإشارة إلى حق الجانب الفلسطيني في اتخاذ القرارات الاقتصادية وفقا لخطة التنمية التي وضعها وطبقا لأولوياته ، والاعتراف بالروابط الاقتصادية للجانبين مع الأسواق الأخرى والحاجة إلى خلق بيئة اقتصادية أفضل لشعبى ومواطني الطرفين .

كما تضمن تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة لتنفيذ البروتوكول واتخاذ القرارات بشأن المشاكل الاقتصادية .

وحدد قائمتين للسلع بحسب مصادر استيرادها ، وسياسة الاستيراد والجهارك والرسوم وأحكاما بشأن المسائل النقدية والمالية ، فنص على إنشاء سلطة نقدية فلسطينية وحدد سلطاتها ومسئولياتها ، وإجراءات التنسيق بين الجانبين . كما تضمن أن لكل من إسرائيل والسلطة الوطنية تحديد سياستها بالنسبة للضرائب المباشرة وتنظيمها بشكل مستقل ، وقيام إسرائيل بتحويل ٧٥٪ من ضرائب الدخل المحصلة من فلسطينيي غزة وأريحا الذين يعملون في إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية ، وتضمن البروتوكول كذلك أحكاما بشأن العمالة أحكاما بشأن العمالة ومكامة في إسرائيل ، وأخرى بشأن التعاون في مجال الزراعة وحماية النباتات والمواشى ومكافحة آفاتها وأمراضها ، والتعاون في مجالات الصناعة والسياحة والتأمين .

وقد عقدت اللجنة القانونية في المراحل الأخيرة للمفاوضات ، وقد نجح الدكتور نبيل شعث في إقناع الوفد الإسرائيلي بمشاركتي في أعهالها وبحثت اللجنة موضوعات : ولاية سلطة الحكم الذاتي الإقليمية والشخصية والوظيفية بها يتفرع عنها من ولاية في المسائل الجنائية والمدنية والمساعدات القانونية والقضائية ، والحقوق والالتزامات المترتبة على نقل السلطة .

وتمسك السوف الإسرائيلى بالتسوسع في استثناء الإسرائيليين من ولاية السلطة الفلسطينية طبقا لاتفاق المبادىء ، وحاول إعطاء تفسير واسع للمقصود بالإسرائيليين ، واستثنائهم من الولايتين الجنائية والمدنية في حين حاول الوفد الفلسطيني الحد من هذه الاستثناءات ولم يوفق كثيرا . وبالإضافة إلى استثناء الأشخاص والهيئات والشركات الإسرائيلية ، استثنيت المستوطنات والمنشآت العسكرية طبقا لاتفاق إعلان المبادىء واشترطت موافقة الإسرائيلي للخضوع للقضاء المدنى الفلسطيني .

كها ناقشت اللجنة المساعدات القانونية والقضائية ـ التي يستلزمها الجوار بين إقليمي الجانبين ـ مثل إجراءات ضبط المتهمين واستدعاء الشهود والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام والأوامر . . الخ .

وناقشت كذلك ما يترتب على نقل السلطة من حقوق والتزامات قانونية .

ولاشك أن الأحكام التي تم التوصل إليها بشأن الولايتين الجنائية والمدنية قد أعطت الإسرائيليين مزايا مبالغا فيها رغم محاولات الوفد الفلسطيني الحد منها ، ولكن الاستثناءات التي تضمنها إعلان المبادىء لم تمكن الفلسطينيين من التملص منها .

وأما صياغة صلب اتفاقية القاهرة ، فقد تمت بناء على مشروع فلسطينى وآخر إسرائيلى وقدم كل جانب مشروعه إلى الآخر منذ شهر ديسمبر ١٩٩٣ . وشاركت مع المدكتور نبيل شعث في مناقشة المشروعين مع يوئيل زنجرالمستشار القانوني للوفد الإسرائيلي على أساس دمج المشروعين في ورقة واحدة بقصد التوفيق بين الصياغتين . وأعيدت كتابة المشروع المدمج عشرات المرات في ضوء ما يتم الاتفاق عليه إلى أن أخذ شكله النهائي الذي تم التوقيع عليه .

وقد قامت لجنة الأمن بإعداد الملحق الخاص بالترتيبات الأمنية ( برئاسة اللواء عبد الرزاق اليحي عن الجانب الفلسطيني والجنرال عوزي ديان عن الجانب الإسرائيلي ) .

أما الملحق الخاص بالشئون المدنية ، فقد تم إعداده من واقع الأوراق التي كانت اللجنة المدنية تعتمدها بعد الموافقة عليها ، وتوليت ـ مع المحامي جميل الطريفي الرئيس الفلسطيني للجنة وجادو زدهار رئيس الجانب الإسرائيلي ـ صياغته في شكله النهائي .

وبالنسبة للمسائل القانونية ، تولت اللجنة القانونية صياغتها ، ومنها ما أدخل في الأحكام الأساسية للاتفاقية ومنها ما تضمنه الملحق الخاص بالشئون القانونية .

وأخيراً فقد سبقت الإشارة إلى أن بروتوكول المسائل الاقتصادية تم إعداده والتوقيع عليه في باريس بين أحمد قريع (أبو علاء) ووزير المالية الإسرائيلية .

وقد تبقت بعض المسائل لم يتم الاتفاق عليها قبل تموقيع اتفاقية القاهرة ( ومنها مساحة منطقة أريحا ) وأعد بشأنها كتابان متبادلان ألحقا بالاتفاقية .

#### الفصل الثانى اتفاقية القاهرة بشأن غزة ــ أريحا

يتضمن صلب الاتفاقية الأحكام الأساسية التي تشمل ديباجة و ٢٣ مادة .

أما الديباجة ، فإنها تشير إلى تصميم الطرفين على الحياة في ظل تعايش سلمى واحترام وأمن متبادل واعتراف بالحقوق السياسية المشروعة لكل منها والرغبة في إحراز تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة والتمسك بالاعتراف المتبادل بينها وتأكيد فهمها أن ترتيبات الحكم الذاتى الانتقالي بها فيها الترتيبات المطبقة على قطاع غزة ومنطقة أريحا هي جزء متمم لعملية السلام بأسرها وأن مفاوضات الوضع النهائي سوف تؤدى إلى تنفيذ قرارى مجلس الأمن ٢٤٢ و ٣٣٨ .

وتتضمن مواد الاتفاقية الأحكام الخاصة بانسحاب القوات الإسرائيلية وتحيل إلى الملحق الأول ، وبنقل السلطة من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى السلطة الفلسطينية وتحيل إلى الملحق الثانى . أما هيكل وتكوين هذه السلطة فتنص المادة الرابعة على أنها يتشكلان من هيئة من ٢٤ عضواً تقوم المنظمة بإبلاغ حكومة إسرائيل بأسمائهم . وتنص المادة الخامسة على الولاية على نحو ما سبقت الإشارة إليه . أما المادة السادسة ، فتتضمن الأحكام الخاصة بصلاحيات ومسئوليات السلطة الفلسطينية وتنص على أنها تتولى صلاحيات تشريعية وقضائية وتنفيلية ، وبوجه خاص إجراء مفاوضات وتوقيع اتفاقات مع الدول أو المنظات الدولية في مجالات الاتفاقات الاقتصادية والاتفاقات مع البلدان المانحة ، وتلك التي تعقد بغرض تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية وكذا الاتفاقات الثقافية والعلمية والتعليمية . كما تنص على تعامل السلطة ومثل الدول الأجنبية والمنظات الدولية وإقامة مكاتب تمثيلية في غزة وأريحا لتنفيذ الاتفاقات المشار إليها .

أما عن السلطة التشريعية ، فقد تضمنت المادة السابعة أحكاما مفصلة تعطى إسرائيل الحق فى الاعتراض المسبق ـ من خلال لجنة تشريعية فرعية مشتركة ـ على التشريع خلال مدة محددة ( ٣٠ يـوما ) ، وفى حالة عـدم الاتفاق يحال النزاع إلى لجنة الارتباط المشتركة لمحاولة البت فيه خلال ثلاثين يوما .

أما عن ترتيبات الأمن والنظام العام وقوة الشرطة الفلسطينية والمنافذ والممر الآمن بين قطاع غزة ومنطقة أريحا والعلاقات الاقتصادية ، فقد اتسمت الأحكام المتعلقة بها بالعمومية حيث أحالتها إلى الملاحق الخاصة بهذه المسائل .

ونصت المادة الشانية عشرة على تعاون إسرائيل والسلطة الفلسطينية في مكافحة الأنشطة الإجرامية مثل الاتجار في المخدرات والتهريب، وعلى الامتناع عن عمليات التحريض بها فيها الدعايات المعادية. كها نصت المادة الشامنة عشرة على التعاون لمنع الأعمال العدائية ضد أي من الطرفين.

وتتولى لجنة الارتباط المشتركة المهام المنصوص عليها في إعلان المبادىء ، وتتشكل من عدد متساو من الأعضاء من كل طرف . كما أن الارتباط والتعاون مع الأردن ومصر يتمان وفقا للمادة ١٢ من ذلك الإعلان ، وتتولى اللجنة المستديمة ( من الطرفين ومصر والأردن ) تقرير إجراءات السماح بدخول النازحين عام ١٩٦٧ فضلا عن الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك .

وتسوى الخلافات والمنازعات وفقا للهادة ١٥ من إعلان المبادىء .

وتنص المادة العشرون على إجراءات لبناء الثقة، من أهمها إطلاق إسرائيل سراح حوالى خمسة آلاف من الفلسطينيين المعتقلين أو المسجونين عند توقيع الاتفاقية مع مواصلة الطرفين التفاوض بعد التوقيع بشأن إطلاق سراح آخرين . كما خصص البروتوكول الخامس لهذه الإجراءات وحدد الجدول الزمنى لإطلاق سراحهم وترتيبات ذلك .

كما تنص المادة ( ٢١ ) على وجود دولى مؤقت من ٤٠٠ شخص ، ويضم هذا الفريق الدولى مراقبين ومدربين وخبراء آخرين من شمس أو ست بلدان من بين المدول المانحة ويعملون في غزة وخان يونس ورفح ودير البلح وجبالية وعبسان وبيت حنون وأريحا .

وأخيرا ، فإن الاتفاقية تنص على سريانها من تاريخ التوقيع وتظل الترتيبات التي ا تنص عليها سارية حتى يحل محلها كليا أو جزئيا اتفاق المرحلة الانتقالية الذي ينص عليه إعلان المبادىء أو أى اتفاق آخر بين الطرفين .

وتضمنت الاتفاقية عدة ملاحق: ملحق بروتوكول بشأن انسحاب القوات العسكرية الإسرائيلية والترتيبات الأمنية . وقد تضمن ترتيبات للانسحاب خلال ثلاثة أسابيع بمقتضى خطة تضعها اللجنة المشتركة للتنسيق والتعاون وتضمن ، كذلك ترتيبات دخول الشرطة الفلسطينية والذخائر والمعدات المتعلقة بها . كما تضمن ترتيبات مفصلة بشأن المستوطنات الإسرائيلية وبقائها تحت سلطة إسرائيل التي تتولى مسئولية الأمن فيها وفي منطقة المواصى بقطاع غزة مع عدم الإخلال بالولاية الفلسطينية . (وحددت المناطق في غزة وأريحا على الخرائط) ، كما تمارس نشاط أمنيا في الطرق العرضية بالقطاع وتسيير دوريات مشتركة فيها . أما بالنسبة للمنافذ ونقاط العبور على الحدود مع مصر والأردن، فقد تضمن الملحق الأمني إقامة جناحين أحدهما فلسطيني لمرور المقيمين في قطاع غزة والضفة الغربية وزوارهم والثاني لمرور الإسرائيليين مع وجود منطقتي تفتيش مغلقتين واحدة فلسطينية والأخرى إسرائيلية ، ونص الملحق على أن تكون إسرائيل مستولة عن أمن المنافذ . كها حدد تفصيلا دور كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية في ترتيبات الأمن ، واستثنى الإسرائيليين من ولاية السلطة الفلسطينية التي لا تملك اتخاذ أية إجراءات تجاههم سواء بالاعتقال أو التوقيف أو السجن ، وقصر دور الشرطة الفلسطينية في حالة ارتكاب الجرائم على التحفظ على المشتبه فيهم وتسليمهم إلى السلطات الإسرائيلية فورا . كما تضمن الملحق إنشاء لجنة تنسيق أمنية ومكاتب فرعية بين السلطات الإسر ائيلية والشرطة الفلسطينية ، وحدد دور هذه الشرطة وواجباتها ووظائفها ، وتـرتيبات العبور الآمن بين قطاع غزة ومنطقة أريحا ومنها ترتيبات لعبور الشخصيات الهامة . وقد عكس الملحق الأمني اهتمام إسرائيل البالغ بالشئون الأمنية ووضع أعباء ثقيلة على الفلسطينيين من أجل حماية المستوطنين وغيرهم من الإسرائيليين وضمان استقرار الأمن والنظام العام في غزة وأريحا والدفاع عن المنطقة ضد أية أخطار تتهددها \_ أو تتهدد إسرائيل \_ من الداخل والخارج ، فشملت الترتيبات الأرض والشاطىء والمياه الإقليمية والمجال الجوى ، بقصد مواجهة أية تهديدات محتملة وغر محتملة .

وشملت الاتفاقية كذلك ملحقا ببروتوكول خاص بالشئون المدنية ، وآخر بالشئون الاقتصادية ، وقد سبقت الإشارة إليهما .

كما شملت ملحقا باتفاق خاص بإجراءات بناء الثقة . ويتضمن أن إسرائيل سوف تطلق عقب توقيع الاتفاقية سراح خمسة آلاف معتقل ومسجون فلسطيني من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة أو تسلمهم إلى السلطة الفلسطينية خلال خمسة أسابيع ، ٣١١

وبعدها يـواصل الطرفان التفاوض حول إطلاق سراح آخرين على أساس مبادىء يتفق عليها .

ويلتزم الجانب الفلسطيني بحل مشكلة الفلسطينيين الذين كانت لهم صلة بالسلطات الإسرائيلية وتعهده بعدم توجيه اتهامات لهم أو إيذائهم قبل حل مشكلتهم . كما يتضمن الملحق عدم توجيه اتهامات للفلسطينيين القادمين من الخارج والذين توافق إسرائيل على دخولهم غزة وأريحا أو مساءلتهم عن اتهامات لجرائم ارتكبت قبل تاريخ توقيع إعلان المبادىء .

وأخيرا فقد ألحق باتفاقية القاهرة خطابان متبادلان تضمنا عدداً من التعهدات الخاصة بتنفيذ الاتفاقية ، منها تعهد منظمة التحرير بدعوة المجلس الفلسطيني للاجتماع لتعديل المثياق الوطني الفلسطيني ، وقيام المنظمة بإبلاغ إسرائيل بأسهاء أعضاء السلطة الفلسطينية في غزة وأريحا ، وبدء مفاوضات النقل المبكر للسلطة بعد عقد الاتفاقية مباشرة وبدء مفاوضات الوضع النهائي في أقرب وقت محكن ، ودعوة اللجنة الرباعية (بمشاركة مصر والأردن) بشأن النازحين .

كما تضمن الكتابان التعهد باستمرار مناقشة الطرفين للقضايا التى لم يتم التوصل لاتفاق بشأنها قبل توقيع الاتفاقية ، وهي :

- أ ) حجم منطقة أريحا .
- ب) وضع موظف رسمى فلسطيني على أحد الجسور مع الأردن.
  - ج) الترتيبات الإضافية في ممر رفح.
  - د ) القضايا الأخرى المحددة في الاتفاق.

## البابُ الثانىعش<u>ر</u> مستقبّل السمام فى الشمص الأوسط

### الفصل الأول الشهور الأولى في غزة وأريحــا

لم يكن يتوقع أحد أن يكون الطريق لإقامة السلطة الفلسطينية فى غزة وأريحا سهلا ميسرا ، ولكن أحداً لم يكن يتصور مدى وعورته أو يقدر عدد المشاكل التى تعترض تلك السلطة والتحديات التى تواجهها . وقد كانت مجزرة الخليل دليلا واضحا على أن التعايش السلمى بين الشعبين الفلسطينى واليهودى لايزال أمنية بعيدة المنال وأن السلطة الفلسطينية سوف تواجه مشكلة أمنية حادة . وعلى مدى ما يقرب من ستة أشهر منلا توقيع اتفاقية القاهرة ، لم يكن يمر يوم دون أن تتصدر الصحف أنباء عن المشاكل التى يواجهها ياسر عرفات .

وقد تأخر تطبيق الجدول الزمنى الذى حدده إعلان المبادىء، وذلك الذى نصت عليه اتفاقية غزة \_ أريحا ، وكان إسحق رابين قد أعلن منذ البداية أنه ليست هناك مواعيد مقدسة ، وإنها يجب الاتفاق على كل التفاصيل قبل اتخاذ أية خطوات .

وكانت المشاكل مختلفة ، منها ما يرجع إلى إسرائيل والسياسة التي تتبعها لنقل السلطة، ومنها ما تحمل مسئوليتها على عرفات . كما كانت ـ ولا تـزال ـ التحديات على أرض الواقع خطيرة ومتعددة .

وقد كانت الخطوة الأولى دخول قوات الشرطة الفلسطينية منطقة الحكم الذاتى فى قطاع غزة . ومن الواضح أن هذه القوات تحتاج إلى تجهيزات مكلفة من ملابس ووسائل انتقال ومعدات ومهات وأماكن لإيوائها ومقار لمارسة أعالها . وبرزت مشكلة التمويل وتمكنت منظمة التحرير بعد مشقة من الحصول على قرض من الاتحاد الأوربى بأربعين مليون دولار لتغطية النفقات الأولية للشرطة .

ولاشك أن نجاح المنظمة في إعداد قوات الشرطة لدخول غزة وبدء عارسة مهامها يعد من الإنجازات الهامة التي تحسب لها .

وأما تشكيل السلطة الوطنية ، فقد واجه عددا من الصعوبات . فقد كان ياسر عرفات يأمل فى أن تمثل السلطة الاتجاهات السياسية الرئيسية بها يكفل تمتعها بتأييد واسع من الشعب الفلسطينى ، غير أن الكثيرين ممن عرضت عليهم الحقائب الوزارية رفضوا المساركة . وكانت النتيجة أن تأخر تشكيل السلطة الوطنية ، ولم تشغل كل حقائب السلطة الوزارية الأربع والعشرين حتى اليوم .

وكان قد عقد في أول أكتوبر ١٩٩٣ ـ في أعقاب توقيع اتفاق إعلان المبادى - في واشنجتون مؤتمر للدول المانحة من أجل تقديم المعونة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية. حيث قررت الدول المشاركة تقديم ما يزيد على ٢ بليون دولار لهذه السلطة وطلبت من البنك الدولي دراسة المشاريع اللازمة لإصلاح الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة ومنطقة أريحا . وأعد البنك تقريرا بشأن البرامج التي يقترح تنفيذها ومن بينها برنامج عاجل يتكلف ٢ , ١ بليون دولار لتطوير الإسكان والصرف الصحى والطاقة والطرق والتعليم والمواصلات والصحة والزراعة والبيئة والسياحة والإدارة العامة وتشجيع القطاع الخاص .

وفى ٣١ أكتوبر ، أنشأت منظمة التحرير « المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاتجار » (بيكدار ) .

وكان من المقرر أن تقوم الدول المانحة بتحويل ٧٢٠ مليون دولار إلى السلطة الوطنية الفلسطينية ، غير أن الخلاف ما لبث أن نشب بين الجانبين . فالدول المانحة تنعى على ياسر عرفات عدم إقامة المؤسسات الضرورية والنظام الذى يسمح بالشفافية السلازمة لمراقبة الإنفاق ، في حين يحمل عرفات تلك الدول والبنك الدولي مسئولية تأخير الأموال التي تحتاج إليها السلطة الوطنية لتغطية نفقات الإدارة وصرف رواتب الموظفين والجنود.

وظل عرفات يهدد بعدم الانتقال إلى منطقة الحكم الذاتى قبل تلقى المعونات المالية اللازمة ، وأخيرا وصل غزة ليستقر فيها نهائيا في ١١ يوليو .

ولاتزال المشكلة المالية قائمة حتى اليوم حيث لم تحصل السلطة الوطنية إلا على مبلغ قليل لمواجهة النفقات العاجلة .

وتتمثل الخطورة في أن الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة وأريحا قد بلغت حدا من السوء لايمكن السكوت عليه طويلا ، وقد كانت آمال الشعب الفلسطيني في هذه المناطق في تحسن الأوضاع على أيدى السلطة الوطنية كبيرة ، وبمضى الوقت دون حدوث أي تغيير بدأ الفلسطينيون يتساءلون عن حقيقة التغيير الذي حدث نتيجة انتقال السلطة إليهم ، وأصبح من المحتم مبادرة الدول المانحة بتقديم الأموال اللازمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية ، وإسراع السلطة الوطنية بإقامة المؤسسات الضرورية .

ومن ناحية أخرى ، تواجه السلطة الفلسطينية مشكلة أمنية حادة بسبب مسئوليتها عن الأمن الداخلي . وإذا كانت منظمة التحرير قد تمكنت من التوصل لاتفاق مع حركة حماس المعارضة على عدم الاقتتال بين الفلسطينيين ، فإن «حماس» أكدت في نفس الوقت \_ هي وتنظيم الجهاد وغيرهما من المنظات المعارضة \_ مواصلة النضال المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي .

وقد أدى اختطاف حماس لأحد الجنود الإسرائيليين في شهر أكتوبر ١٩٩٤ وتهديدها بقتله إذا لم يفرج عن زعيمها الشيخ أحمد ياسين وعدد من المعتقلين ، أدى هذا الحادث إلى مداهمة القوات الإسرائيلية للمنزل الذى كان الجندى غبأ فيه وأسفرت المداهمة عن مقتل الجندى والخاطفين وعدد آخر من الجانبين . وكاد الحادث أن يهدد مسيرة السلام حيث حملت إسرائيل السلطة الفلسطينية المسئولية وأوقفت المفاوضات التى كانت جارية بشأن انتخاب المجلس الفلسطيني للحكم الذاتى .

والواقع أن بمارسة السلطة الفلسطينية لمسئولياتها في الأمن الداخلي يضعها في مأزق كبير بين إسرائيل وبين حماس والمنظهات التي تقوم بعملياتها المسلحة ضد الاحتلال الإسرائيلي ويعرض المسيرة السلمية للخطر . ولاشك في أن موقف إسرائيل في هذا الصدديتسم بشيء من التجني ، فقد كانت سلطاتها الأمنية عاجزة عن وضع حد لتلك العمليات قبل أن تنقل المسئولية إلى السلطة الفلسطينية .

ومن المشاكل الأمنية الأخرى ما يتعلق بالفلسطينيين الذين كانوا يتعاونون مع إسرائيل. وقد نصت اتفاقية القاهرة على عدم تعرض السلطة الوطنية الفلسطينية لهم أو معاقبتهم في إطار إجراءات بناء الثقة المتبادلة. فالمقاومة الفلسلطينية ترفض الالتزام بهذا النص وتنزل بهم العقاب الذي يصل غالبا إلى قتلهم ، في حين تحمل إسرائيل هذه السلطة المسئولية ، الأمر الذي يضعها في حرج بالغ .

وعلى أية حال ، فقد اتسمت العلاقات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل خلال الأشهر الماضية بالتوتر سواء للأسباب المشار إليها أو لتباطؤ إسرائيل في الدخول معها في المفاوضات بشأن المسائل المعلقة أو المراحل التالية . فمنذ أعلن رابين أنه لاتوجد مواعيد مقدسة ، تأخرت المفاوضات بشأن النقل المبكر لعدد من السلطات في بقية الضفة ، ولم تبدأ المفاوضات حول انتخابات المجلس الفلسطيني للحكم الذاتي إلا خلال شهر أكتوبر (بدلا من شهر يوليو) . ولايزال عدد من المسائل المعلقة في اتفاقية القاهرة قائمة دون الاتفاق بشأنها (ومنها تحديد مساحة منطقة أريحا والدور الفلسطيني على أحد الجسور مع الأردن والترتيبات الإضافية في عمر رفح) . ولم تتم حتى كتابة هذه السطور ترتيبات الممر الآمن بين غزة وأريحا ، كما لم تستكمل الترتيبات المتفق عليها في المنافذ ونقاط العبور .

وظلت مشكلة القدس - المؤجلة إلى مفاوضات الوضع النهائي - تطل برأسها مسببة الأزمات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل . فقد أدى حديث لياسر عرفات أثناء زياته لجنوب أفريقيا دعا فيه إلى الجهاد المقدس من أجل القدس الشريفة إلى نشوب أزمة في علاقاته مع إسرائيل ، ولم تكف محاولته لتفسير حديثه بأنه يقصد الجهاد السياسي في إزالة شكوك رابين المدى قرر الحد من النشاط الفلسطيني في القدس واتجه إلى استصدار تشريعات لتقليص هذا النشاط . واحتج عرفات وفيصل الحسيني ( المكلف بشئون القدس ) ، خاصة وأن إسرائيل كانت قد وجهت رسالة إلى وزير خارجية النرويج تتعهد فيها بالإبقاء على الوضع الراهن في القدس . والواقع أن أي تغيير تقوم به إسرائيل في القدس يتعارض مع تأجيل البت في مشكلتها إلى مفاوضات الوضع النهائي . إذ إنها ملتزمة طبقا لاتفاقاتها مع الجانب الفلسطيني بالامتناع عن أي إجراء يستبق نتائج تلك المفاوضات أو يؤثر عليها .

وأثار موضوع القدس أزمة أخرى بسبب ما جاء فى البيان الأردنى الإسرائيلى الصادر فى واشنجتون فى ٢٥ يوليو إثر لقاء الملك حسين وإسحق رابين . فقد تضمن البيان فقرة تنص على «احترام إسرائيل للدور الحالى الخاص للملكة الأردنية الهاشمية فى الأماكن المقدسة الإسلامية فى القدس ، وحينها تأخذ المفاوضات المتعلقة بالوضع النهائى لمدينة القدس مجراها فإن إسرائيل ستعطى أولوية عالية لدور الأردن التاريخى فى هذه المقدسات».

وأثارت تلك الفقرة ثائرة الرئيس عرفات، واتهم إسرائيل بخرق اتفاقها معه، ورأى فيها تضمنه البيان تعديا على حقوق الشعب الفلسطيني في القدس . واحتج عرفات لدى ١٩٥٨

الأردن وإسرائيل والأمم المتحدة وطلب عقد اجتماع للجامعة العربية . ولكن كلا البلدين أكد أن البيان يتحدث عن أمر واقع ولايضيف جديدا ، ذلك أن الأردن تتولى رعاية الأماكن المقدسة الإسلامية منذ أعقاب حرب ١٩٤٨ وحتى اليوم .

وطالب عرفات بالتعجيل بالمفاوضات الخاصة بالقدس ، إلا أن رابين رفض ذلك .

ومن نـاحية أخـرى ، لاتـزال إسرائيل تماطل فى تنفيـذ التزامـاتها بشأن الإفـراج عن السجناء والمعتقلين ، وتلجأ إلى استخدام ذلك وسيلة للضغط على السلطة الفلسطينية .

ومن الوسائل الأخرى التى اتبعتها إسرائيل للضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية إغلاق قطاع غزة وأريحا . وقد تكرر اتخاذ هذا الإجراء عدة مرات ، الأمر الذى أدى فى كل حالة إلى منع وصول العمال الفلسطينيين إلى مقار عملهم داخل إسرائيل ، وينتهج رابين إزاء العمال الفلسطينيين في إسرائيل سياسة تقوم على استبدال عمال من دول أخرى بالفلسطينيين ، ويبدو أنه يفكر في الفصل بين منطقة الحكم الذاتي وبين إسرائيل بالرغم عما جرت عليه السياسة الإسرائيلية منذ احتلال الضفة والقطاع من إزالة الحدود بينهما .

والخلاصة ، هى أن الشهور التى انقضت منذ تولى السلطة الوطنية الفلسطينية مسئولياتها فى قطاع غزة ومنطقة أريحا قد اتسمت بالاضطراب وعدم الاستقرار . كما أن الجدول الزمنى الذى حدده إعلان المبادىء واتفاقية القاهرة لم تلتزم به إسرائيل ، ولم يكتمل نقل السلطات الخمس فى الضفة الغربية إلا فى شهر ديسمبر . كما لم تبدأ المفاوضات الخاصة بانتخاب المجلس الفلسطينى والترتيبات الانتقالية الأخرى بها فيها انتشار القوات الإسرائيلية خارج المدن والقرى تمهيدا للانتخابات سوى فى شهر أكتوبر . ومن المتوقع أن تكون هذه المفاوضات صعبة بسبب الخلافات التى لاتزال قائمة بين الجانبين بشأن إدارة عملية الانتخاب ، والإشراف عليها ومشاركة فلسطينيى القدس وطبيعة المجلس الفلسطيني العدس واحد تفيدى أم تنفيذى ، وتشريعى ) وعدد أعضائه ، وسلطاته ومسئولياته . وانتشار القوات الإسرائيلية وقد أحال إعلان المبادىء كل هذه المسائل إلى المفاوضات .

#### الفصل الثانى الطريق إلى الدولة الفلسطينية

لايزال الطريق إلى تسوية القضية الفلسطينية طويلا وشاقا .

وقد كان من شأن تسويتها على مراحل طبقا لقواعد مؤتمر مدريد أن يطيل من أمد التصدى لها بالحل ، خاصة وأن الوضع النهائي للضفة الغربية وقطاع غزة ترك دون تحديد للمفاوضات التي تجرى حتى بداية السنة الثالثة من المرحلة الانتقالية .

ولم تعترف إسرائيل حتى اليوم بأن الضفة (بها فيها القدس الشرقية) والقطاع أراض فلسطينية محتلة . وفي حين كانت حكومات الليكود تعتبرها أراضى إسرائيلية ، فإن حزب العمل أعلن منذ بدء الاحتلال قبوله لتسوية إقليمية وظل يستهدى بمشروع إيجال آلون الذى يقتطع من الأراضى الفلسطينية ما تحتاجه إسرائيل في رأيه من أجل أمنها وإعادة بقية الأراضى المكتظة بالسكان إلى السيادة العربية .

وقد أدلى إسحق رابين عدة مرات بتصريحات تـوضح تصوره لمستقبل الضفة والقطاع بأن يكون أقل من دولة وأكثر من مناطق حكم ذاتى ، مع ارتباط هذا الكيان الفلسطينى بكل من الأردن وإسرائيل .

وقد عرضنا فى الصفحات السابقة المشاكل التى اعترضت السلطة الوطنية الفلسطينية منذ إقامتها فى غزة وأريحا ، كها تعرضنا للمراحل التى تمر بها التسوية الفلسطينية بدءا بإقامة تلك السلطة الوطنية فى غزة وأريحا ثم امتداد سلطتها إلى بقية الضفة فى خمسة مجالات ثم إقامة مجلس الحكم الذاتى الفلسطيني ثم إجراء مفاوضات الوضع النهائى .

وينعكس الخلاف بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية بشأن الوضع النهائي على العلاقات بين الجانبين . فالفلسطينيون متمسكون بإقامة دولتهم المستقلة ، في حين يختلف التصور الإسرائيلي لمستقبل الضفة والقطاع على نحو ما تقدم .

ويثور التساؤل عما يكون عليه الموقف في حالة عدم التوصل في مفاوضات الوضع النهائي إلى حل مقبول للطرفين قبل انتهاء الفترة الانتقالية ، وما إذا كان يستمر تطبيق الترتيبات الانتقالية بعد انتهاء فترة السنوات الخمس المحددة لها وإلى أن يتوصل الطرفان إلى تسويات مقبولة لكليهما .

ولاتبدو حتى الآن أية إشارات تدل على أن أحدا من الطرفين قد عدل من مواقفه بشأن أي من تلك المشاكل المعقدة .

فبالنسبة للقدس، قامت إسرائيل بضم القدس الشرقية وتوحيد المدينة وإعلانها العاصمة الأبدية للدولة، في حين تتمسك منظمة التحرير بأن القدس الشرقية أرض عتلة ينطبق بشأنها قرار بجلس الأمن رقم ٢٤٢ ويتعين على إسرائيل الانسحاب منها لتصبح عاصمة الدولة الفلسطينية.

وقد فشلت مفاوضات كامب ديفيد من قبل في إيجاد حل لمشكلة القدس ، واكتفى الرئيس السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأمريكي بإثبات مواقفهم بشأن القدس في خطابات أرفقت باتفاق كامب ديفيد على نحو ما ذكرنا .

وتضمن إعلان المبادىء أن الفلسطينيين من سكان القدس لهم حق الاشتراك في انتخابات المجلس الفلسطيني للحكم الذاتي .

ومن ناحية أخرى ، فإن إعلان المبادىء ـ بها نص عليه من تأجيل التفاوض بشأن القدس ـ يلزم الطرفين بعدم تغيير الأوضاع القائمة بها قد يـ وثر على موقف أى منهها أو يستبق نتائج مفاوضات الوضع النهائى ، وقد قدمت إسرائيل لوزير خارجية النرويج تعهدا بذلك . .

وقد أشرنا إلى الأزمة التى سببها تصريح لياسر عرفات بشأن الجهاد من أجل القدس وردود الفعل لدى رابين ، الأمر الذى يدل على مدى الحساسية التى تثيرها هذه المشكلة.

وقد ازداد الموقف تعقيدا نتيجة لما تضمنه البيان المشترك بين الملك حسين ورابين في ٢٥ يوليو بشأن دور المملكة الهاشمية الأردنية في الأماكن المقدسة الإسلامية في القدس.

والواقع أن إسرائيل لا تسلم حتى الآن بحقوق لغيرها في القدس سوى ما يتعلق بآماكن العبادة فيها .

وفى حين يبدو أن الفلسطينيين والإسرائيليين متفقون على عدم إعادة تقسيم المدينة بحواجز مادية تفضل بين جزأيها ، كما يستبعدون تدويلها ، فإنهم يتنازعون السيادة على القدس الشرقية .

وقد بحثت مقترحات كثيرة بشأن القدس . وعرضت الخبيرة السياسية الإسرائيلية نعومي حزان أربعة خيارات هي :

١ - السيادة المنفردة : بحيث تكون القدس عاصمة لدولة واحدة على أن تكون الوظائف الإدارية مشتركة .

٢ ـ السيادة المجزأة : فتكون القدس موحدة جغرافيا وعاصمة لكلا البلدين وتكون
 الأعمال الإدارية مشتركة أو عجزأة .

٣ ـ السيادة المشتركة : بحيث يحكم الفلسطينيون والإسرائيليون المدينة معا وتندمج المؤسسات الوظيفية على أساس عادل .

٤ ـ تقاسم السيادة: فتوسع الحدود الجغرافية للمدينة وتضم عددا متساويا من الإسرائيليين والفلسطينيين ويتقاسم الشعبان السيادة مع الإشراف المشترك على الأماكن المقدسة، وتقام مظلة إدارية مشتركة يكون تمثيل الجانبين فيها متساويا ويتم التناوب بينها على الرئاسة.

وقد سبق أن اقترح وليـد الخالدى عدة مبادىء تلزم مراعـاتها فى حل المشكلة هى: عدم قصر الحقوق على طرف واحد ، وعدم الهيمنة ، والعـدل ، وعدم فرض الحل فيها يتعلق بالسلطات الـروحية ، وكفالـة وصول اليهـود إلى حائط المبكى ، ووضع نظام خاص بالممتلكات اليهودية المتاخمة له .

كما اقترح دانييل إيلازار في كتابه (شعبان اثنان . . أرض واحدة ) حلولا لمشكلة القدس على أساس نظام فيدرالي بين المدينة والبلديات فيها .

وعلى أية حال ، فإن حل هذه المشكلة يحتاج إلى وضع نظام مركب للمدينة يوفق بين المصالح الفلسطينية واليهودية فضلا عن مصالح الطوائف الدينية المختلفة والاستفادة من النظم المطبقة في أنحاء أخرى من العالم ومن التجارب التاريخية السابقة

أما مشكلة المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة ، فإنه بالرغم من حساسيتها فإن من المتصور التوصل إلى حلول نهائية لها . ومن الواضح أن تمسك إسرائيل ببقاء المستوطنات يرجع إلى الأيديولوجية الصهيونية بالنسبة لكثير منها أكثر منه للاعتبارات الأمنية والسياسية . فلا يزال القادة الإسرائيليون يعتبرون لليهود حقوقا على كافة الأراضى الفلسطينية التى «اختصهم بها» صك الانتداب . وقد بدأت عملية الاستيطان عقب حرب ١٩٦٧ لأسباب أمنية فأنشئت فى المواقع الإستراتيجية ، وخاصة على نهر الأردن ، ثم بدىء فى إنشائها بهدف خلق أمر واقع يسمح لإسرائيل بضم مناطقها ، وفى عهد الليكود تغلب العامل الأيديولوجى ، ولما تولى رابين الحكم أعلن أنه يفرق بين المستوطنات الأمنية والسياسية .

والواقع أن المستوطنات في وضعها الحالى تشكل عبنا على إسرائيل أكثر منها رصيدا نافعا ، فمعظمها لايفيد في الدفاع عن الدولة العبرية ، بل يضع على عاتقها عب الدفاع عن المستوطنات ذاتها .

ولاشك في أن أفضل الحلول هوتصفية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بسبب ما يؤدى اليه استمرار وجودها من احتكاك مستمر بين الفلسطينيين والمستوطنين وفي حالة الموافقة على بقاء عدد منهم فإنه يلزم خضوعهم للسلطة الفلسطينية وقوانينها .

وبالنسبة لمشكلة اللاجئين ، فمن الواضح أنها مشكلة حادة . فعدد السلاجئين الفلسطينيين يقدر بحوالي ٨, ٢ مليون لاجيء منهم ٤٣٠ ألفا في الضفة الغربية و ٢٨٥ ألفا في قطاع غزة .

وقد تضمن إعلان المبادىء أن لجنة دائمة تشارك فيها مصر والأردن سوف تضع ترتيبات عودة النازحين فى حرب ١٩٦٧ . وكان مجلس الأمن قد أصدر القرار ٢٣٧ فى ١٤ يونيو ١٩٦٧ مطالبا إسرائيل بتسهيل عودتهم .

وتتمسك منظمة التحرير بتطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٩٤ بشأن عودة لاجئى حرب ١٩٤٨ وتعويض غير الراغبين في العودة ، في حين أصرت إسرائيل دائها على عدم عودتهم .

ويجرى التفاوض بشأن مشكلة الـلاجئين في مجموعة عمل اللاجئين في المفاوضات المتعددة الأطراف (التي شكلت بمبادرة مصرية). وعقدت المجموعة أول اجتهاعاتها في أوتاوا في مايو ١٩٩٢، وشارك فيها وفد أردني فلسطيني في حين امتنعت إسرائيل عن

المشاركة فى ذلك الاجتهاع بسبب اشتراك فلسطينيين من خارج الأراضى المحتلة . وحدد الموفد المصرى أسس عمل اللجنة وخاصة قصر مناقشاتها على الموضوعات المتصلة باللاجئين الفلسطينيين ، واستنادها على قواعد القانون الدولى وميشاق الأمم المتحدة وإعلان حقوق الإنسان والقرار ١٩٤ . أما الوفد الأمريكي ، فقد دعا إلى البحث عن وسائل عملية لمعالجة المشكلة ، وأشار إلى مشكلة اللاجئين الفلسطينيين واليهود وسائل عملية لمعالجة المشكلة ، وأشار إلى مشكلة اللاجئين الفلسطينيين واليهود المطرودين من الدول العربية وغيرهم من النازحين في الشرق الأوسط ، وأما الجهاعة الأوربية فقد أشارت ( باستثناء فنلندا ) إلى الحاجة إلى تسوية عادلة ودائمة وشاملة على أساس القرارين ٢٤٢ و ٣٣٨ والاعتراف بالحقوق الأساسية للسكان دون الإشارة إلى حق العودة .

وتمسك الوف الفلسطيني في مجموعة عمل اللاجئين بالمبادىء الأساسية وقرارات الأمم المتحدة ، وخاصة القرار ١٩٤ .

وأما إسرائيل للمشكلة على أساس أن كلمة اللاجئين في قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢ تنطبق الإسرائيلي للمشكلة على أساس أن كلمة اللاجئين في قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢ تنطبق على كل اللاجئين العرب واليهود وأن تحرك اللاجئين وتبادل السكان ظاهرة مألوفة في التاريخ العالمي، واقترحت حل مشكلة هؤلاء اللاجئين ـ الفلسطينيين واليهود ـ عن طريق الهيئات الدولية . وقد سبقت الإشارة إلى أن موقف إسرائيل من المشكلة يستند إلى أنه قد حصل تبادل للسكان ، وأن السبيل هو توطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية وتعويض الجهاعة الدولية لهم مع إسهام إسرائيل في دفع التعويضات وإذا كان من المتصور حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين في الأردن في إطار تسوية كونفيدرالية ، فإن المشكلة أولئك المقيمين في الأراضي اللبنانية يثير مشكلة شائكة حيث يرفض لبنان مشكلة أولئك المقيمين في الأراضي اللبنانية يثير مشكلة شائكة حيث يرفض لبنان توطينهم لما يترتب على ذلك من إخلال بالتوازن الطائفي فيه إذ يبلغ عدد اللاجئين في لبنان حوالي ٣٩٧ ألف لاجيء .

وعلى أية حال ، فإن حل مشكلة اللاجئين لكى يكون حلا عادلا يجب أن يستند أساسا على مبدأ العودة أو التعويض على أن يطبق في إطار الاعتبارات العملية وأن يركز على لاجئى المخيات بصفة أساسية . أما عن التوطين في الدول العربية فيجب أن يتم على أساس اختياري ومقابل حوافز مغرية .

وقد سبقت الإشارة إلى اقتراح شيمون بيريس بحل مشكلة اللاجئين في إطار إقليمي ومن خلال مشروعات ضخمة لاستغلال المياه والتنمية .

وفيها يتعلق بترتيبات الأمن ، فإنها \_ كها رأينا \_ من أولى اهتهامات إسرائيل ، وإذا كانت الترتيبات الخاصة بغزة وأريحا قد تم التوصل إليها بعد مفاوضنات شاقة ، فإن من المتوقع أن يكون التفاوض بشأن الأمن في الوضع النهائي أكثر صعوبة .

ويلاحظ أن هذه المشكلة مرتبطة بالنظام الأمنى الإقليمى الذى تجرى مناقشته فى المفاوضات المتعددة الأطراف. والتى يدور الحوار فيها من خلال لجنة ضبط التسلح حول مسائل متعددة منها الاستقرار السياسى والتوازن الإستراتيجي في المنطقة وإدارة الأزمات ومنع انتشار الأسلحة ، وخاصة أسلحة الدمار الشامل بها فيها الأسلحة النووية والكيهاوية والصواريخ.

ومن المتوقع أن تتمسك إسرائيل بأن تكون الضفة الغربية وقطاع غزة منطقتين منزوعتى السلاح ، وأن يشمل النظام الأمنى الإقليمي ترتيبات مشتركة بين إسرائيل والأردن والكيان الفلسطيني (أو الدولة الفلسطينية) في اتفاق الوضع النهائي .

أما بالنسبة للحدود ، فإن تطبيق القرار ٢٤٢ ـ وفقا للتفسير العربي المؤيد من غالبية الدول ـ يقتضى انسحاب إسرائيل من كافة الأراضى الفلسطينية ، إلا أن لإسرائيل تفسيرها الخاص للقرار . وفي حين يرفض تجمع الليكود وغيره من الأحزاب اليمينية الانسحاب من أي جزء من تلك الأراضى ويعتبرها أرض إسرائيل التاريخية ، فإن حزب العمل يوافق على تسوية إقليمية تتضمن التنازل عن أجزاء من الأراضى الفلسطينية ، ويفرق بين حدود إسرائيل الدولية وبين حدودها الأمنية . وفي تصوره أن تمتد الحدود الأمنية ( ووجود القوات الإسرائيلية ) خارج حدودها الدولية .

وأما الولايات المتحدة ، فإنها كانت تتخذ في أعقاب حرب ١٩٦٧ موقفا مؤيدا لتعديل الحدود العربية الإسرائيلية تعديبلات طفيفة لاتعكس ثقل الغزو الإسرائيلي ، ويبدو أن موقفها كان يستند من ناحية إلى ما تضمنه القرار ٢٤٢ من النص على عدم جواز اكتساب الأراضى بالحرب ، ومن ناحية أخرى إلى ما نص عليه كذلك عن الحدود الآمنة المعترف بها في حين أن الخطوط التي كانت قائمة حتى نشوب حرب ١٩٦٧ خطوط هدنة . غير أنها أصبحت تترك للأطراف مهمة الاتفاق على هذه الحدود ، وعلى أية حال فإن ما تضمنه إعلان المبادىء بشأن الحدود واعتبارها إحدى المسائل التي يجرى عليها التفاوض يعنى أن إسرائيل تقر بكيان فلسطيني منفصل عنها ويتعين رسم الحدود بينها وبينه .

ويبقى بعد ذلك التعرض للخلاف القائم بشأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة . فلاتزال حكومة رابين حتى الآن تعارض إقامة هذه الدولة وترى فيها خطرا على إسرائيل والأردن على السواء ، وتؤيدها في ذلك الولايات المتحدة ، وقد أعرب رابين عن وجهة نظره بشأن مستقبل الأراضى الفلسطينية بأنها ستكون تحت نظام يقل عن الدولة ويزيد عن الحكم الذاتى .

وإذا كان الليكود واليمين الإسرائيلي يعتبران تلك الأراضي جزءا من أراضي إسرائيل التاريخية ولايقبلان سيادة أخرى عليها ، فإن حزب العمل لايستبعد تسوية إقليمية تقوم على أساس اقتسام هذه الأراضي .

ولاشك أن لدى الشعب الفلسطيني أسانيد قانونية قوية للمطالبة في مفاوضات الوضع النهائي بإقامة دولته المستقلة . ودون الدخول في تفاصيل هذه الأسانيد تكفى الإشارة إلى ما يلى :

أولا: إن سيادة الدولة العثمانية على فلسطين لم تنتقل إلى سلطة الانتداب البريطانية حيث إن وضع يدها عليها كان نتيجة احتلال عسكرى لاينقل السيادة قانونا، كما أن نظام الانتداب ذاته لم ينقل إليها ولا إلى عصبة الأمم السيادة على فلسطين ، بل اعترف باستقلالها بصفة مؤقتة إلى أن تحصل على استقلالها بعد أن تتمكن من محارسته ، ولذا فإن السيادة تبقى للشعب الفلسطيني ومن حقه محارسة تقرير مصيره .

ثانيا: أقر قرار الجمعية العامة رقم ١٨١ بشأن التقسيم بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته (الدولة العربية) على جزء من الأراضي الفلسطينية، وقد اعترفت إسرائيل بهذا القرار.

ثالثا: كان ضم الأردن للضفة الغربية ذا طابع مؤقت ، وقد أنهى قراره الصادر في الشاء : كان ضم الأردن للضفة الغربية ذا طابع مؤقت ، وقد أنهى قراره الصادر في ٣١ يوليو ١٩٨٨ الروابط القانونية والإدارية معها لإقامة الدولة الفلسطينية عليها .

رابعا: اعترفت الأمم المتحدة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته على الضفة والقطاع على نحو ما سبقت الإشارة إليه .

خامسا: لم تكتسب إسرائيل أية حقوق سيادية على الضفة والقطاع حيث إن احتلالها العسكرى لهما عام ١٩٦٧ هذا المبدأ.

سادسا: توفرت للدولة الفلسطينية العناصر الثلاثة: السكان والأرض والحكومة ( بعد تولى السلطة الوطنية مهامها في غزة وأريحا ثم امتدادها إلى بقية أراضي

الضفة). وقد سبق اعتراف أكثر من ١٠٠ دولة بإعلان استقلال الدولة الفلسطينية في نوفمبر ١٩٨٨، كما اعترفت الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بمنظمة التحرير ممثلا لفلسطين.

وعلى أية حال ، فإنه يبدو من تصريحات بعض أعضاء حكومة رابين أنهم لايستبعدون احتمال إقامة دولة فلسطينية في نهاية الأمر . ولاشك في أن التوصل إلى تسويات نهائية مع الدول العربية سوف يمثل حافزا قويا لموافقة إسرائيل على قيام هذه الدولة خاصة إذا أقم اتحاد كونفيدرالى بينها وبين الأردن.

# الفصل الثالث مستقبل العلاقات بين فلسطين والأردن وإسرائيل

تضمن إعلان المبادىء الفلسطينية الإسرائيلية أن من بين المسائل التى يجرى التفاوض بشأنها فى مفاوضات الوضع النهائى مسألة العلاقات والتعاون مع جيران آخرين . ومن الواضح أن المقصود هو تحديد هذه العلاقات ـ أساسا ـ بين الأراضى الفلسطينية وبين الأردن وإسرائيل .

والواقع أن الربط بين فلسطين وشرق الأردن قد أثير خلال فترة الانتداب البريطانى كحل للنزاع بين عرب فلسطين وبين اليهود . ففى أعقاب اقتراح لجنة بيل تقسيم الإقليم الفلسطينى بين العرب واليهود ، ورفض العرب لهذا الاقتراح ، تقدم الملك عبد الله فى مايو ١٩٣٨ إلى لجنة وودهيد بمشروع من ١٢ نقطة بشأن إقامة مملكة عربية متحدة من فلسطين وشرق الأردن يتمتع فيها اليهود بالحكم الذاتى . وقد برر عبد الله اقتراحه بأن الصهيونية تحظى بتأييد أوربا التى قررت بدورها إبعاد يهودها إلى فلسطين الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلى ضياع فلسطين من العرب .

وقد استهوت فكرة ضم الضفة الغربية إلى شرق الأردن حكومة بن جوريون ، واستمرت المفاوضات السرية بين الجانبين بعد صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٨١ بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية وإقامة اتحاد اقتصادى بينها وتدويل القدس . وكان الهدف من هذه المفاوضات هو الحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية حيث كان بن جوريون وعبد الله يناصبان الحركة الوطنية بقيادة أمين الحسيني مفتى فلسطين

العداء . وبالرغم من انقسام الرأى داخل الحكومة الإسرائيلية بين إقامة دولة فلسطينية وبين ضم أراضى الدولة العربية (التي نص عليها قرار التقسيم) إلى شرق الأردن ، فقد تغلب في النهاية أصحاب الرأى الأخير على الداعين إلى إقامة دولة فلسطينية والذين كان يمثلهم موشى شاريت .

وقبيل حرب ١٩٤٨ ، توصل الملك عبد الله وممثلو الحكومة الإسرائيلية إلى اتفاق بشأن ضم ما تبقى من الأراضى الفلسطينية بعد استيلاء اليهود على أجزاء من الأراضى المخصصة للدولة العربية في قرار التقسيم إلى شرق الأردن، وحصل الملك عبد الله على موافقة بريطانيا على ذلك .

وبالرغم من دخول الحرب ، فقد راعت قوات الملك عبد الله عدم دخول المناطق التي كانت تحت سيطرة اليهود ، ولم تشتبك مع القوات الإسرائيلية إلا في القدس حيث تمكنت من الاستيلاء على القدس الشرقية .

وتضمن مشروع برنادوت ، الأول ، خطة بشأن فلسطين بحدودها الأصلية التى صدر بها صك الانتداب والتى تشمل شرق الأردن ، مقترحا إقامة اتحاد من دولتين يهودية وعربية تشمل الأراضى الفلسطينية والأردنية ، والواقع أن مشروع الوسيط الدولى قد أخذ في اعتباره مدى الضعف والتفكك الذي أصاب الحركة الوطنية الفلسطينية بقيادة الحاج أمين الحسيني وتولى الدول العربية المسئولية بشأن فلسطين .

واقترح برنادوت في مشروعه النهائي ــ صراحة ـ ضم الأراضي الفلسطينية إلى شرق الأردن « نظرا للروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين شرق الأردن وفلسطين » ـ على حد قوله ـ وتدويل القدس ( وكان مشروعه الأول يقترح ضمها للدولة العربية ) .

وبعد فشل مشروعى برنادوت وإنشاء لجنة الأمم المتحدة للتوفيق ، طرح من جديد قرار الأمم المتحدة بالتقسيم بعد أن وقع ممثل إسرائيل على بروتوكول لوزان الذى جعل من هذا القرار وذلك الخاص بعودة اللاجئين أو تعويضهم أساسا للمفاوضات ، وإزاء تسك الأطراف العربية بضرورة تطبيق القرار الخاص باللاجئين ، اقترح مارك إيتريدج رئيس اللجنة أن تقوم إسرائيل بضم قطاع غزة وتوطين اللاجئين الفلسطينيين فيه ، ولكن الأمر انتهى بعدم قبول اقتراحه .

ومن ناحية أخرى ، جرت مفاوضات على هامش اجتهاعات اللجنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين اقترح خلالها المحامي الفلسطيني محمد نمر الهواري أن تقوم إسرائيل بضم

بقية الأراضى الفلسطينية في الضفة الغربية أو أن تقيم فيها دولة مستقلة ترتبط ارتباطا وثيقا مع إسرائيل ، على أن يجرى التفاوض بين إسرائيل وممثلي اللاجئين لحل مشكلتهم . أما حسنى الزعيم رئيس الجمهورية السورية في ذلك الوقت ، فقد اقترح توطين عدد كبير من اللاجئين في سوريا مقابل معونات مالية وعسكرية لها .

وقد انتهت جهود لجنة التوفيق هي الأخرى إلى الفشل، وعقدت الدول العربية اتفاقات الهدنة، وقام الملك عبد الله بضم الضفة الغربية، وظلت الضفة الغربية تشكل جزءا من المملكة الأردنية الهاشمية حتى احتلتها إسرائيل في حرب يونيو ١٩٦٧.

وقد سبق أن أشرنا إلى تباين الآراء الإسرائيلية بشأن مستقبل الضفة الغربية وقطاع غزة ، وكيف أن اليمين الإسرائيلي يرى ضم هذه الأراضي ضما فعليا مع الموافقة على حكم ذاتى ذى طابع إدارى للفلسطينيين في حين يتجه حزب العمل إلى ما يعرف بالخيار الأردني القائم على أساس تسوية تتم مع الأردن وإعادة أجزاء من هذه الأراضي إليه .

كما سبقت الإشارة إلى مشروع المملكة المتحدة الذي تقدم به الملك حسين ورفضه الفلسطينيون ، وإلى ما انتهى إليه الأمر من إصدار مؤتمر القمة العربية في الرباط عام ١٩٧٤ قرارا باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعى الوحيد للشعب الفلسطيني ومحاولات التنسيق بين الأردن والمنظمة على أساس إقامة اتحاد كونفيدرالى بين الأردن وفلسطين بعد استقلالها ، وأخيرا ، إلى قرار الملك حسين في يوليو ١٩٨٨ إنهاء الروابط القانونية والإدارية مع الضفة الغربية والذي أنهى به العلاقات التي ظلت قائمة بين الأردن والضفة وأفسح الطريق نحو إقامة كيان فلسطيني منفصل عن المملكة بين الأردنية الهاشمية .

ومع ذلك ، فإن إقامة روابط بين الكيان الفلسطيني وكل من إسرائيل والأردن لاتزال تشكل أحد الأسس التي من المرجح أن تقوم عليها التسوية النهائية . وقد أوضح إسحق رابين تصوره لمستقبل العلاقات بين هذه الكيانات السياسية الثلاثة ، بأنها ستقوم بين دولتين مستقلتين هما الأردن وإسرائيل وكيان فلسطيني يقل عن الدولة (ويزيد عن منطقة حكم ذاتي) .

وقد وضع إعلان المبادىء الفلسطيني الإسرائيلي أسس العلاقات بين الجانبين

وخاصة فى الملحقين الثالث والرابع . كما وضعت معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية التى نشير إليها فيها بعد أسس التعاون الثلاثي بين هذه الكيانات . ومن الواضح أن الولايات المتحدة تؤيد إقامة هده العلاقات .

والواقع أن فكرة مثلث إسرائيل / الأردن / الكيان الفلسطيني تعد أحد الأفكار الرئيسية التي يقوم عليها مشروع شيمون بيريس للتعاون الاقتصادي الإقليمي على نمط مشروع مارشال وإقامة نوع من السوق الشرق أوسطية على غرار البنيلوكس أو الجهاعة الاقتصادية الأوربية .

### الفصــل الرابع مستقبل عملية السـلام

عند كتابة هذه السطور ، يكون قد مضى على مؤتمر مدريد أكثر من ثلاث سنوات ، وعلى توقيع إعلان المبادىء ما يزيد عن عام .

وقد تحققت خلال هذه الفترة منجزات هامة على المسارين الفلسطيني والأردني ، كها أحرز تقدم ضيئل على المسار السورى . ومع ذلك ، فإن عملية السلام لاتزال تـواجه تحديات وصعوبات تتهدد مستقبلها .

وقد سبق لنا استعراض بعض المصاعب التى واجهتها السلطة الوطنية الفلسطينية خلال الشهور الأولى منذ توليها المسئولية فى قطاع غزة ومنطقة أريحا والتى يرجع بعضها إلى المقاومة الفلسطينية التى تمارسها التنظيات المعارضة ضد الاحتىلال الإسرائيلى وعملية السلام ذاتها ، ويرجع البعض الآخر إلى السياسة التى تتبعها حكومة رابين تجاه السلطة الفلسطينية وما تلجأ إليه من تسويف فى إجراءات نقل السلطة وربطها بالأوضاع الأمنية وتحميل ياسر عرفات وحكومته مسئولية التصدى للمقاومة الفلسطينية المسلحة ، وأخيرا - وليس آخرا - ذلك الموقف السلبى للبنك الدولى والدول المانحة المتمثل فى عدم وأخيرا - وليس آخرا - ذلك الموقف السلبى للبنك الدولى والدول المانحة المتمثل فى عدم تقديم ما تحتاجه السلطة الوطنية من أموال لمارسة مهامها وإصلاح (أو بالأحرى إقافة) البنية الأساسية فى قطاع غزة وأريحا . وهبو الموقف الذى تبرره بالطريقة التى تعمل بها السلطة الوطنية الفلسطينية وعدم إقامتها المؤسسات الضرورية والقواعد اللازمة لتلقى تلك المعونات وإنفاقها .

ومن الواضح أن محصلة تلك الصعاب هي شعور الشعب الفلسطيني بالإحباط وتعرض السلطة الوطنية الفلسطينية لفقدان التأييد الشعبي لها وازدياد نفوذ المقاومة الفلسطينية المسلحة بها يشكل نوعا من الحلقة المفرغة التي تتهدد مستقبل الحكم الذاتي الفلسطيني .

وأما المسار الأردنى ، فبعد فترة طويلة من الجمود والانتظار أعقبت تـوقيع جدول الأعمال الأردنى الفلسطينى ، فإنه نشط بصورة مفاجئة وغير عادية منذ شهر يونيو ١٩٩٤ ، فاستـؤنفت المفاوضات المباشرة بين البلديـن بعد أن أعلن الأردن أن إسرائيل وافقت على إجراء المفاوضات بشأن الحدود والمياه .

وفى ٢٠ يوليو، قام شيمون بريس بزيارة الأردن وعقدت اللجنة الثلاثية ـ التي كان قد اتفق على تشكيلها بين البلدين والولايات المتحدة ـ اجتهاعا أسفر عن التوصل إلى عدد من الاتفاقات المبدئية حول الحدود والتجارة والمصارف والأموال والمشروعات الاقتصادية والإنهائية وشق طريق يربط بين مصر والأردن وإسرائيل.

وأعلن الملك حسين أن المفاوضات الجدية قد بدأت وأن بلاده أصبحت أقرب من أى وقت إلى تسروية سلمية مع إسرائيل وأن الأردن مصمم على المضى في اتجاه تحقيق السلام.

وفي ٢٥ يوليو شهد البيت الأمريكي احتفالا بلقاء الملك حسين وإسحق رابين ، ووقع الاثنان بيانا هاما أعلنا فيه انتهاء حالة الحرب بين البلدين ومواصلة المفاوضات للوصول إلى حالة السلام على أساس قراري مجلس الأمن ٢٤٢ و ٣٣٨ وتطوير علاقات حسن الجوار والتعاون بينها وسجلا التقدم الذي تحقق في المفاوضات الثنائية بشأن الحدود والأراضي والأمن والمياه والطاقة والبيئة ووادى اليرموك ، كما عبرا عن ارتياحها لإجتماع اللجنة الثلاثية على مستوى الوزراء ، وأقرا مجموعة من الخطوات التي ترمز إلى المرحلة الجديدة ، ومنها الربط الهاتفي المباشر بين البلدين وربط الشبكات الكهربائية والتعاون في مكافحة التهريب واستمرار المفاوضات المتعلقة بالتعاون الاقتصادية .

وواصل وفدان أردنى وإسرائيلي المفاوضات في منطقة الحدود بين البلدين بشأن الحدود واقتسام المياه ، ولاتزال مفاوضاتهما مستمرة .

وفى الثالث من أكتوبر تم لقاء بين الأمير الحسن ولى عهد الأردن وبين شيمون بيريس فى البيت الأبيض بواشنجتون بحضور الرئيس كلينتون ، وأعلن أنه تم الاتفاق على عدد من المسائل من بينها تطوير وادى الأردن وتبنى مبادىء أساسية تتعلق بالبيئة والمياه

والسياحة وفتح معبر العقبة إيلات وعقد مؤتمر بهدف إعداد دراسة لشق قناة تربط البحر الأحمر بالبحر الميت وإنشاء منطقة تجارة حرة في منطقة العقبة \_ إيلات وإعداد دراسات للحصول على مزيد من المياه والبحث عن تمويل مشترك لسدود تقام على نهرى الأردن والبرموك.

وفى تحرك مفاجىء ، قام وفد إسرائيلى على مستوى عال برئاسة إسحق رابين بزيارة الأردن ، وأسفرت المفاوضات بين الجانبين عن توقيع معاهدة سلام بينها بالأحرف الأولى يوم ١٧ أكتوبر ١٩٩٤ . وتتضمن المعاهدة - طبقا للترجمة غير الرسمية التى نقلتها وكالة الأنباء الأردنية ونشرتها صحيفة الحياة - إقامة السلام بين البلدين اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق على المعاهدة ، والمبادىء التى تحكم العلاقات بينها (الاعتراف بالسيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسي - وحسن الجوار والتعاون والامتناع عن التهديد بالقوة أو استخدامها وحل النزاعات بالوسائل السلمية - وإن التحركات القسرية للسكان بشكل قد يؤثر سلبا على الطرف الآخر لن يسمح بها . . الخ ) .

وفيها يتعلق بالحدود ، أقرت المعاهدة بأنها تحدد على أساس تعريف الحدود زمن الانتداب وتعتبر هى الحدود الدولية الدائمة والآمنة والمعترف بها وسيتم ترسيمها طبقا للملحق (١) ويتم الانتهاء منه خلال تسعة أشهر . وعند تبادل وثائق التصديق على المعاهدة يعيد كل طرف مباشرة الانتشار إلى جهته من الحدود ويدخلان في مفاوضات للوصول خلال تسعة أشهر للاتفاق على تحديد حدودهما البحرية في خليج العقبة . أما في منطقة الباقورة والتي هي تحت السيادة الأردنية ، ولكن فيها حقوق امتلاك خاصة إسرائيلية ، فإن الطرفين يقرران تطبيق المواد المنصوص عليها بشأنها في الملحق ارب ، وتطبق بشأن منطقة تسوفار المواد المنصوص عليها في الملحق الرج .

وبالنسبة للأمن ، أشارت المعاهدة إلى مؤتمر الأمن والتعاون في أوربا وإن الطرفين يلتزمان إقامة مؤتمر الأمن والسلام في الشرق الأوسط ، ويعنى هذا تبنى أطر إقليمية بالشكل الذي تم تنفيذه بنجاح في فترة ما بعد الحرب العالمية على الخطوط نفسها التي سار عليها مؤتمر هلسنكي \_ كها تضمنت المعاهدة أحكاما بشأن الامتناع عن التهديد بالقوة أو استعها لها وحق الدفاع الشرعى وعدم الدخول في أحلاف ذات صفة عسكرية ضد الآخر ومكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود وعدم الساح بمنظات تهدد أمن الطرف الآخر باستعمال وسائل العنف . . النخ ، وأحكاما بشأن التعاون في المجالات الأمنية في المفاوضات المتعددة الأطراف .

وعن تطبيق العلاقات ، اتفق الطرفان على إقامة علاقات دبلوماسية وقنصلية كاملة وتبادل السفراء خلال شهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق وإقامة علاقات طبيعية بينها تشمل العلاقات الاقتصادية والثقافية .

وبشأن المياه ، اتفق الطرفان على الاعتراف بالتخصيصات العادلة لكل منهما فى نهرى الأردن واليرموك والمياه الجوفية بوادى عربة طبقا للملحق رقم (٢) ، والتعاون لتنمية الموارد المائية .

وفيها يتعلق بالعلاقات الاقتصادية ، اتفق الطرفان على التعاون وإزالة حواجز التمييز وإنهاء المقاطعات الاقتصادية وعقد اتفاقات بشأن التعاون الاقتصادى والتجارة وإقامة منطقة تجارة حرة والاستثهار والعمل المصرفي والتعاون الصناعي والعهالة والتعاون ثنائيا وفي المجالات متعددة الأطراف وتعزيز علاقات الجوار الاقتصادية مع أطراف إقليمية أخرى .

وتضمنت المعاهدة أحكاما بشأن اللاجئين والنازحين ، من بينها أنه لايمكن تسوية هذه المشاكل البشرية التي سببها النزاع في الشرق الأوسط بشكل كامل على الصعيد الثنائي وأن الطرفين سوف يسعيان إلى تسويتها في المحافل المناسبة وبمقتضى أحكام القانون الدولى ، أما النازحون ففي إطار اللجنة الرباعية بالاشتراك مع مصر والفلسطينين ، وأما اللاجئون ففي إطار عمل المجموعة المتعددة الأطراف ومن خلال إجراء حوار ثنائي أو غير ذلك ضمن إطار يتفق عليه ، ويأتي مقترنا بمفاوضات الوضع الدائم أو متزامنا معها (الخاصة بالأراضي الفلسطينية) وكذا من خلال تطبيق برامج الأمم المتحدة المتفق عليها بها في ذلك المساعدة في مضهار العمل على توطينهم .

كما تضمنت أحكاما بشأن الأماكن ذات الأهمية التاريخية والدينية ، من بينها السماح للطرف الآخر بحرية الدخول إليها واحترام إسرائيل للدور الحالى الخاص للأردن في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس وإعطاء هذا الدور أولوية كبرى عند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي .

وتضمنت بقية مواد المعاهدة أحكاما بشأن التبادل الثقافي والعلمى ، وعلاقات حسن الجوار ، ومحاربة الجريمة والمخدرات ، والنقل والطرق ، والطيران المدنى ، والبريد والاتصالات ، والسياحة ، والبيئة ، والطاقة ، وتنمية أخدود وادى الأردن ، والصحة ، والزراعة ، وبشأن العقبة وإيلات ، وإقامة لجنة تعويضات مالية ، والحقوق

والواجبات ، وحل المنازعات ، والتصديق على المعاهدة وتسجيلها ( انظر ــ صحيفة الحياة عدد ٢٠ أكتوبر ١٩٩٤ ) .

وقد أثار توقيع المعاهدة الأردنية الإسرائيلية بالأحرف الأولى وأحكامها ردود فعل سورية وفلسطينية . أما سوريا ، فقد صرح رئيسها حافظ الأسد خلال زيارته للقاهرة بأنها لن تؤيد أو تعارض المعاهدة ، ولن تضع العراقيل في طريقها ، وتعليقا على ما تضمنته من تأجير مساحة من الأراضى الأردنية لإسرائيل وفقا للمعاهدة وما ذكره شيمون بيريس من أنه يأمل في أن تكون هذه المعاهدة نمطا يحتذى مع سوريا أكد الرئيس الأسد بأن سوريا لن تؤجر أي جزء من أراضيها .

أما السلطة الوطنية الفلسطينية ، فقد طالبت الأردن بتعديل ما جاء في المعاهدة بشأن القدس . وأما مصر ، فقد صرح وزير خارجيتها بأن المعاهدة خطوة على طريق السلام الشامل ، ورحب بتوقيعها .

هذا عن المسار الأردنى ، أما عن المسار السورى فمنذ توقف المفاوضات فى واشنجتون عقب إبرام إعلان المبادىء الفلسطيني الإسرائيلى ، أخذت الولايات المتحدة على عاتقها السعى بين سوريا وإسرائيل لتقريب مواقفها من خلال رحلات مكوكية متعددة قام بها وزير الخارجية الأمريكية .

وتتمسك سوريا بمواقفها من أن يكون الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي السورية المحتلة كاملا مقابل السلام الكامل ، وبسرفض المفاوضات السرية ، ورفض لقاء المسئولين على مستوى عال ، وتشترط تعهد إسرائيل مسبقا بالانسحاب الكامل .

ولايتصور أن تقبل سوريـا بتسوية أقل مما حققته معاهـدة السلام المصرية الإسرائيلية من الانسحاب الإسرائيلي الكامل وإزالة المستوطنات .

وتجرى المفاوضات بين سوريا وإسرائيل عن طريق الولايات المتحدة ببطء ، وتحمل إسرائيل مسئولية عدم تقدمها على سوريا ، وكان رابين قد صرح بأنها رفضت اقتراح الانسحاب الإسرائيلي طبقا لجدول زمنى كها أنها ترفض المفاوضات السرية التى يراها ضرورية لإحراز التقدم ، كها ترفض لقاء بين المسئولين على مستوى عال ، كها ظل المسئولون الإسرائيليون ينفون إحراز أى تقدم من خلال المساعى الأمريكية ، بل إن إسحق رابين كان قد صرح بأن في إمكان إسرائيل البقاء في الجولان ٢٧ سنة أخرى .

غير أن المسئولين الإسرائيليين أبدوا ارتياحهم لعدد من الخطوات التي اتخذتها سوريا في الآونة الأخيرة ، وخاصة لخطاب الرئيس الأسد أمام مجلس الشعب الذي أعلن فيه أن سوريا ملتزمة بارتباطات السلام وإجراء فاروق الشرع حديثا في التليفزيون الإسرائيلي ، بالإضافة إلى موافقة سوريا على مغادرة من يشاء من اليهود السوريين للبلاد . ووجدت إسرائيل في هذه الخطوات دليلا على رغبة سوريا في السلام .

ويسرى إسحق رابين أن مدى الانسحاب من الجولان يسرتبط بمدى السلام وأن أى اتفاق يجب أن يأخذ في الاعتبار نقاطا أربع هي: مدى الانسحاب ومدته ومراحله وإجراءات التطبيع بين البلدين والترتيبات الأمنية على حدودهما.

ويواجه رابين معارضة قوية للانسحاب الكامل من الجولان حتى من أعضاء حزبه ، وقد طالب أحد نواب حزب العمل بضرورة توفر أغلبية ٧٠٪ من أعضاء الكنيست و٢٥٪ في حالة الاستفتاء على أي اتفاق مع سوريا .

واتهمته المعارضة بأنه توصل فعلا إلى اتفاق بشأن الانسحاب الكامل مع سوريا ، ولكن رابين أكد أنه لم يعرض سوى انسحاب هامشى دون تفكيك أية مستوطئة كمرحلة أولى . وفي نفس الوقت ، دعا بعض الوزراء الإسرائيليين إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجولان وتصفية المستوطئات فيها .

وترددت أنباء عن تحديد فترة ثلاث سنوات للانسحاب الإسرائيلي ، وقد رفض وزير الخارجية السورية ذلك ذاكرا أن الانسحاب من المكن أن يتم خلال فترة قصيرة .

وعلى أية حال ، فلا تزال نتائج الاتصالات التي يجريها وزير الخارجية الأمريكية بين الجانبين محاطة بالتكتم ويراعى كريستوفر الحرص في تصريحاته مشيرا إلى جدية الطرفين ورغبتها في السلام ، وإلى أن الأمر لايزال يتطلب الكثير من العمل .

ومن الواضح أن الترتيبات الأمنية ومصير المستوطنات يعتبران من أهم المسائل المعقدة التي تتطلب كثيرا من الجهد للتوصل إلى حلول مقبولة لهما ، ويبدو أن الولايات المتحدة على استعداد للقيام بدور في ترتيبات الأمن بين الطرفين .

وأخيرا ، فإن المسار اللبناني مرتبط بالمسار السوري وسوف يؤدي التوصل إلى اتفاق بين سوريا وإسرائيل إلى دفع المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ، وقد صرح المسئولون الإسرائيليون أكثر من مرة بأنه ليست لإسرائيل مطامع في أراضي لبنان أو مياهه . كما

صرح إسحق رابين بأنه لايمانع في وجود عسكرى سورى في لبنان في إطار اتفاق السلام مشككا في قدرة أية حكومة لبنانية على محاربة الإرهاب دون دعم من سوريا ( وقد أعلن وزير خارجية فرنسا رفضه لذلك ) .

ومن المعروف أن إسرائيل تعتقد أن سوريا تستطيع \_ لو أرادت \_ وقف عمليات حزب الله وغيره من عناصر المقاومة في لبنان .

وتمثل المقاومة المسلحة بعملياتها العسكرية من الأراضى اللبنانية والعمليات الانتقامية الإسرائيلية تحديا خطيرا لعملية السلام ، بها قد تؤدى إليه من تصعيد قد يفجر الموقف بين إسرائيل وكل من لبنان وسوريا .

هذا على الصعيد الثنائي بين الأطراف العربية وإسرائيل.

أما عن المفاوضات المتعددة الأطراف ، فمنذ بدء اجتماعاتها في موسكو في ٢٨ يناير ١٩٩٢ فإن مجموعات العمل التي تقرر في ذلك الاجتماع إنشاؤها في مجالات البيئة والأمن ورقابة التسلح واللاجئين والتنمية الاقتصادية والموارد المائية (إلى جانب اللجنة التوجيهية المشكلة من الولايات المتحدة وروسيا والجماعة الأوربية والسعودية وتونس ومصر وأطراف النزاع) قد عقدت عدة اجتماعات في عواصم مختلفة من بينها عواصم دول عربية ، ولاتزال مجموعات العمل تواصل اجتماعاتها للتفاوض بشأن النظام الإقليمي الجديد للشرق الأوسط.

ولاتزال الخلافات بين الأطراف العربية وإسرائيل قائمة بالنسبة لعدد من المسائل الهامة التي تبحثها مجموعات العمل . ففيها يتعلق بالأمن ورقابة التسلح تطالب الأطراف العربية بانضهام إسرائيل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في حين ترفض إسرائيل التخلي عن ترسانتها النووية . كها أنها لاتريد التخلي عن حصص المياه التي تحصل عليها من الموارد المائية في المنطقة على حساب الأطراف العربية ، وتطرح لحل مشكلة نقص المياه إقامة مشروعات لتحلية المياه وزيادة الاستفادة من مياه الأنهار . أما مجموعة عمل اللاجئين ، فقد سبق أن تعرضنا للخلاف الرئيسي بين الجانبين فيها .

ولاشك فى أن أكثر المجالات إثارة للجدل والآمال والمخاوف على السواء هو مجال التنمية الاقتصادية للمنطقة . وقد سبقت لنا الإشارة إلى أفكار شيمون بيريس التى عرضها فى كتابه « الشرق الأوسط الجديد » . وقد تولى وزير الخارجية الإسرائيلية شرح

أفكاره في العديد من المحاضرات والندوات والمقالات موضحا أن الرفاهية الاقتصادية في الشرق الأوسط هي الحل لمشاكله والمدخل الفعال للقضاء على الحركات المتطرفة فيه.

ومن بين مايقترحه بيريس: إنشاء بنك للتنمية فى الشرق الأوسط وإقامة مشروعات ثنائية أو متعددة القوميات وتنفيذ مشروعات كبرى لإنشاء الطرق وشق القنوات وإقامة الموانى والمطارات وتحلية المياه ومد أنابيب البترول والغاز وإقامة مؤسسات إقليمية على نمط البنيلوكس أو الجاعة الأوربية .

وقد تضمن الملحق الرابع لإعلان المبادىء الإسرائيلي الفلسطيني عددا من مجالات التعاون على الصعيد الإقليمي ، كما شملت معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية أحكاما بشأن هذا التعاون الإقليمي .

وقد عقد فى الدار البيضاء فى آخر شهر أكتوبر ١٩٩٤ مؤتمر شاركت فيه أكثر من ٥٠ دولة بممثلين ورجال أعمال وهيئات متعددة ، لدراسة المسائل المتعلقة بالتنمية الاقتصادية للشرق الأوسط . وضم الوفد الإسرائيلي حوالي نصف عدد الوزراء ، الأمر الذي يعكس الأهمية التي أولتها إسرائيل لهذا المؤتمر .

وقد سبقت الإشارة إلى مايثيره ما أصبح يعرف بالسوق الشرق أوسطية من جدل لدى المفكرين ورجال السياسة العرب ، حيث إن عددا كبيرا منهم يسرى فيها مدخلا إسرائيليا جديدا للسيطرة على العالم العربى اقتصاديا وسياسيا وإذابة القومية العربية في إطار أوسع بها يؤدى إلى القضاء على هذه الدعوة .

وبما يؤسف له أن عملية السلام تجرى فى وقت وصلت فيه الأوضاع العربية إلى حالة غير مسبوقة من التردى والخلافات والانقسامات ، بل والعداء بين عدد من الدول العربية الذى يبدو فى بعض الأحيان أنه حل عدائها السابق لإسرائيل.

وعلى العكس ، فإن إسرائيل قد حققت مكاسب سياسية هائلة من عملية السلام الحالمة .

فقد نجحت إسرائيل في إملاء شروطها للاشتراك في مؤتمر مدريد بتمسكها بالمفاوضات المباشرة مع كل من الأطراف العربية على حدة ، وبأن يكون المؤتمر مجرد مظلة بغير سلطات ، فليس له حق تقديم المقترحات أو الاعتراض على ما تتوصل إليه

الأطراف من اتفاقات ، فضلا عن تبنى الحل المرحلى للمشكلة الفلسطينية ومرور تسويتها بمرحلة انتقالية طويلة مدتها خمس سنوات مع إغفال ما يكون عليه الوضع النهائى للضفة الغربية وقطاع غزة . كما أنها اشترطت لمشاركة الدول الأخرى في المؤتمر والمفاوضات التالية أن تقيم علاقات دبلوماسية معها ، فأقام الاتحاد السوفيتي هذه العلاقات في ١٨ أكتوبر ١٩٩١ ( والصين في ٢٤ يناير ١٩٩٢ والهند في ٢٩ يناير ١٩٩٤ والفاتيكان ومعظم دول العالم ).

ولم تكتف إسرائيل بهذه المكاسب ، بل إنها ما إن وقعت إعلان المبادىء مع منظمة التحرير حتى أصبحت تتصرف في علاقاتها مع الأطراف العربية وغيرها وكأنها السلام قد ساد المنطقة بفضلها وأن من حقها تقاضى الثمن ، وأيدتها الولايات المتحدة كها تجاوبت معها دول عديدة من بينها دول عربية لاتزال من الناحية الرسمية ـ لاتعترف بالدولة العبرية .

وكان فى مقدمة ما سعت إليه إسرائيل والولايات المتحدة هو إنهاء المقاطعة العربية لإسرائيل ، وانتهى الأمر إلى استجابة دول مجلس التعاون الخليجي لهما بإلغاء المقاطعة غير المباشرة.

وسارعت بعض الدول العربية إلى توجيه الدعوة لعقد اجتهاعات مجموعات عمل المفاوضات المتعددة الأطراف واستقبال الوفود الإسرائيلية في أراضيها.

ثم فتحت كل من المغرب وإسرائيل مكتب اتصال لـدى الأخرى ، وتبعتها تونس ، وتتواتر الأنباء عن عزم موريتانيا وجيبوتي على اتخاذ قرارات مماثلة .

كها بدأت قطر الاتصالات والاجتهاعات الرسمية مع المسئولين الإسرائيليين لعقد صفقة غاز طبيعي بين البلدين .

وقد دفعت هذه « الهرولة العربية » لتطبيع العلاقات مع إسرائيل دون تنسيق أو استراتيجية عربية موحدة وقبل أن تتم تسوية النزاع العربي الإسرائيلي الكثيرين من المفكرين العرب إلى التساؤل عن مصير المنطقة ومستقبل السلام الشامل الذي حددته عملية السلام هدفا لها .

بل إن هذه الهرولة دفعت الأستاذ إبراهيم سعدة في مقال له بصحيفة أخبار اليوم لل إثارة هذا التحدى الذي تواجهه مصر نتيجة للسلام الساخن مع إسرائيل الذي يسعى إلى إثارة هذا التحدي الذي لاتزال مصر ترتبط مع الدولة العبرية بنوع من السلام البارد. ووجه إبراهيم سعدة الدعوة إلى المفكرين المصريين لإقامة حوار في هذا الشأن.

وقد شارك في الحوار ما يقرب من مائة مفكر مصرى . وتباينت الآراء حول ما تقوم به مصر لمواجهة هذا التحدي .

وقد ذهب البعض إلى أن إسرائيل لاتزال هي العدو للأمة العربية ولم تتغير سياستها التوسعية ، بل إنها تسعى للسيطرة على العالم العربي ، في حين يرى البعض الآخر أنه قد حان الوقت للتخلص من مشاعر العداء وإقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل والتعاون لإقامة شرق أوسط جديد .

واتفق الكثيرون على أن على مصر أن تواجه التحدى وتقوم بدورها الريادى في المحيط العربي والشرق أوسطى .

ولاشك فى أن عملية السلام التى بدأت منذ ثلاث سنوات لايمكن أن تقضى على مشاعر العداء لدى العرب أو الإسرائيليين ، وإن كانت قد أشاعت أجواء مواتية للتقدم على طريق السلام .

وإنها يتعين أن يلزم العرب الحرص في السير على طريق السلام الشامل بخطوات محسوبة مراعين المصلحة العربية العليا إلى جانب مصالحهم الذاتية .

· وثمة ملاحظات عامة أود أن أوردها فيها يلي:

أولا: إن الهدف من عملية السلام هو إرساء قواعد سلام شامل وعادل ، ولن تحقق التسويات المنفردة التي لا رابط بينها هذا الهدف .

ثانيا: لن يتحقق السلام دون تسوية نهائية للمسألة الفلسطينية. ولاتزال المرحلة الانتقالية للحكم الذاتى تتعثر نتيجة للمشاكل التى تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية على نحو ما أشرنا إليه ، وخاصة ما تؤدى إليه المقاومة المسلحة من المنظهات الفلسطينية وما تلجأ إليه حكومة رابين من إجراءات من قبيل إغلاق الضفة الغربية وقطاع غزة من حين لأخر بها يشكل عبئا على الاقتصاد الفلسطيني ، كها أنها تحرص على فرض سيادتها بكل الوسائل على الأراضى الفلسطينية المحتلة وتتباطأ بشكل واضح في تنفيذ إعلان المبادى واتفاقية القاهرة . ويجب علينا ألا ننسى أن إسرائيل لم تعترف حتى اليوم بأن الضفة الغربية وقطاع غزة أراض فلسطينية عتلة ، ولذا فإن فترة الخمس سنوات الانتقالية سوف تكون على الأرج حولة عبن قبرة صعبة تسودها المشاكل بين الفلسطينيين والإسرائيلي والمستوطنين من والإسرائيليين ، ولن تتوقف الاشتباكات بين قوات الأمن الإسرائيلي والمستوطنين من

جهة وبين عناصر المقاومة الفلسطينية من جهة أخرى . فلا تزال قطاعات هامة من الجانبين تعارض الاتفاقات المعقودة .

وربها كان الحل الأمثل هو بدء مفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين في أقرب وقت حتى يتحدد مصير الأراضي الفلسطينية والمستوطنين وينحسر الاحتلال الإسرائيلي .

أما إذا تمسك الإسرائيليون بالمرحلة الانتقالية الطويلة ، فإن على بقية الأطراف العربية الوقوف بقوة إلى جانب سلطة الحكم الذاتى الفلسطينية حتى تتم مفاوضات الوضع النهائى ، وتربط تنفيذ ما تعقده من تسويات مع إسرائيل وتنفيذ مشاريع التعاون الإقليمي بالتسوية النهائية للمشكلة الفلسطينية .

ثالثا: لن يستقر السلام فى الشرق الأوسط دون التوصل لتسوية مع كل من سوريا ولبنان ، ويتعين على إسرائيل أن تدرك أنها لاتستطيع الاعتهاد على تسوية انتقالية مع الفلسطينيين ومعاهدة سلام مع الأردن وتقيم فيها بين هذه الكيانات الثلاثة مثلث التعاون الشرق أوسطى ، بها يؤدى إلى عزلة سوريا وإخضاعها للشروط الإسرائيلية . فلاشك أن إسرائيل تعرف مدى متانة مركز سوريا وإمكاناتها السياسية والعسكرية التى تجعل إقامة سلام عادل معها شرطا أساسيا للسلام الشامل .

رابعا: ليس من السهل التكهن بمدى التغيير السياسى داخل إسرائيل منذ بدء عملية السلام. ومدى قدرة حكومة رابين على الحصول على التأييد اللازم للاتفاقات التى تتوصل إليها مع سوريا ولبنان ومنظمة التحرير الفلسطينية لإقرار السلام الدائم فى المنطقة.

فالأغلبية التي تتمتع بها حكومة رابين في الكنيست أغلبية ضئيلة ويضع بعض نواب حزب العمل نفسه العراقيل في طريقه .

فهل يؤدى التوصل إلى اتفاقات السلام الدائم إلى كسب رابين تأييد الرأى العام الإسرائيلي في الاستفتاء الذي ينوى عمله أو الانتخابات التي قد يخوضها ، أم تتغلب المعارضة اليمينية بها يهدد عملية السلام بالتوقف ؟

إن المستقبل وحده كِفيل بتقديم الرد على هذا التساؤل .

خامسا: لاشك فى أن المأساة الكبرى هى أن يتزامن تردى الأوضاع العربية مع عملية السلام الحالية . ولم يكف ما سببه غزو العراق للكويت من تصدع الصف

العربى، بل أدى حشد صدام لقواته على حدود الكويت مرة أخرى خلال شهر أكتوبر 1998 إلى المزيد من التصدع .

ولكن ، ألم يحن الوقت لكى يدرك العرب أن الشرق الأوسط يمر حاليا بمرحلة مصيرية يتحدد فيها مستقبل البلاد العربية لسنوات طويلة ؟

فلم يكن للهرولة العربية نحو إسرائيل ما يبررها ، وكان من المكن اتفاق العرب على خطوات محسوبة لبناء الثقة ، ولكن ليس من المفهوم أن يتخلى البعض عن أوراق هامة تصلح للمساومة بها للحصول على مكاسب محددة في المفاوضات على نحو ما يجرى عليه العمل في كل المفاوضات وما تحرص عليه إسرائيل من عدم تقديم أي تنازل دون مقابل.

والسؤال الهام هو ماذا يمكن عمله في ظل الأوضاع العربية الراهنة ؟

أتصور أنه من الممكن\_رغم الصعوبات\_العودة إلى آلية التنسيق بين الأطراف العربية التي كانت قائمة خلال مفاوضات واشنجتون وعقد اجتماعات دورية بين وزراء خارجيتها .

وأتصور أن يتم التشاور والتنسيق بين الوفود العربية في المفاوضات المتعددة الأطراف.

وأتصور أنه من الممكن الدعوة لمؤتمر اقتصادى عربى تتفرع منه لجان فنية لـدراسة المشاريع المطروحة للتنمية الاقتصادية الإقليمية، وأن يتبنى المؤتمر مشاريع تحقق المصالح العربية .

وأعتقد أن الجامعة العربية تستطيع توجيه الدعوة لهذا المؤتمر ومؤتمرات أخرى بشأن المياه والأمن والتسلح .

كما أعتقد أن مراكز الأبحاث والدراسات العربية تستطيع الدعوة لندوات عربية للحوار وإعداد الدراسات اللازمة والتقدم بها إلى الحكومات العربيية .

سادسا: لاشك فى أن الدور القيادى لمصر ضرورى لإعادة الانضباط إلى الأوضاع العربية ورسم استراتيجية عربية موحدة تلتزم بها الأطراف العربية فى المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف لتحقيق المصالح العربية سواء على المستوى الثنائي أوالإقليمى . كها أن على مصر أن تعمل فى نفس الوقت على تحقيق مصالحها الذاتية فى إطار التعاون الإقليمى .

سابعا: ليس ثمة ما يضطر أيا من الأطراف العربية في المفاوضات الثنائية أو المتعددة الأطراف أن يقبل ما لايحقق مصالحه. حقيقة إن التفاوض يعنى الأخذ والعطاء، ولكنه لا يعنى البتة التنازل عن المصالح الحيوية كالأرض والسيادة، كها أن التعاون الإقليمي ليس معناه قبول ما لايحقق المنافع المتبادلة للأطراف. ومن هنا، فإنه يجب علينا ألا نضخم في المخاطر التي قد تنجم عن التعاون الاقتصادي الإقليمي والتخوف من السيطرة الإسرائيلية. فالسوق الشرق أوسطية لاتتوفر حاليا مقوماتها، وهي على المدى البعيد لاسبيل إلى فرضها، ولا يتصور أن يشارك أي من الأطراف العربية فيها أو في غيرها من مشاريع التنمية الاقتصادية ( وغيرها من مجالات التعاون الإقليمي ) على خساب مصالحها ودون تحقيق منافعها. ومما قد يكون مدعاة للدهشة أن يخضع العرب علمائلة للميطرة إسرائيل المحدودة الإمكانات، في حين أن مجالات التقدم الاقتصادي والتفني مفتوحة لهم في العالم كله.

ومرة أخرى ، فإن التنسيق العربى ضرورة ملحة في هذه المرحلة المصيرية . أما الهرولة والتسابق دون استراتيجية موحدة فإن من شأنها تحويل عملية السلام الحالية إلى عدد من التسويات الجزئية والمرحلية لارابط بينها ويفرغان هذه العملية من مضمونها الأساسى لإقامة سلام شامل عادل ودائم في الشرق الأوسط .

ثامنا: اتسمت مواقف الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس كلينتون بالمهالأة الكاملة لإسرائيل، وعدلت عن كثير من المواقف التي اتخذتها السولايات المتحدة في عهود الإدارات السابقة.

وقد بلغ حرصها على مساندة السياسة الإسرائيلية حد العمل على التحلل من قرارات الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية والنزاع العربي الإسرائيلي ومنها القرار رقم ١٩٤ الخاص بعودة اللاجئين والقرار رقم ٤٢٥ الخاص بالانسحاب الإسرائيلي من لبنان والقرارات الخاصة بالقدس والجولان .

وتبرر الولايات المتحدة هذه المواقف بأن على الأطراف الاتفاق بشأن هذه المسائل من خلال المفاوضات .

ومن الواضح أن على الأطراف العربية التمسك بشدة بالقرارات المشار إليها وغيرها تأكيدا للشرعية الدولية .

#### الفصل الختامي

استعرضنا في صفحات هذا الكتاب تطورات النزاع العربي الإسرائيلي منذ أن بدأ صراعا بين عرب فلسطين وبين اليهود القادمين من أنحاء العالم بقصد استيطان الأرض وإقامة وطن قومي في فلسطين يتحول في النهاية إلى دولة يهودية . ورأينا كيف قاوم الفلسطينيون هذا الهدف الصهيوني بكل الوسائل المتاحة لهم ، بالاحتجاب والتظاهرات والإضرابات والمعارضة المسلحة ، دون جدوى . فلما أعيتهم وسائلهم في التغلب على سلطة الانتداب البريطاني ووضع حد للمخطط الصهيوني استعانوا بالدول العربية التي فشلت هي الأخرى في الحيلولة دون إقامة الدولة اليهودية ، وأصبحت إسرائيل حقيقة معترفا بها على الساحة الدولية وتحظى بمساندة الولايات المتحدة سياسيا واقتصاديا وعسكريا .

وربها كانت ثمة فرصة للتوصل إلى تسوية ما تؤدى إلى إقرار السلام فى الشرق الأوسط بعد توقيع اتفاقات الهدنة بين الدول العربية وإسرائيل عام ١٩٤٩ لولا سياسة بن جوريون المتمثلة فى رفض التنازل عن المكاسب الإقليمية التى حققتها إسرائيل على أرض المعارك فى حرب ١٩٤٨ وإصراره على رفض عودة آلاف اللاجئين الفلسطينين إلى منازلهم وأراضيهم .

ولم يكن من المتصور أن تقبل الـدول العربية شروط بين جوريـون فرفضت الاعتراف بالدولة العبرية وفرضت الدخـول في بالدولة العبرية وفرضت المقاطعة الاقتصاديـة على إسرائيل كها رفضت الدخـول في مفاوضات مباشرة معها .

وتعلقت آمال العرب بالشورة المصرية وقائدها جمال عبد الناصر . وانتهج الرئيس المصرى سياسة قومية تستهدف تكتيل العالم العربى وحشد إمكاناته قبل التصدى لمطامع إسرائيل التي لم تكتف بالاستيلاء على مساحات شاسعة من أرض فلسطين ، بل اتجهت إلى التوسع والعدوان . وأبدت الثورة المصرية استعدادها لقبول تسوية معقولة يسترد بها العرب جزءا من أراضيهم ويعود بمقتضاها من يرغب من اللاجئين الفلسطينيين إلى بلادهم .

وقد فشلت مساعى الأمم المتحدة ، كما فشلت مساعى الدول الأخرى ـ وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا ـ في إقرار السلام وشهدت المنطقة حرب ١٩٥٦ ثم حرب ١٩٦٧ ، وتعزز مركز إسرائيل وأصبحت قوة عسكرية لايستهان بها بفضل مساندة الولايات المتحدة والدول الغربية . وإزداد صلف المدولة العبرية وصاعدت من مطالبها وشروطها للتسوية .

ومند احتلال إسرائيل لكافة الأراضى الفلسطينية عام ١٩٦٧، بدأت مشكلة الاستيطان اليهودى للضفة الغربية وقطاع غزة تأخذ أبعاداً خطيرة. ففي عهد حكومات حزب العمل الإسرائيلي بدأ الاسيتطان لأهداف أمنية مستهدية بخطة إيجال آلون، إلا أنها مالبثت تحت ضغط ديان واليمين الإسرائيلي تغلب العقيدة الصهيونية التي تدعى حقوقا يهودية تاريخية في كافة الأراضى الفلسطينية، وعندما تولى الليكود الحكم كثف من استيطان الأراضي وزرعها في كل أنحاء فلسطين بهدف الحيلولة دون إقامة أي كيان فلسطيني عربى في أية تسوية محتملة ولم يقبل بأكثر من الحكم الذاتي الإدارى الفلسطيني في الفرية وقطاع غزة دون القدس على أن يهارس الفلسطينيون إدارة شئونهم تحت السيطرة الكاملة لإسرائيل.

وفشلت مباحثات الحكم الذاتي التي عقدتها مصر مع إسرائيل والتي استمرت حوالي ثلاثة أعوام بسبب ذلك المفهوم الليكودي الجامد ومواصلة عمليات الاستيطان المكثف في الأراضي الفلسطينية .

ومنـ لد توقيع اتفـاقـات كـامب ديفيد ، أصبح الحكم الـ ذاتى الفلسطينى خـ لال فترة انتقالية وتأجيل التسـوية النهائية للقضية الفلسطينية هما أسـاس كل مساعى السلام التى بذلت والتى تـولتها الـولايات المتحـدة بصفة أساسيـة سواء في مبـادرة ريجان أو مبادرة

شولتز أو مشروعات جورج بوش ووزيره جيمس بيكر . ولم تفلح الأمم المتحدة في فرض احترام الشرعية الدولية .

وظل قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢ هـ و الأساس للتسويات المقترحة ، وبناء على هذا القرار ، عقدت مصر معاهدة السلام مع إسرائيل . أما منظمة التحرير الفلسطنية ، فإنها وجدت القرار لا يصلح أساسا لتسوية القضية الفلسطينية حيث لا يتعرض إليها إلا بالإشارة إلى مشكلة اللاجئين في حين أنه قد تحقق للشعب الفلسطيني الاعتراف دوليا به وبحقوقه المشروعة وخاصة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة .

ولم تغير منظمة التحرير موقفها إلا في أواخر عام ١٩٨٨ بعد أن هيأت الانتفاضة الفلسطينية لها السند القوى للدعم الدولي .

فقبلت المنظمة القرار ٢٤٢ أساسا للتسوية بشرط الاعتراف بالحقوق السياسية للشعب الفلسطيني .

ودخلت منظمة التحرير مؤتمر مدريد في أكتوبر ١٩٩١ في ظروف دولية وعربية وداخلية قاسية ، وقبلت الشروط المجحفة المفروضة عليها للمشاركة حتى لايفوتها قطار السلام .

ولم يكن يؤمل أى خير من مفاوضات واشنجتون في عهد اسحق شامير اللدى كان يرفع شعار « السلام مقابل السلام » بها يعنيه من تخلى العرب عن أراضيهم . فلها تولت حكومة اسحق رابين الحكم بدت بوارق الأمل مما أعلنه في حملته الانتخابية ثم في تخفيفه شروط التعامل مع منظمة التحرير ، ونجحت مفاوضات أوسلو السرية في التوصل إلى اتفاق إعلان المبادى وبين الجانبين اللى رحب به العالم باعتباره اختراقا لجدار العداء الطويل بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتسجيلا للاعتراف المتبادل بين الشعبين .

وكان تصور المنظمة أن الاتفاق يمهد لها الطريق إلى إقامة الدولة الفلسطينية . ومع إدراكها لمثالب إعلان المبادىء ، فقد وجدت أنه يتضمن العديد من المكاسب وعلى الأقل فإنه يحقق الانسحاب التدريجي لإسرائيل من الأراضي الفلسطينية . ولم تجد منظمة التحرير بأسا في أن يكون الثمن هو تأجيل القضايا الأساسية مثل القدس والمستوطنات ، فالتأجيل لا يعنى التنازل وإقامة سلطة وطنية فلسطينية على أرض فلسطين حتى ولو كانت الرقعة محدودة بقطاع غزة ومنطة أريحا كفيلة ببناء الدولة المأمولة . وأيا كانت

الاعتراضات على موقف المنظمة ، فإن الإنصاف يقتضى الاعتراف بأن الحل المرحلي للقضية الفلسطينية كان يفرض نفسه على الساحة الدولية منذ اتفاقات كامب ديفيد ، وقد قبلت الأطراف العربية في مؤتمر مدريد هذه الشروط.

ومع ذلك ، فإن السرية المحكمة التى فرضت على مفاوضات أوسلو وتجهيل سير هذه المفاوضات على القيادات الفلسطينية ، والشعب الفلسطيني ، قد أثارا الشكوك حول إعلان المبادىء وأسها في تصاعد المقاومة لعملية السلام في الأراضى المحتلة وخارجها . أما بقية الأطراف العربية ، فمنها ما وجد في مسلك المنظمة مبرراً للسير وحده في طريق التسوية ، ومنها ما أدان خروج المنظمة على التنسيق العربي اللازم للتوصل إلى السلام الشامل ، ومن الدول العربية ما صورت لنفسها أن إعلان المبادىء قد أنهى المشكلة الفلسطينية فأصبح السلام قاب قوسين أو أدنى ومن ثم سارعت إلى تطبيع علاقاتها مع إسرائيل .

أما الأردن ، فقد وجد الفرصة سانحة لعقد تسوية مع الدولة العبرية تعترف الأخيرة بها بكيانها كدولة لها ذاتيتها واستقلالها ومن شم تزيل أية شكوك أحاطها بها اليمين الإسرائيلي عندما كان يردد أن الأردن هي الدولة الفلسطينية التي يهارس فيها الفلسطينيون حقهم في تقرير المصير . وقد حققت الأردن بمعاهدة السلام التي عقدتها الفلسطينيون المترداد سيادتها على أراضيها والاعتراف بحصتها العادلة من المياه ، ولكن مع إسرائيل المارة تأجير جزء صغير من أراضيها لإسرائيل أثار الانتقادات العربية كها أن ما تضمنته المعاهدة من تأييد الدولة العبرية لمبدأ رعاية الأردن للأماكن الإسلامية المقدسة في القدس أثار ثائرة منظمة التحرير الفلسطينية .

وأما سوريا ، فقد وجدت نفسها فى وضع تفاوضى صعب بعد أن سبقتها المنظمة والأردن فى الإتفاق مع إسرائيل . وكان عليها أن تقف بصلابة فى وجه إسرائيل رافضة شروطها لعقد تسويمة نهائية معها . فلا تزال الدولة اليهوديمة رافضة الانسحاب الكامل من الجولان وجنوب لبنان بحجة دواعى الأمن الإسرائيلي وضهان الحصول على حصة مجزية من مصادر المياه فى البلدين .

وأما العالم العربي ، فقد بدى منقسها على نفسه تسوده الشكوك والمخاوف المتبادلة القائمة منذ الغزو العراقي للكويت . ودخل القاموس السياسي العربي مصطلح

«الهرولة » للتعبير عن تسابق الدول العربية إلى تطبيع علاقاتها مع إسرائيل دون أى مبرر من تقدم حقيقي على طريق السلام الشامل .

ومن هنا تكتسب القمة العربية التي عقدت في الإسكندرية ييومي ٢٨ و ٢٩ ديسمبر بين الرئيسين مبارك والأسد والملك فهد أهميتها بها استهدفته من وضع حد للتشرذم العربي والدعوة للعمل العربي المشترك والتعاون الأقتصادي ودعم الموقفين السوري واللبناني والمطالبة بإقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط ومن المتوقع أن يتبع هذه الخطوة خطوات أخرى على طريق المصالحة ولم الشمل العربي وتنشيط الجامعة العربية .

وقد سبق أن أوضحنا كيف أن إسرائيل استثمرت توقيع إعلان المبادىء في الحصول على أكبر قدر من المكاسب ، ونجحت في تطبيع علاقاتها بعدد من الدول العربية وإنهاء المقاطعة الاقتصادية غير المباشرة التي فرضها العرب عليها منذ نشأتها ووطدت علاقاتها مع معظم دول العالم ومنها الاتحاد السوفيتي أو الجمهوريات التي خلفته والصين والهند والفاتيكان.

ومع ذلك ، فلا يرزال طريق السلام طويلا ، فالفجوة بين الأهداف العربية والإسرائيلية وبين مفاهيم وتصورات كل من الجانبين للسلام الشامل والعادل لاتزال واسعة .

فالمفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وسوريا تراوح مكانها . والحكومة الإسرائيلية لا تزال عاجزة عن الإقرار بمبدأ الإنسحاب الكامل من الجولان ، ولم يحدث تقدم يذكر في المواقف بالنسبة للانسحاب والترتيبات الأمنية والسلام والجدول الزمني للتنفيذ .

كما أن المسار اللبناني مجمد في انتظار ما ينتهي إليه التفاوض على المسار السوري .

بل إن معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية ، بها نصت عليه من ترتيبات للتعاون الوثيق بين البلدين ، يبدو تنفيذها معلقا على التوصل إلى تسويات في بقية المسارات .

والأوضاع في الأراضى الفلسطينية خطيرة تهدد عملية السلام بالإنهيار. فأعمال العنف تتصاعد ويزداد عدد ضحاياها من جانب وآخر، وتشتد المقاومة الفلسطينية المسلحة ضراوة فترد عليها القوات الإسرائيلية بالمزيد من إجراءات القهر وخاصة

بإغلاق الضفة الغربية وقطاع غزة بها يؤدى بدوره إلى حرمان آلاف الفلسطينيين من العمل فى إسرائيل ويضاعف من معاناة الشعب الفلسطيني الذي بات يشعر بأن إقامة السلطة الوطنية في غزة لم تأت بأي تحسين لأحواله المعيشية.

ويتعلل رابين بسوء الأوضاع الأمنية واستمرار « الإرهاب » لتحميل السلطة الفلسطينية المسئولية والماطلة في تنفيذ المراحل الباقية من إعلان المبادىء وخاصة نشر القوات الإسرائيلية خارج المدن والقرى الفلسطينية وإجراء انتخابات المجلس الفلسطيني ( الذي كان مقررا إجراؤها في يوليو ١٩٩٤) ، بل إن رابين لم يعد يجد غضاضة في التنصل من الإلتزامات التي تعهد بها في إعلان المبادىء .

وقد برزت من جديد مشكلتا الاستيطان والقدس.

أما عن الاستيطان ، فقد بدأت أعمال البناء وتوسيع المستوطنات القائمة . وكشف النقاب عن خطط استيطانية أقرتها حكومة رابين وتتضمن بناء آلاف الوحدات السكنية وخاصة حول القدس وعلى طول ما يعرف بالخط الأخضر ، وقد بدأ تنفيذ هذه الخطط فعسلا وأدى ذلك إلى مصادمات عنيفة بين أصحاب الأراضى الفلسطينيين وبين المستوطنين والقوات الإسرائيلية .

أما عن القدس ، فخلافا لما ينص عليه إعلان المبادى عن تأجيل التفاوض بشأنها حتى مفاوضات الوضع النهائى وامتناع أى من الطرفين عن إتيان ما من شأنه التأثير على هذه المفاوضات ، فإن حكومة رابين تتصرف وكأنها وضع المدينة قد حدد فعلا ، فتعمل منذ الآن على توسيع حدودها بها يبتلع حوالى ١٨ ٪ من مساحة الضفة الغربية وإقامة «القدس الكبرى » التى تعلن أنها عاصمة إسرائيل الأبدية . وقد أصدرت قانونا محظر أي نشاط للسلطة الوطنية الفلسطينية فيها .

والواقع أن رابين قد بدأ فى تنفيذ سياسة رسم الحدود للقدس والمستوطنات وفصلهما عن بقية الأراضى الفلسطينية بشبكة من الطرق ، وقد أصبح مقتنعا بأن هذا الفصل هو الموسيلة المثلى للحد من أعمال العنف وبدأ فى إحلال عمال من آسيا وغيرها محل الفلسطينيين الذين يعملون فى إسرائيل .

وإذا كانت سياسة حكومة رابين تجاه الأراضى الفلسطينية واضحة الـدلالة على أن إسرائيل لم تتخل عن مطامعها وادعاءاتها بالنسبة لهذه الأراضى ، فإن مواقفها تجاه سوريا ٣٤٩

ولبنان تتحكم فيها هواجس رابين الأمنية . كما تظل هذه الهواجس العقبة الكبرى على طريق إقامة نظام إقليمى جديد في الشرق الأوسط ، حيث تتمسك الحكومة الإسرائيلية . بترسانتها النووية رافضة الانضام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وإقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل ، الأمر الذي أدى إلى بعض التوتر في العلاقات المصرية الإسرائيلية . وتتمسك إسرائيل بهذا الموقف بحجة أنها لاتزال مهددة من جاراتها وخاصة إيران والعراق . وبالرغم من ذلك ، فإن إسرائيل تسعى جاهدة لدفع التعاون الاقتصادى الإقليمي وتطبيع علاقاتها مع الدول العربية دون حدوث أي تقدم في المواقف الإسرائيلية على المسارات الفلسطينية والسورية واللبنانية .

والخلاصة - أن عملية السلام تتعثر وتعترضها كثير من العقبات ، منها ما يرجع إلى سياسة رابين الذى يبدو عاجزا عن اتخاذ المواقف الضرورية لإرساء السلام سواء بسبب هواجسه الأمنية أو بسبب تخوفه على مستقبله السياسي ووقوعه تحت ضغوط الليكود وتكتلات المستوطنين ، ومنها ما يرجع إلى العمليات المسلحة للمقاومة الفلسطينية وما تؤدى إليه من إجراءات انتقامية إسرائيلية ، وما يترتب على كل ذلك من تعريض المسيرة السلمية للانهيار .

وبعد ـ فإنه من الصعب التكهن بمستقبل عملية السلام . فهل تكثف الجهود وخاصة من قبل الولايات المتحدة ـ لدفع المفاوضات والاتفاق مع سوريا ولبنان ؟ وهل يقدر الفلسطينيون والإسرائيليون أن من الأفضل الدخول مباشرة في مفاوضات الوضع النهائي للضفة الغربية وقطاع غزة وتجاوز المرحلة الانتقالية أو يقنع رابين بضرورة التعجيل بتنفيذ اعلان المبادىء ؟ أم هل يلجأ رابين إلى تجميد عملية السلام إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية .

وعلى أية حال ، فإنه مع اقتراب موعدى الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية ، فإن عام ١٩٩٥ يبدو حاسما في تحديد مستقبل العملية السلمية .

مصر الجديدة في ٣١ ديسمبر ١٩٩٤

متلاحق الكتاب

## الملحق الأول نص قراري مجلس الأمن ٢٤٢ و ٣٣٨ \*\*

أولا: نص قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢ الصادر في ٢٢ نوفمبر ١٩٦٧ .

إن مجلس الأمن

إذ يعرب عن قلقه المستمر للموقف الخطير فى الشرق الأوسط ، وإذ يؤكد عدم جواز حيازة الأرض بطريق الحرب ، والحاجة إلى العمل من أجل سلام عادل دائم تستطيع فيه كل دولة فى المنطقة أن تحيا فى أمن ، وإذ يؤكد أيضا أن جميع الدول الأعضاء بقبولها ميثاق الأمم المتحدة قد تعهدت بالالتزام بالعمل وفقا للهادة الثانية من الميثاق .

١ \_ يؤكد أن تطبيق مبادىء الميشاق يقتضى إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط ينبغى أن يشمل تطبيق كل من المبدأين التاليين:

- (أ) انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من أراض احتلت في الصراع الأخير.
- (ب) إنهاء كل دعاوى أو حالات الحرب واحترام الاعتراف بسيادة كمل دولة في المنطقة ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي وحقها في الحياة في مسلام داخل حدود آمنة معترف بها متحررة من التهديدات بالقوة أو باستخدام القوة .

#### ٢ \_ يؤكد أيضا ضرورة:

- ( أ ) ضمان حرية الملاحة عبر الطرق المائية الدولية في المنطقة .
  - (ب) تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين .
- (ج) ضان حصانة الأراضي والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة عن طريق إجراءات تشمل إقامة مناطق منزوعة السلاح .

من كتاب الهيئة المصرية العامة « نصوص ووثائق معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل »

- ٣ ـ مطالبة السكرتير العام بتعيين ممثل خاص يتجه إلى الشرق الأوسط لإقامة وإجراء اتصالات مع
   الدول المعنية من أجل تنشيط الاتفاق ومساعدة الجهود المبذولة لتحقيق تسوية سلمية ومقبولة
   وفقا لأحكام ومبادىء هذا القرار
- - ثانيا: نص قرار مجلس الأمن رقم ٣٣٨ الصادر في ٢١ / ٢٢ / أكتوبر ١٩٧٣ .
- ١ إن مجلس الأمن يدعو جميع أطراف القتال الحالى بوقف كل إطلاق للنيران وإنهاء كل نشاط عسكرى فورا في مدى ١٢ مساعة على الأكثر من اتخاذ هذا القرار في المواقع التي مجتلونها الآن.
- ٢ \_ يدعو جميع الأطراف المعنية بالبدء فورا بعد وقف إطلاق النيران في تطبيق قرار جملس الأمن رقم
   ٢٤٢ لعام ١٩٦٧ بكامله .
- ٣ يقرر المجلس أن تبدأ فورا وفي نفس الوقت مع وقف إطلاق النار المفاوضات بين الأطراف
   المعنية تحت إشراف مناسب تهدف إلى إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.

### الملحق الثاني اتفاق كامب ديفيد\*

### أ-إطار السلام في الشرق الأوسط

اجتمع الرئيس محمد أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية ومناحم بيجن رئيس وزراء إسرائيل مع جيمى كارتر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في كامب ديفيد من ٥ إلى ١٧ سبتمبر ١٩٧٨ واتفقوا على الإطار التالى للسلام في الشرق الأوسط ، وهم يدعون أطراف النزاع العربى ــ الإسرائيلي الأخرى إلى الانضهام إليه .

#### مقدمــة:

إن البحث عن السلام في الشرق الأوسط يجب أن يسترشد بالآتي:

إن القاعدة المتفق عليها للتسوية السلمية للنزاع بين إسرائيل وجيرانها هي قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢ بكل أجزائه . .

سيرفق القراران رقم ٢٤٢ ورقم ٣٣٨ بهذه الوثيقة .

بعد أربع حروب خلال ثلاثين عاما ورغم الجهود الإنسانية المكثفة فإن الشرق الأوسط ، مهد الحضارة ومهبط الأديان العظيمة الشلاثة ، لم يستمتع بعد بنعم السلام . إن شعوب الشرق الأوسط تتشوق إلى السلام حتى يمكن تحويل موارد الإقليم البشرية والطبيعية الشاسعة لمتابعة أهداف السلام وحتى تصبح هذه المنطقة نموذجا للتعايش والتعاون بين الأمم .

إن المبادرة التاريخية للرئيس السادات بزيارته للقدس والاستقبال الذي لقيمه من برلمان إسرائيل وحكومتها وشعبها وزيارة رئيس الوزراء بيجين للإسهاعيلية ردا على زيارة الرئيس السادات ومقترحات السلام التي تقدم بها كلا الزعيمين ، وما لقيت هله المهام من استقبال حار من شعبي

\*-المرجع السابق

البلدين ، كل ذلك خلق فرصة للسلام لم يسبق لها مثيل وهي فرصـــة لا يجب إهدارها إن كان يراد إنقاذ هذا الجيل والأجيال المقبلة من مآسي الحرب .

وإن مواد ميشاق الأمم المتحدة والقواعد الأخرى المقبولة للقانون الدولي والشرعية توفر الآن مستويات مقبولة لسير العلاقات بين جميع الدول .

وإن تحقيق عـ لاقة سـ لام وفقـا لروح المادة ٢ من ميشـاق الأمم وإجـراء مفاوضـات في المستقبل بين إسرائيل وأى دولـة مجاورة مستعدة للتفـاوض بشأن السـلام معها أمـرهما ضرورى لتنفيذ جميع البنـود والمبادىء في قرارى مجلس الأمن رقمي ٢٤٢ و ٣٣٨ .

إن السلام يتطلب احترام السيادة والوحدة الإقليمية والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة وحقها في العيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها غير متعرضة لتهديدات أو أعال عنف. وإن التقدم تجاه هذا الهدف من الممكن أن يسرع بالتحرك نحو عصر جديد من التصالح في الشرق الأوسط يتسم بالتعاون على تنمية التطور الاقتصادي وفي الحفاظ على الاستقرار وتأكيد الأمن.

وإن السلام يتعزز بعلاقة السلام بالتعاون بين الدول التي تتمتع بعلاقات طبيعية . . وبالإضافة إلى ذلك في ظل معاهدات السلام يمكن لـ لأطراف \_ على أساس التبادل \_ الموافقة على إجراء ترتيبات أمن خاصة مثل مناطق منزوعة السلاح ومناطق ذات تسليح محدود ومحطات إندار مبكر ووجود قوات دولية وقوات اتصال وإجراءات يتفق عليها للمراقبة والترتيبات الأخرى التي يتفقون على أنها ذات فائدة .

إن الأطراف إذ تضع هذه العوامل فى الاعتبار مصممة على التوصل إلى تسوية عادلة شاملة ومعمرة لصراع الشرق الأوسط عن طريق عقد معاهدات سلام تقوم على قرارى مجلس الأمن رقمى ٢٤٢ و ٣٣٨ بكل فقراتها . وهدفهم من ذلك همو تحقيق السلام وعلاقات حسن الجوار وهم يدركون أن السلام لكى يصبح معمرا يجب أن يشمل جميع هؤلاء الذين تأثروا بالصراع أعمق تأثير .

لذا . . فإنهم يتفقون على أن هذا الإطار مناسب فى رأيهم ليشكل أساسا للسلام . . لابين مصر وإسرائيل فحسب ، بل وكذلك بين إسرائيل وكل من جيرانها الآخرين بمن يبدون استعدادا للتفاوض على السلام مع إسرائيل على هذا الأساس .

إن الأطراف اذ تضع هذا الهدف في الاعتبار ، قد اتفقت على المضى قدما على النحو التالي :

#### (أ) الضفة الغربية وغزة:

ا ـ ينبغى أن تشترك مصر وإسرائيل والأردن وممثلو الشعب الفلسطينى فى المفاوضات الخاصة
 بحل المشكلة الفلسطينية بكل جوانبها ، ولتحقيق هذا الهدف فيإن المفاوضات المتعلقة
 بالضفة الغربية وغزة ينبغى أن تتم على ثلاث مراحل :

(أ) تتفق مصر وإسرائيل على أنه من أجل ضيان نقل منظم وسلمى للسلطة مع الأخذ في الاعتبار الاهتهامات بـالأمن من جانب كل الأطراف يجب أن تكـون هناك ترتيبـات انتقالية بـالنسبة للضفة الغربية وغزة لفترة لاتتجاوز خس سنوات ، ولتوفير حكم ذاتى كامل لسكان الضفة الغربية وغزة فإن الحكومة الإسرائيلية العسكرية وإدارتها المدنية ستنسحبان منها بمجرد أن يتم انتخاب سلطة حكم ذاتى من قبل السكان في هذه المنطقة عن طريق الانتخاب الحر لتحل محل الحكومة العسكرية الحالية ، ولمناقشة تفاصيل الترتيبات الانتقالية فإن حكومة الأردن ستكون مدعوة للانضهام للمباحثات على أساس هذا الإطار ويجب أن تعطى هذه الترتيبات الجديدة الاعتبار اللازم لكل من مبدأ حكم الذات لسكان هذه الأرض واهتهامات الأمن الشرعية لكل من الأطراف التي يشملها النزاع .

(ب) أن تتفق مصر وإسرائيل والأردن على وسائل إقامة سلطة الحكم الذاتي المنتخبة في الضفة الغربية وقطاع غزة . . وقد يضم مصر والأردن وفلسطينين من الضفة الغربية وقطاع غزة أو فلسطينين آخرين طبقا لما يتفق عليه . وستتفاوض الأطراف بشأن اتفاقية تحدد مسئوليات سلطة الحكم اللاتي التي ستهارس في الضفة الغربية وغزة ، وسيتم انسحاب للقوات المسلحة الإسرائيلية، وسيكون هناك إعادة توزيع للقوات الإسرائيلية التي ستبقى في مواقع أمن معينة وستتضمن الاتفاقية أيضا ترتيبات لتأكيد الأمن الداخلي والخارجي والنظام العام .

وسيتم تشكيل قوة بوليس محلية قوية قد تضم مواطنين أردنيين . . بالإضافة إلى ذلك ستشترك القوات الإسرائيلية والأردنية في دوريات مشتركة وفي تقديم الأفراد لتشكيل مراكز مراقبة لضهان أمن الحدود .

(ج) وستبدأ الفترة الانتقالية ذات السنوات الخمس عندما تقوم سلطة حكم ذاتى «مجلس إدارى» في الضفة الغربية وغزة في أسرع وقت محكن دون أن تتأخر عن العام الثالث بعد بداية الفترة الانتقالية . . وستجرى المفاوضات لتحديد الوضع النهائي للضفة الغربية وعلاقاتها مع جيرانها ولإبرام معاهدة سلام بين إسرائيل والأردن بحلول نهاية الفترة الانتقالية ، وستدور هذه المفاوضات بين مصر وإسرائيل والأردن والمثلين المنتمين لسكان الضفة الغربية وغزة .

وسيجرى انعقاد لجنتين منفصلتين ولكنها مترابطتان إحدى هاتين اللجنتين تتكون من ممثلي ، الأطراف الأربعة التى ستتفاوض وتوافق على الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة وعلاقاتها مع جيرانها . وتتكون اللجنة الثانية من ممثلي إسرائيل وممثلي الأردن والذي سيشترك معها ممثلو السكان في الضفة الغربية وغزة للتفاوض بشأن معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن ، واضعة في تقديرها الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن الضفة الغربية وغزة .

وسترتكز المفاوضات على أساس جميع النصوص والمبادىء لقرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢.

وستقرر هذه المفاوضات ، ضمن أشياء أخرى ، موضع الحدود وطبيعة ترتيبات الأمن . . ويجب أن يعترف الحل الناتج عن المفاوضات بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباته العادلة ، وبهذا الأسلوب سيشارك الفلسطينيون في تقرير مستقبلهم في خلال :

- ١-أن يتم الاتفاق في المفاوضات بين مصر وإسرائيل والأردن وممثلي السكان في الضفة الغربية وغزة
   على الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة والمسائل البارزة الأخرى بحلول نهاية الفترة
   الانتقالية.
  - ٢ ـ أن يعرضوا اتفاقهم للتصويت من جانب المثلين المنتخبين لسكان الضفة الغربية وغزة .
- ٣- إتاحة الفرصة للممثلين المنتخبين عن السكان في الضفة الغربية وغزة لتحديد الكيفية التي سيحكمون بها أنفسهم تمشيا مع نصوص الاتفاق.
- ٤ ـ المشاركة ــ كها ذكر أعلاه ــ في عمل اللجنة التي تتفاوض بشأن معاهدة السلام بين إسرائيل
   والأردن .
- (د) سيتم اتخاذ كل الاجسراءات والتدابير الضرورية لضهان أمن إسرائيل وجيرانها خلال الفترة الانتقالية وما بعدها . . وللمساعدة على توفير مثل هذا الأمن ستقوم سلطة الحكم الداتى "بتشكيل قوة قوية من الشرطة المحلية .
- وتشكل هذه القوة من سكان الضفة الغربية وغزة . . وستكون قوة الشرطة على اتصال مستمر بالضباط الإسرائيليين والأردنيين والمصريين المعينين لبحث الأمور المتعلقة بالأمن الداخلي .
- (هـ) خلال الفترة الانتقالية يشكل ممثلو مصر وإسرائيل والأردن وسلطة الحكم الذاتي لجنة تعقد جلساتها باستمرار وتقرر باتفاق الأطراف صلاحيات السهاح بعودة الأفراد الذين طردوا من الضفة الغربية وغزة في عام ١٩٦٧ مع اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع الاضطراب وأوجه التمزق ، ويجوز أيضا لهذه اللجنة أن تعالج الأمور الأخرى ذات الاهتهام المشترك.
- (و) ستعمل مصر وإسرائيل مع بعضها البعض ومع الأطراف الأخرى المهتمة لوضع إجراءات متفق عليها للتنفيذ العاجل والعادل والدائم لحل مشكلة اللاجئين .

#### (ب) مصر وإسرائيل:

- ١ ـ تتعهد كل من مصر وإسرائيل بعدم اللجوء للتهديد بالقوة أو استخدامها لتسوية المنازعات ،
   وإن أى نـزاعات ستتم تسويتها بالطرق السلمية وفقا لما نصت عليه المادة ٣٣ لميشاق الأمم المتحدة .
- ٢ ـ توافق الأطراف من أجل تحقيق السلام فيها بينهم على التفاوض بإخلاص بهدف توقيع معاهدة سلام بينهم خلال ثلاثة أشهر من توقيع هذا الإطار . بينها تتم دعوة الأطراف الأخرى فى النزاع للتقدم فى نفس الوقت للتفاوض وإبرام معاهدات سلام مماثلة لفرض تحقيق سلام شامل فى المنطقة وإن إطار إبرام معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل سيحكم مفاوضات السنلام بينهما وستتفق الأطراف على الشكليات والجدول الزمنى أو تنفيذ التزاماتهم فى ظل المعاهدة .

#### (ج) المبادئ المرتبطة:

- ا ـ تعلن مصر وإســراثيل أن المبادىء والنصــوص المذكورة أدنـاه ينبغى أن تطبق على معاهدات الســلام بين إسرائيل وبــين كل من جيرانها مصـر والأردن وســوريا ولبنان.
- ٢ ـ على الموقعين أن يقيموا فيها بينهم علاقات طبيعية كتلك القائمة بين الدول التى هى فى حالة سلام كل منها مع الأخرى .

وعند هذا الحد ينبغى أن يتعهدوا بالالتزام بنصوص ميشاق الأمم المتحدة ، ويجب أن تشمل الخطوات التي تتخذ في هذا الشأن على :

- (أ) اعتراف كامل.
- ( ب ) إلغاء المقاطعات الاقتصادية .
- ( جـ) الضمان في أن يتمتع المواطنون في ظل السلطة القضائية بحماية الإجراءات القانونية في اللجوء للقضاء .
- ٣- يجب على الموقعين استكشاف إمكانيات التطور الاقتصادى فى إطار اتفاقيات السلام النهائية
   بهدف المساهمة فى صنع جو السلام والتعاون والصداقة التى تعتبر هدفا مشتركا لهم .
  - ٤ يجب إقامة لجان للدعاوى القضائية للحسم المتبادل لجميع الدعاوى القضائية المالية.
- عبرى دعوة الولايات المتحدة للاشتراك في المحادثات بشأن موضوعات متعلقة بشكليات تنفيله
   الاتفاقيات وإعداد جدول زمني لتنفيذ تعهدات الأطراف .
- ٦ سيطلب من بجلس الأمن التابع لـ الأمم المتحدة المصادقة على معاهدات السلام وضهان عدم انتهاك نصوصها ، وسيطلب من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التوقيع على معاهدات السلام وضهان احترام نصوصها ، كها سيطلب منهم مطابقة سياستهم وتصرفاتهم مع التعهدات التي يحتويها هذا الإطار .

عن حكومة إسرائيل

عن حكومة جمهورية مصر العربية

# الملحق الثالث إعسلان مبسادىء حول ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية \*

إن حكومة دولة إسرائيل والفريق الفلسطيني ( في الوفد الأردني ــ الفلسطيني إلى مؤتمر السلام في الشرق الأوسط) ( الوفد الفلسطيني) ، عمثلاً للشعب الفلسطيني يتفقان على أن الوقت قد حان الإنهاء فترة من المواجهة والنزاع والاعتراف بحقوقها المشروعة والسياسية المتبادلة ، والسعى للعيش في ظل تعايش سلمي وبكرامة وأمن متبادلين ولتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة ومصالحة تاريخية من خلال العملية السياسية المتفق عليها .

وعليه ، فإن الطرفين يتفقان على المبادىء التالية :

#### المادة (١) هدف المفاوضات

إن هدف المفاوضات الإسرائيلية ـ الفلسطينية ضمن عملية السلام الحالية في الشرق الأوسط هو ، من بين أمور أخرى ، إقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية ، المجلس المنتخب ( المجلس ) للشعب الفلسطينيي في الضفة الغربية وقطاع غزة ، لفترة انتقالية لاتتجاوز الخمس سنوات ، وتؤدى إلى تسوية دائمة تقوم على أساس قراري مجلس الأمن ٢٤٢ و ٣٣٨ .

من المفهوم أن الترتيبات الانتقالية هي جزء لايتجرأ من عملية السلام بمجملها وأن المفاوضات حول الوضع الدائم ستؤدي إلى تطبيق قراري مجلس الأمن ٢٤٢ و ٣٣٨ .

#### المادة (٢) إطار الفترة الانتقالية

إن الإطار المتفق عليه للفترة الانتقالية مبين في إعلان المبادىء هذا .

#### المادة (٣) الانتخابات

١ ـ من أجـــل أن يتمكن الشعب الفلسطيني فى الضفة الْغربية وقطـاع غــزة من حكم نفســـه وفقاً

<sup>\*</sup> \_ ترجمة منظمة التحرير الفلسطينيية

- لمبادىء ديمقراطية ، ستجرى انتخابات سياسية عامة ومباشرة وحرة للمجلس تحت إشراف ومراقبة دولية متفق عليهما ، بينها تقوم الشرطة الفلسطينية بتأمين النظام العام .
- ٢ ــ سيتم عقد اتفاق حول الصيغة المحددة للائتخابات وشروطها وفقاً للبروتوكول المرفق
   كملحق، بهدف إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز التسعة أشهر من دخول إعلان المبادىء
   هذا حيز التنفيذ .
- ٣\_هـنه الانتخابات ستشكل خطوة تمهدية انتقالية هامة نحو تحقيق الحقوق المشروعة للشعب
   الفلسطيني ومتطلباته العادلة .

#### المادة (٤) الولايـــة

سوف تغطى ولاية المجلس أرض الضفة الغربية وقطاع غزة ، باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع الدائم . يعتبر الطرفان الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة ترابية واحدة ، يجب المحافظة على وحدتها وسلامتها خلال الفترة الانتقالية .

#### المادة (٥) الفترة الانتقالية ومفاوضات الوضع الدائم

- ١ ـ تبدأ فترة السنوات الخمس الانتقالية فور الانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا.
- ٢ ـ سوف تبدأ مفاوضات الوضع الدائم بين حكومة إسرائيل وممثلي الشعب الفلسطيني في أقرب
   وقت محكن ، ولكن بها لا يتعدى بداية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية .
- ٣ ـ من المفهوم أن هذه المفاوضات سوف تغطى القضايا المتبقية ، بها فيها ، القدس ، اللاجئون ،
   المستوطنات ، الترتيبات الأمنية ، الحدود ، العلاقات والتعاون مع جيران آخرين ، ومسائل أخرى ذات الاهتمام المشترك .
- ٤ ـ يتفق الطرفان على ألا تجحف أو تخل اتفاقيات المرحلة الانتقالية بنتيجة مفاوضات الوضع الدائم.

#### المادة (٦) النقل التمهيدي للصلاحيات والمسئوليات

- ا فور دخول إعلان المبادىء هذا حيز التنفيذ وفور الانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا ، سيبدأ نقل السلطة من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى الفلسطينيين المخولين بهذه المهمة ، كها هو مفصل هنا سيكون هذا النقل للسلطة ذا طبيعة تمهيدية إلى حين تنصيب المجلس .
- ٢ ـ مباشرة بعد دخول إعلان المبادى عدا حيز التنفيذ والانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا ،
   وبقصد النهوض بالتنمية الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة ، سيتم نقل السلطة للفلسطينيين في المجالات التالية : التعليم والثقافة ، الصحة ، الشئون الاجتماعية ، الضرائب

المباشرة والسياحة . سيشرع الجانب الفلسطيني ببناء قوة الشرطة الفلسطينية ، كها هو متفق ، وإلى أن يتم تنصيب المجلس ، يمكن للطرفين أن يتفاوضا على نقل لصلاحيات ومسئوليات إضافية حسبها يتفق عليه .

#### المادة (٧) الاتفاق الانتقالي

- ١ ـ سـوف يتفاوض الـوفدان الإسرائيلي والفلسطيني على اتفاق حـول الفترة الانتقالية ( الاتفاق الانتقالي) .
- ٢ ـ سوف يحدد الاتفاق الانتقالى ، من بين أشياء أخرى ، هيكلية المجلس ، وعدد أعضائه ، ونقل الصلاحيات والمسئوليات من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى المجلس ، وسوف يحدد الاتفاق الانتقالى أيضاً سلطة المجلس التنفيذية وسلطته التشريعية طبقاً للمادة ٩ الملكورة أدناه ، والأجهزة القضائية الفلسطينية المستقلة .
- ٣ ـ سوف يتضمن الاتفاق الانتقالي ترتيبات سيتم تطبيقها عند تنصيب المجلس ـ لتمكينه من الاضطلاع بكل الصلاحيات والمستوليات التي تم نقلها إليه مسبقاً وفقاً للهادة ٤ الملاكورة أعلاه.
- ٤ ـ من أجل تمكين المجلس من النهوض بالنمو الاقتصادى ، سيقوم المجلس فور تنصيبه ، إضافة إلى أمور أخرى ، بإنشاء سلطة فلسطينية للكهرباء ، سلطة ميناء غزة البحرى ، بنك فلسطيني للتنمية ، عبلس فلسطيني لتشجيع الصادرات ، سلطة فلسطينية للبيئة ، سلطة فلسطينية للاراضى ، وسلطة فلسطينية لإدارة المياه وأية سلطات أخرى يتم الاتفاق عليها وفقاً للاتفاق الانتقالى الذي سيحدد صلاحياتها ومسئولياتها .
  - ٥ \_ بعد تنصيب المجلس سيتم حل الإدارة المدنية وانسحاب الحكومة العسكرية الإسرائيلية .

# المادة (٨) النظام العام والأمن

من أجل ضهان النظام العام والأمن الداخلي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. سينشىء المجلس قوة شرطة قوية ، بينها ستستمر إسرائيل في الاضطلاع بمسئولية الدفاع ضد التهديدات الخارجية، وكذلك بمسئولية الأمن الإجمالي للإسرائيليين بغرض حماية أمنهم الداخلي والنظام العام.

# المادة (٩) القوانين والأوامر العسكرية

- ١ ـ سيخول المجلس سلطة التشريع ، وفقاً لـلاتفاق الانتقالى ، فى مجال جميع السلطات المنقولة
   إليه .
- ٢ ـ سيرجع الطرفان بشكل مشترك للقوانين والأوامر العسكرية السارية المفعول في المجالات
   المتبقية .

# المادة (١٠) لجنة الارتباط المشتركة الإسر ائيلية -الفلسطينية

من أجل تأمين تطبيق هادىء لإعلان المبادىء هذا ولأية اتفاقيات لاحقة تتعلق بالفترة الانتقالية ستشكل فور دخول إعلان المبادىء هذا حيز التنفيل ، لجنة ارتباط مشتركة إسرائيلية فلسطينية من أجل معالجة القضايا التي تتطلب التنسيق وقضايا أخرى ذات الاهتمام المشترك ، والمنازعات .

# المادة (١١) التعاون الإسرائيلي الفلسطيني في المجالات الاقتصادية

إقراراً بالمنفعة المتبادلة للتعاون من أجل النهوض بتطوير الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل ، سيتم إنشاء لجنة اقتصادية إسرائيلية ـ فلسطينية ، من أجل تطوير وتطبيق البرامج المحددة فى البروتوكولات المرفقة كملحق ٣ وملحق ٤ بأسلوب « مرن » ، وذلك فور دخول إعلان المبادىء هذا حيز التنفيذ .

# المادة (١٢) الارتباط والتعاون مع الأردن ومصر

سيقوم الطرفان بدعوة حكومتى الأردن ومصر للمشاركة فى إقامة المزيد من ترتيبات الارتباط والتعاون بين حكومة إسرائيل والممثلين الفلسطينيين من جهة ، وحكومتى الأردن ومصر من جهة أخرى ، للنهوض بالتعاون بينهم . وستتضمن هذه الترتيبات إنشاء لجنة مستمرة ستقرر بالاتفاق الأشكال التى ستتبع للسهاح للأشخاص المرحلين من الضفة الغربية وقطاع غزة فى ١٩٦٧ ، بالتوافق مع الإجراءات الضرورية لمنع الفوضى والإخلال بالنظام ، وستتعاطى هذه اللجنة مع مسائل أخرى ذات الاهتهام المشترك .

# المادة (١٣) إعادة \* تموضع القوات الإسرائيلية

- ١ بعد دخول إعلان المبادىء هذا حيز التنفيذ . وفى وقت لايتجاوز عشية انتخابات المجلس سيتم
   إعادة تموضع القوات العسكرية الإسرائيلية فى الضفة الغربية وقطاع غزة . بالإضافة إلى
   انسحاب القوات الإسرائيلية اللى تم تنفيذه وفقاً للهادة ١٤ .
- ٢ ـ عند إعادة موضعة قواتها العسكرية ، ستسترشد إسرائيل بمبدأ وجوب إعادة تموضع قواتها
   العسكرية خارج المناطق المأهولة بالسكان .
- ٣ ـ وسيتم تنفيذ تـ دريجي للمزيد من إعادة التمـ وضع في مواقع محددة بالتناسب مع تـ ولى المسئولية
   عن النظام العام والأمن الداخلي من قبل قوة الشرطة الفلسطينية وفقاً للهادة ٨ أعلاه .

# المادة (١٤) الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة ومنطقة أريحا

ستنسحب إسرائيل من قطاع غزة ومنطقة أريحا ، كها هو مبين في البروتوكول المرفق في ملحق ٢ .

<sup>\*</sup> المقصود إعادة انتشار القوات الإسرائيلية

#### المادة (١٥) تسوية المنازعات

ا ـ سنتم تسوية المنسازعات الناشئة عن تطبيق أو تفسير إعلان المبادىء هذا ، أوأية اتفاقات لاحقة تتعلق بالفترة الانتقالية ، بالتفاوض من خلال لجنة الارتباط المشتركة التي ستتشكل وفقاً للمادة . ١ أعلاه .

٢ \_إن المنازعات التي لايمكن تسويتها بالتفاوض يمكن أن تتم تسويتها من خـلال آلية توفيق يتم
 الاتفاق عليها بين الأطراف .

٣- لـ الأطراف أن تتفق على فض المنازعات المتعلقة بالفترة الانتقالية ، والتى لايمكن تسويتها من خلال التوفيق ، على التحكيم . من أجل هذا الغرض ، وبناء على انفاق الطرفين ، ستنشىء الأطراف لجنة تحكيم .

# المادة (١٦) التعاون الإسرائيل-الفلسطيني فيها يتعلق بالبراميج الإقليمية

يرى الطرفان أن مجموعات العمل فى المتعدد أداة ملائمة للنهوض « بخطة مارشال » وببرامج إقليمية وبرامج أخرى ، بها فيها برامج خاصة للضفة الغربية وقطاع غزة كها هو مشار إليه فى البروتوكول المرفق فى الملحق ٤ .

# المادة (١٧) بنود متفرقة

١ ـ بدخل اتفاق المباديء هذا حيز التنفذ بعد شهر واحد من توقيعه .

٢ - جميع البروتوكولات الملحقة بإعلان المبادىء هذا والمحضر المتفق عليه المتعلق به سيتم اعتبارهما
 جزءا لايتجزأ من هذا الاتفاق .

أبرم في واشنطون ، يوم ١٣ / ٩ / ١٩٩٣

عن حكومة إسرائيل عن الوفد الفلسطيني شيمون بيريز محمود عباس

#### الشاهدان

الولايات المتحدة الأمريكية الفيدرالية الروسية وارين كريستوفر أندريه كوزريف

# ( الملحق الأول ) بروتوكول حول صيغة الانتخابات وشروطها

- ١ ـ فلسطينو القدس الـذين يعيشون فيها سيكون لهم الحق في المشاركة في العمليـة الانتخابية ، وفقاً
   لاتفاق بين الطرفين .
- ٢ ـ وبالإضافة ، يجب أن تغطى الاتفاقية حول الانتخابات ، القضايا التالية ، من بين أمور أخرى:
  - أ ) النظام الانتخابي .
  - ب ) صيغة الاتفاق والموافقة الدولية المتفق عليها وتركيبتها الفردية
- ج\_) الأحكام والنظم المتعلقة بالحملة الانتخابية ، بها فيها ترتيبات متفق عليها لتنظيم الإعلام، وإمكانية الترخيص لمحطة بث إذاعي وتلفزيوني .
- ٣ ـ لن يتم الإجحاف بالوضعية المستقبلية للفلسطينيين المرحلين ( النازحين ) الذين كانوا مسجلين
   يوم ٤ جزيران ١٩٦٧ بسبب عدم تمكنهم من المشاركة في العملية الانتخابية الأسباب عملية

# (الملحق الثاني)

# بروتوكول حول انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحا

- ١ ـ سيعقد الطرفان اتفاقاً ويوقعان عليه خلال شهرين من تاريخ دخول إعلان المبادىء هذا حيز
   التنفيذ حول انسحاب القوات العسكرية الإسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحا ، وسيتضمن
   هذا الاتفاق ترتيبات شاملة تسرى في قطاع غزة ومنطقة أريحا على أثر الانسحاب الإسرائيل .
- ٢ ـ ستنفذ إسرائيل انسحابا بجدولاً وسريعاً لقواتها العسكرية من قطاع غزة ومنطقة أريحا ، يبدأ فوراً مع التوقيع على الاتفاق حول قطاع غزة ومنطقة أريحا ويتم استكهاله خلال فترة لاتتعدى الأربعة أشهر بعد التوقيع على هذا الاتفاق .
  - ٣ ـ سيتضمن الاتفاق المذكور أعلاه ، من جملة أمور أخرى :
- أ ) ترتيبات لنقل هادىء وسلمى للسلطة من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى المثلين الفلسطينيين .
- ب) بنية وصلاحيات ومستوليات السلطة الفلسطينية في هذه المجالات فيها عدا الأمن الخارجي ، والمستوطنات والإسرائيليين ، والعلاقات الخارجية ومسائل أحرى متفق عليها بشكل مشترك . .
- ج.) ترتيبات لتولى الأمن الداخلى والنظام العام من قبل قوة الشرطة الفلسطينية التى تتشكل من ضباط الشرطة المجندين محلياً ومن الخارج حاملى جوازات السفر الأردنية والوثائق الفلسطينية الصادرة من مصر ، إن الذين سيشاركون في قوة الشرطة الفلسطينية القادمين من الخارج يجب أن يكونوا مدريين كشرطة وضباط شرطة .
  - د ) حضور دولي أو أجنبي مؤقت ، وفقاً لما يتفق عليه .

- هـ) إقامة لجنة تعاون وتنسيق فلسطينية \_ إسرائيلية مشتركة لأغراض الأمن المتبادل.
- و) برنامج للتنمية والاستقرار الاقتصادى ، يشمل إقامة صندوق طوارىء ، لتشجيع الاستثبار الأجنبي ، والدعم المالي والاقتصادى .

وسيقوم الطرفان بالتعاون والتنسيق بشكل مشترك وبشكل منفرد مع الأطراف الإقليمية والدولية لدعم هذه الأهداف .

- ز) ترتيبات لمر آمن للأفراد وللنقل بين قطاع غزة ومنطقة أريحا .
- ٤ ـ الاتفاق أعلاه سيتضمن ترتيبات من أجل التنسيق بين الطرفين فيها يتعلق بمعابر:
  - أ\_غزة\_مصر
  - ب\_ أريحا\_الأردن
- المكاتب المسئولة عن الاضطلاع بصلاحيات ومسئوليات السلطة الفلسطينية حسب هذا الملحق
  رقم ٢ والمادة ٦ من إعلان المبادىء سيكون موقعها في قطاع غزة ومنطقة أريحا بانتظار تنصيب
  المجلس .
- ٦ ـ باستثناء هذه الترتيبات المتفق عليها ، يبقى وضع قطاع غزة ومنطقة أريحا كجزء لايتجزأ من
   الضفة الغربية وقطاع غزة ، ولن يتغير خلال الفترة الانتقالية .

# (الملحق الثالث)

# بروتوكول حول التعاون الإسرائيلي - الفلسطيني في البرامج الاقتصادية والتنموية

يتفق الجانبان على إقامة لجنة مستمرة إسرائيلية ـ فلسطينية للتعاون الاقتصادى تركز ، من بين أمور أخرى ، على التالى :

- التعاون في مجال المياه ، بها في ذلك مشروع تطوير المياه ، يقوم بإعداده خبراء من الجانبين ، والذي سيحدده كذلك شكل التعاون في إدارة موارد المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة ، وسيتضمن مقترحات لدراسات وخطط حول حقوق المياه لكل طرف، وكدلك حول الاستخدام المنصف لموارد المياه المشتركة، وذلك للتنفيذ خلال وما بعد الفترة الانتقالية .
- ٢ ـ التعاون في مجال الكهرباء ، بها في ذلك برنامج لتطوير الطاقة الكهرباثية ، والدى سيحدد
   كذلك شكل التعاون لإنتاج وصيانة وشراء وبيع الموارد الكهرباثية .
- ٣-التعاون في مجال الطاقة ، بها في ذلك برنامج لتطوير الطاقة ، يأخذ بالاعتبار استغلال النفط والغاز لأغراض صناعية ، خاصة في قطاع غزة والنقب ، وسيشجع المزيد من الاستغلال المشترك لموارد الطاقة الأخرى ، وسيأخذ هذا البرنامج بالاعتبار كذلك بناء مركب صناعي بتروكيميائي في قطاع غزة ، وكذلك تمديد أنابيب لنقل النفط والغاز .
- التعاون في بحال التمويل بها في ذلك برنامج تطوير وعمل مالى لتشجيع الاستثمار الدولى في
   الضفة الغربية وقطاع غزة وفي إسرائيل ، وكذلك إقامة بنك تنمية فلسطيني .
- التعاون في بجال النقل والاتصالات ، بها في ذلك برنامج يحدد الخطوط العامة لإنشاء منطقة
   ميناء بحرى في غزة يأخل بالاعتبار إنشاء خطوط نقل واتصالات من وإلى الضفة الغربية

- وقطاع غزة إلى إسرائيل وإلى بلدان أخرى ، بالإضافة ، سيأخذ هذا البرنامج بالاعتبار تنفيذ بناء الطرقات اللازمة وسكك الحديد وخطوط الاتصالات ، إلخ . .
- ٦ ـ التعاون في مجال التجارة بها في ذلك الدراسات وبرامج النهوض بالتجارة ، بها يشجع التجارة الداخلية والأقليمية وما بين ـ الإقليمية وكذلك دراسة جدوى إنشاء مناطق تجارة حرة في قطاع غزة وفي إسرائيل وحرية الوصول المتبادل إلى هذه المناطق ، والتعاون في مجالات أخرى تتعلق بالتجارة .
- ٧-التعاون في مجال الصناعة ، بها في ذلك برامج التطوير الصناعي ، الذي سيوفر مراكز البحث والتطوير الصناعي الإسرائيلي الفلسطيني المشترك ، والمذى سيشجع المشاريع المشتركة الفلسطينية الإسرائيلية ، ويضع الخطوط العامة للتعاون في صناعات النسيج ، والمنتجات الغلائية ، والأدوية ، والإلكترونيات والماس والصناعات القائمة على الكمبيوتر والعلوم .
  - ٨\_برنامج للتعاون وتنظيم علاقات العمل والتعاون في مسائل الخدمات الاجتهاعية.
- ٩ ـ خطة لتنمية الموارد البشرية والتعاون حولها ، تأخذ بالاعتبار ورش عمل وندوات إسرائيلية ...
   فلسطينية مشتركة وإقامة مراكز تأهيل مهنى ومراكز أبحاث وبنوك معلومات مشتركة .
  - ١٠ ـ خطة لحماية البيئة تأخل بالاعتبار إجراءات مشتركة و / أو منسقة في هذا المجال.
    - ١١ ـ برنامج لتطوير التنسيق والتعاون في مجال الاتصالات ووسائل الإعلام .
      - ١٢ ـ أية برامج أخرى ذات مصلحة مشتركة .

# (الملحق الرابع) بروتوكول حول التعاون الإسرائيلي - الفلسطيني حول برامج التنمية الإقليمية

ا \_ سوف يتعاون الجانبان في سياق يسمى السلام المتعدد الأطراف للنهوض ببرنامج تنمية للمنطقة ، بها فيها الضفة الغربية وقطاع غزة تبادر إليها الدول السبع الكبار وستطلب الأطراف من السبع الكبار السعى لإشراك دول أخرى مهتمة في هذا البرنامج ، مثل أعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ودول ومؤسسات عربية إقليمية ، وكذلك أعضاء من القطاع الخاص .

٢ ـ سوف يتشكل برنامج التنمية من عنصرين:

أ ) برنامج التنمية الاقتصادية للضفة الغربية وقطاع غزة .

ب) برنامج التنمية الاقتصادية الإقليمي .

أ... برنامج التنمية الاقتصادية للضفة الغربية وقطاع غزة ، سيتشكل من العناصر التالية :

١ ـ برنامج لإعادة التأهيل الاجتماعي ، بها في ذلك برنامج للإسكان والبناء .

٢ ـ خطة لتنمية المشاريع الاقتصادية الصغرى والمتوسطة .

٣ ـ برنامج لتنمية البنيــة التحتيــة (المياه ، الكهرباء ، النقل ، الاتصالات إلخ)

٤ \_ خطة للموارد البشرية .

٥ ـ برامج أخرى .

ب \_ ويمكن أن يتشكل برنامج التنمية الاقتصادية الإقليمي من العناصر التالية :

- ا إقامة صندوق تنمية للشرق الأوسط كخطوة أولى وبنك تنمية للشرق الأوسط ثانية.
- ٢ تطوير خطة إسرائيلية فلسطينية أردنية مشتركة لتنسيق استغلال منطقة البحر الميت .
  - ٣ ـ قناة البحر المترسط (غزة) ـ البحر الميت.
  - ٤ ـ تحلية المياه إقليمياً ومشاريع تطوير أخرى للمياه .
  - ٥ ـ خطة إقليمية للتنمية الزراعية ، وتتضمن مسمى إقليميا للوقاية من التصحر.
    - ٦ ـ ربط الشبكات الكهربائية فيها بينها .
- ٧-التعاون الإقليمي من أجل نقل الغاز والنفط وموارد الطاقة الأخرى وتوزيعها واستغلالها
   صناعياً .
  - ٨ ـ خطة تنمية إقليمية للسياحة والنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية .
    - ٩ ـ التعاون الإقليمي في مجالات أخرى .
- سيعمل الطرفان على تشجيع مجموعات العمل المتعددة الأطراف ، وسينسقان بهدف إنجاحها ،
   كما سيشجع الطرفان النشاطات الواقعة ما بين اجتماعات (مجموعات العمل ) وكذلك دراسات الجدوى والدراسات التمهيدية لها ، ضمن مجموعات العمل المتعددة الأطراف المختلفة .

# (المحضر المتفق عليه لإعلان المبادىء حول ترتيبات حكم الذات الانتقالية)

#### أ) تفاهمات واتفاقات عامة:

أية صلاحيات ومستوليات يتم نقلها إلى الفلسطينيين وفقا لإعلان المبادىء قبل تنصيب المجلس ستخضع لنفس المبادىء المتعلقة بالمادة ٢ ، كها هو مبين في المحضر المتفق عليه أدناه .

#### ب ) تفاهمات واتفاقات محددة :

# المادة ٤ من المفهوم أن :

١ ـ ولاية المجلس ستمتد على أرض الضفة الغربية وقطاع غزة باستناء تلك المسائل التي سيتم
 التفاوض عليها في مفاوضات الوضع الدائم: القدس ، المستوطنات ، المواقع العسكرية
 والإسرائيليين .

٢ ـ ستسرى والآية المجلس فيها يخص الصلاحيات والمسئوليات والمجالات والسلطات المنقولة إليه
 المتفق عليها .

# المادة ٦ البند ٢

# من المتفق عليه أن يكون نقل السلطة كما يلى :

١ ـ يقوم الجانب الفلسطيني بإبلاغ الجانب الإسرائيلي بأسياء الفلسطينيين المفوضين اللين سيتولون الصلاحيات والسلطات والمستوليات التي ستنتقل إلى الفلسطينيين وفقاً لإعلان المبادىء في المجالات التالية: التعليم والثقافة ، الصحة ، الشئون الاجتماعية ، الضرائب المباشرة ، السياحة ، وأية سلطات أخرى متفق عليها .

٢ ـ من المفهوم أن حقوق والتزامات هذه المناصب لن تتأثر .

٣ ستستمر كل من المجالات الموصوفة أعلاه في التمتع بالتخصيصات الموجودة في الميزانية وفقاً لترتببات يتم الاتفاق عليها من الطرفين ، وستأخذ هذه الترتببات بالاعتبار التعديلات الضرورية المطلوبة من أجل تضمين الضرائب التي تتم جبايتها من مكتب الضرائب المباشرة .

٤ ـ فور تنفيذ إعلان المبادىء ، سيباشر الوفدان الإسرائيلي والفلسطيني على الفور مفاوضات حول
 خطة مفصلة لنقل السلطة على المناصب السابقة وفقاً للتفاهمات المذكورة أعلاه .

المادة ٧ البند ٢

كما سيتضمن الاتفاق الانتقالي ترتيبات للتنسيق والتعاون.

المادة ٧ البند ٥

انسحاب الحكومة العسكرية لن يحول دون ممارسة إسرائيل للصلاحيات والمستوليات غير المنقولة إلى المجلس .

المادة ٨

من المفهوم أن الاتفاق الانتقالي سيتضمن ترتيبات للتعاون والتنسيق بين الطرفين في هذا الخصوص، كما أنه من المتفق أن يتم إنجاز نقل الصلاحيات والمسئوليات إلى الشرطة الفلسطينية بطريقة عرحلة ، كما هو متفق عليه في الاتفاق الانتقالي .

المادة ١٠

من المتفق أنه فور دخول إعلان المبادىء حيز التنفيذ ، سيقوم الوفدان الإسرائيلي والفلسطيني يتبادل أسهاء الأفراد المعينين من الطرفين كأعضاء في لجنة الارتباط الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة .

كها أنه من المتفق عليه أن يكون لكل طرف عدد متساو من الأعضاء في اللجنة المشتركة، وستتخل اللجنة المشتركة المستركة أن تضيف فنيين وخبراء آخرين حسب اللجنة المشتركة قراراتها بالاتفاق، ويمكن للجنة المشتركة أن تضيف فنيين وخبراء آخرين حسب الضرورة، وستقرر اللجنة المشتركة وتبرة ومكان، أو أماكن، عقد اجتماعاتها.

# الملحق الثاني

من المفهوم أنه ، لاحقاً للانسحاب الإسرائيلى ، ستستمر إسرائيل في مسئولياتها عن الأمن الخارجي وعن الأمن الداخلي والنظام العام للمستوطنات والإسرائيليين . ويمكن للقوات العسكرية وللمدنيين الإسرائيلين أن يستمروا في استخدام الطرقات بحرية داخل قطاع غزة ومنطقة أريحا .

أبرم في واشنطون العاصمة ، بتاريخ ١٣ / ٩ / ١٩٩٣

عن حكومة إسرائيل عن الوفد الفلسطيني عن حكومة إسرائيل عمود عباس

الشاهيدان

الولايات المتحدة الأمريكية الفيدرالية الروسية وارين كريستوفر أندريه كوزريف

# الملحق الرابع اتفاقية القاهرة بشأن قطاع غزة ومنطقة أريحا \*

# حكومة دولة إسرائيل

ومنظمة التحرير الفلسطينية (متف)، الممثلة للشعب الفلسطيني

#### ديباج\_\_\_ة

في إطار عملية سلام الشرق الأوسط التي بدأت في مدريد في أكتوبر / تشرين الأول ١٩٩١.

مؤكدتمان عزمهما على الحياة في ظل تعايش سلمي ، واحترام وأمن متبادلين ، واعتراف متبادل بحقوقهما السياسية المشروعة

ومؤكدتان رغبتهما في إحراز تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة عبر العملية السياسية المتفق عليها

ومؤكدتان تمسكهما بالاعتراف المتبادل والالتـزامات المعبر عنها في الخطابـات المؤرخة ٩ سبتمبر / أيلول ١٩٩٣ التي وقعها رئيس وزراء إسرائيل ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية .

ومؤكدتان فهمهما أن ترتيبات الحكم الذاتى الانتقالى ، بها فيها الترتيبات التى ستطبق على قطاع غزة ومنطقة أريحا المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية ، هى جزء متمم لعملية السلام بأسرها ، وأن المفاوضات حول الوضع النهائى سوف تؤدى إلى تنفيذ قرارى مجلس الأمن رقمى ٢٤٢ و ٣٣٨ .

وراغبتان في تنفيذ إعلان المبادىء حول ترتيبات الحكم الذاتى الانتقالي الموقع في واشنطن د.س. في ١٣ سبتمبر ١٩٩٣، والمحضر الموافق عليه المتعلق بها (من الآن فصاعدا إعلان المبادىء) وبخاصة البروتوكول الخاص بانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحا.

توافقان على الترتيبات التالية بخصوص قطاع غزة ومنطقة أريحا .

<sup>\*</sup> اكتفينا بصلب الاتفاقية دون الملاحق والمرفقات والخرائط ، ويمكن الرجوع إلى النص الكامل الذي نشرته منظمة التحرير الفلسطينية متضمنا الترجمة العربية للاتفاقية .

# مادة (١) تعريفات

## للغرض الخاص بهذه الاتفاقية

- أ ) إن قطاع غزة ومنطقة أريحا موضحتان على الخارطتين رقمي ١ و٢ المرفقتين بهذه الاتفاقية .
- ب ) المستوطنات تعنى منطقتى غوش قطيف وإيريتـز والمستوطنات الأخرى في قطاع غزة، كما هي مبينة على الخارطة المرفقة رقم ١
- ج.) منطقة المنشآت العسكرية تعنى منطقة المنشآت العسكرية الإسراثيلية على طول الحدود المصرية في قطاع غزة كها هي مبينة على الخارطتين رقمي ١ و :
- د) عبارة « الإسرائيليين » تشمل أيضا الوكالات القانونية والشركات الإسرائيلية المسجلة في إسرائيل.

#### مادة (٢) الانسحاب المجدول للقوات العسكرية الإسر اثيلية

- ا ـ تنف أرسرائيل انسحابا متسارعا وبجدولا للقوات العسكرية الإسرائيلية من قطاع غزة ومن منطقة أريحاعلى أن يبدأ فور التوقيع على هذه الاتفاقية وتتم إسرائيل هذا الانسحاب خلال ثلاثة أسابيع من هذا التاريخ . \_
- ٢ ـ خضوعاً للترتيبات المتضمنة في بروتوكول انسحاب القوات العسكرية والترتيبات الأمنية المرفق
  كملحق رقم ١ يشمل الانسحاب الإسرائيلي الجلاء عن كل القواعد العسكرية والمنشآت الثابتة
  الأخرى لتسلم إلى الشرطة الفلسطينية التي ستشكل وفقاً لليادة ٩ أدناه ( من الآن فصاعدا
  الشرطة الفلسطينية ) .
- ٣- لكى تقوم إسرائيل بمسئولياتها عن الأمن الخارجى وعسن الأمن المداخلى والنظام العام لعام للإسرائيليين والمستوطنات الإسرائيلية ، ستعيم إسرائيل أثناء الانسحاب نشر قواتها العسكرية الباقية على مناطق الاستيطان الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية ومنطقة المنشآت العسكرية الإسرائيلية المبينة على الخريطة رقم ١ ، وفقاً لمواد هذه الاتفاقية . وحسب مواد هذه الاتفاقية فإن إعادة الانتشار ستشكل تنفيذا كاملا للهادة الثالثة عشرة من إعلان المبادىء فيها يتعلق بقطاع غزة ومنطقة أريحا فقط .
- ٤ الأغراض هذه الاتفاقية قد تضم القوات العسكرية الإسرائيلية شرطة إسرائيلية وغيرها من
   قوات الأمن الإسرائيلي .
- الإسرائيليون بمن فيهم القوات العسكرية يمكنهم الاستمرار في الاستخدام الحر للطرق في قطاع غزة ومنطقة أريحا. ويمكن للفلسطينين الاستخدام الحر للطرق العامة التي تمر في المستوطنات كما هو مبين في الملحق ١.

٦ ــ يتم نشر قوات الشرطة الفلسطينية وتتولى المستولية عن الأمن العام والأمن الداخلسى
 للفلسطينيين وفقاً لهذه الاتفاقية وملحق رقم ١ .

# مادة (٣) نقل السلطة

- ١ ـ تنقل إسرائيل السلطة كها هو مبين في هذه الاتفاقية من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها
   المدنية إلى سلطة فلسطينية ، المشكلة هنا وفقاً للهادة ٥ من هذه الاتفاقية . باستثناء السلطة
   التي ستواصل إسرائيل ممارستها كها هو محدد في هذه الاتفاقية .
- ٢ ـ فيها يتعلق بنقل السلطة وتوليها في المجالات المدنية ، تنقل الصلاحيات والمسئوليات ويتم
   توليها كها هو موضح في البروتوكول الخاص بالشئون المدنية المرفق كملحق رقم ٢ .
- ٣- ترتيبات النقل السلس والسلمي للصلاحيات والمسئوليات المتفق عليها مبينة في الملحق رقم ٢.
- ٤ ـ لـدى إكمال الانسحاب الإسرائيل ونقل الصلاحيات والمسئوليات وفقاً للتفاصيل الواردة فى الفقرتين ١ و٢ عاليه والملحق رقم ٢ ، تحل الإدارة المدنية فى قطاع غزة ومنطقة أريحا وتنسحب الحكومة العسكرية الإسرائيلية . ولايمنع الانسحاب الحكومة العسكرية من مواصلة عمارسة صلاحياتها ومسئولياتها المحددة فى هذه الاتفاقية .
- مستر المنيق وتعاون مشتركة للشئون المدنية ( CAC ) ، ولجنتان مناطقيتان فرعيتان مشتركتان للشئون المدنية الكل من قطاع غزة ومنطقة أريحا على التوالى ، بغية تأمين المتنسيق والتعاون فى المشئون المدنية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ، كها هو مفصل فى الملحق رقم ٢ .
- ٦ يجرى توضيع مكاتب السلطة الفلسطينية في قطاع غزة ومنطقة أريحا إلى حين افتتاح أعمال
   المجلس الذي سيتم انتخابه وفقا لإعلان المبادىء .

# مادة (٤) هيكل وتكوين السلطة الفلسطينية

- ا ـ تتشكل السلطة الفلسطينية من هيئة واحدة من أربعة وعشرين عضوا تقوم بـ ، وتكون مسئولة عن ، كل الصلاحيات التشريعية والمسئوليات التنفيلية المنقولة لها بمقتضى هذه الاتفاقية ، ووفقاً لهذه المادة ، وتكون مسئولة عن ممارسة الوظائف القضائية حسب المادة الرابعة ، الفقرة الفرعية أ ـ ب من هذه الاتفاقية .
- ٢ ـ تـدير السلطة الفلسطينية الـدوائر المنقولة لها ، ويمكن أن تقيم فى نطاق ولايتها دوائر أخرى
   ووحدات إدارية فرعية حسب الضرورة للقيام بمسئولياتها . وتقرر إجراءاتها الداخلية .
- ٣- تبلغ منظمة التحرير الفلسطينية حكومة إسرائيل بأسهاء أعضاء السلطة الفلسطينية وبأى تغيير
   للأعضاء . وتصبح التغييرات في عضوية السلطة الفلسطينية نافذة بتبادل الخطابات بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل .

٤ ــ كل عضو في السلطة الفلسطينية ينضم إلى وظيفته بعد التعهد بالعمل طبقا لهذه الاتفاقية .

#### مادة (٥) الولاية

- ١ ــ تشمل سلطة السلطة الفلسطينية كل الأمــور التي تقع داخل ولايــاتها الإقليميـة والوظيفيـة والشخصية ، كما يل.:
- أ ) الولاية الإقليمية تغطى أراضي قطاع غزة ومنطقة أريحا كها هي محددة في المادة 1 ، باستثناء مناطق المستوطنات والمنشآت العسكرية .
- تشمل الولاية الإقلمية الأرض وما في باطنها والمياه الإقليمية ، طبقا لشروط هذه الاتفاقية.
- ب) الولاية الوظيفية تشمل كل الصلاحيات والمسئوليات كها هي محددة في هـذه الاتفاقية ، ولاتشمل هـذه الولاية العملاقات الخارجية ، والأمن الداخلي والنظام العام للمستوطنات ومنطقة المنشآت العسكرية والإسرائيليين ، والأمن الخارجي .
- ج) الولاية الشخصية تمتد لكل الأشخاص في نطاق الولاية القضائية الإقليمية المشار إليها أعلاه ، باستثناء الإسرائيليين ، ما لم يذكر غير ذلك في هذه الاتفاقية .
- ٢ ـ السلطة الفلسطينية لها في نطاق سلطاتها صلاحيات ومسئوليات تشريعية وتنفيذية وقضائية ، .
   كها هو مذكور في هذه الاتفاقية .
- ٣-أ) إسرائيل لها السلطة على المستوطنات ، ومنطقة المنشآت العسكرية ، والإسرائيليين ، والأمن الخارجي ، والآمن الداخلي والنظام العام للمستوطنات ، وتلك الصلاحيات والمسئوليات المتفق عليها المحددة في هذه الاتفاقية .
- ب) تمارس إسرائيل سلطاتها عبر حكومتها العسكرية التى ، ولهذه الغاية ، ستستمر في أن يكون لها الصلاحيات والمسئوليات الضرورية التشريعية والقضائية والتنفيذية ، وفقاً للفانون الدولي . وهمذا الشرط لاينفي تطبيق قانون الأحوال الشخصية الإسرائيلي على الإسرائيليين كأشخاص .
- ٤ ـ ممارسة السلطة فيها يتعلق بالمجال الكهرومغناطيسي والمجال الجوى ستكون حسب شروط هذه
   الاتفاقية .
- تخضع شروط هذه المادة للترتيبات القانونية المحددة المفصلة في البروتـ وكول المتعلق بالأمور القانونية والمرفق كملحق رقم ٣. ويمكن أن تتفاوض إسرائيل والسلطة الفلسطينية حـ ول المزيد من الترتيبات القانونية .
- ٢ ـ تتعاون إسرائيل والسلطة الفلسطينية حول أمور تتعلق بالتعاون القانوني في الأمور الجنائية!
   والمدنية من خملال اللجنة الفرعية القانونية المنبثقة عن اللجنة المشتركة للتنسيق والتعاون في الشئون المدنية ( CAC ) .

#### مادة (٦) صلاحيات ومسئوليات السلطة الفلسطينية

- ١ \_ تطبيقا لشروط هذه الاتفاقية فإن للسلطة الفلسطينية في إطار ولايتها :
- أ ) لها صلاحيات تشريعية كما هي مبيئة في المادة ٧ من هذا الاتفاق ، وكذلك صلاحيات تنفيذية .
  - تدير الشئون العدلية من خلال هيئة قضائية مستقلة .
- ج.) يكون لها ضمن صلاحياتها صلاحية تشكيل السياسات والإشراف على تنفيذها وتوظيف العاملين وإقامة الدوائر والسلطات والمؤسسات ورفع الدعاوى وأن ترفع عليها الدعاوى ، وتعقد العقود :
- د) سيكون لها من ضمن صلاحياتها صلاحية الاحتفاظ بالسجلات والتسجيلات الخاصة بالسكان وإدارتها ، وإصدار الشهادات والرخص والوثائق .
- ٢-أ) طبقا لإعلان المبادىء لن يكون للسلطة الفلسطينية صلاحيات ومسئوليات في مجال العلاقات الخارجية التي تشمل في إطارها إقامة سفارات في الخارج وقنصليات أو أنواع أخرى من المفوضيات والمراكز الأجنبية أو السهاح بإقامتها في قطاع غزة ومنطقة أريحا ، وتعيين هيئات قنصلية ودبلوماسية أو اعتبادها وممارسة الوظائف الدبلوماسة .
- ب) بالرغم من شروط هذه الفقرة ، فإن منظمة التحرير الفلسطينية يمكنها أن تجرى مفاوضات وتوقع اتفاقات مع الدول أو المنظمات الدولية لصالح السلطة الفلسطينية ، في الحالات التالية فقط :
- ١ ــ اتفاقات اقتصادية كما هـو مـذكور بشكل خاص فى الملحق رقم ٤ من هـذه
   الاتفاقية .
- ٢ ــ اتفاقات مع البلدان المانحة بغرض تنفيذ ترتيبات لتقديم المعونة للسلطة الفلسطينية .
- ٣ ... اتفاقات بغرض تنفيذ خطط التنمية الإقليمية المفصلة في الملحق ٤ من إعلان المبادىء أو في الاتفاقات التي تدخل في إطار المفاوضات المتعددة .
  - ٤ \_ اتفاقات ثقافية وعلمية وتعليمية .
- ج) التعاملات بين السلطة الفلسطينية وممثلي الدول الأجنبية والمنظهات الدولية، وكذلك إقامة مكاتب تمثيلية في قطاع غزة ومنطقة أريجا غير تلك المذكورة في الفقرة الفرعية ٢- أعاليه ، لغرض تنفيذ الاتفاقات المشار إليها في الفقرة الفرعية ٢- ب عاليه لاتعد علاقات خارجية .

#### مادة (٧) الصلاحيات التشريعية للسلطة الفلسطينية

- ١ ـ يكون للسلطة الفلسطينية ـ داخل نطاق ولايتها ـ صلاحية إصدار التشريعات متضمنة القوانين
   الأساسية والقوانين واللواقح وغيرها من التشريعات .
  - ٢ ـ يتمشى التشريع الصادر عن السلطة الفلسطيينية مع مواد هذه الاتفاقية .
- ٣\_تقدم التشريعات الصادرة عن السلطة الفلسطينية إلى لجنة تشريعية فرعية تشكلها اللجنة المشريعية المشتركة للتنسيق والتعاون في الشئون المدنية ( CAC ) ( من الآن فصاعدا اللجنة التشريعية الفرعية ) وذلك قبل ٣٠ يـوما من التاريخ المقرر لسريان التشريعات . وفي أثناء هذه الفترة يمكن لإسرائيل أن تطلب أن تقرر اللجنة التشريعية الفرعية ما إذا كان ذلك التشريع المقترح يتجاوز ولاية السلطة الفلسطينية أو لايتهاشي مع مواد هذه الاتفاقية .
- عند تسلم الطلب الإسرائيلي تقرر اللجنة التشريعية الفرعية كأمر أولى ، في وضع التشريع موضع التنفيذ إلى حين صدور قرارها حول حيثيات الأمر.
- إذا لم تستطع اللجنة الفرعية التشريعية التوصل إلى قرار بشأن دخول التشريع حيز التنفيذ خلال خسمة عشر يوما ، تحول هذه القضية إلى هيشة مراجعة . تتشكل هيشة للمراجعة هذه من قاضيين، أو قاضيين متقاعدين من كبار القانونيين ( من الآن فصاعدا القضاة ) ، واحد من كل جانب ، يعينان من قائمة تضم ثلاثة قضاة مقترحين من كل جانب ،
- ومن أجل التعجيل بالإجراءات أمام هيئة المراجعة ، يقدم القاضيان الأعلى مرتبة ، واحدا من كل جانب ، قواعد مكتوبة غير رسمية للإجراءات .
- ٦-التشريع المحول إلى هيئة المراجعة يدخل حيز التنفيذ فقط اذا قررت الهيئة أنه لايتعلق بقضية أمنية تقع في إطار مسئولية إسرائيل ، وأنه لايهدد بشكل جدى مصالح إسرائيلية مهمة أخرى تحميها هذه الاتفاقية ، وأن دخول التشريع حيز التنفيذ لن يسبب ضررا أو خرابا لايمكن إصلاحه .
- ٧- تحاول اللجنة التشريعية الفرعية الوصول إلى قرار حول حيثيات الأمر خلال ٣٠ يوما من تاريخ الطلب الإسرائيلي . فاذا لم تكن هذه اللجنة الفرعية قادرة على الوصول إلى مثل هذا القرار خلال فترة الشلاثين يوما هذه يحول الأمر إلى لجنة الارتباط الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة المشار إليها فى المادة ١٥ أدناه (من الآن فصاعداً لجنة الارتباط) وتعالج لجنة الارتباط هذا الأمر مباشرة وتحاول تسويته خلال ثلاثين يوما .
- ٨ إذا لم يدخل التشريع حيز التنفيذ وفقاً للفقرتين ٥ أو ٧ عاليه يبقى الوضع على ما هو عليه انتظار لقرار لجنة الارتباط عن حيثيات الأمر ما لم تقرر غير ذلك .
- ٩ ـ يستمر سريان القوانين والأوامر العسكرية المعمول بها في قطاع غزة أو منطقة أريحا قبل توقيع
   هذا الاتفاق ، ما لم يتم تعديلها أو إبطالها وفقاً لهذه الاتفاقية .

# مادة (٨) ترتيبات للنظام العام والأمن

ا .. من أجل ضهان النظام العام والأمن الداخلي للفلسطينيين في قطاع غزة ومنطقة أريحا ، تشكل السلطة الفلسطينية قوة شرطة قوية كها هو مبين في المادة ٩ أدناه . وستستمر إسرائيل في القيام بمسئولية الدفاع ضد التهديدات الخارجية وتشمل المسئولية عن حماية الحدود المصرية والخط الأردني . والدفاع ضد التهديدات الخارجية من البحر ومن الجو، وكذلك المسئولية عن الأمن الشامل للإسرائيليين والمستوطنات ، لغرض تأمين أمنهم الداخلي والنظام العام لهم ، وسيكون لها كل الصلاحيات لاتخاذ الخطوات الضرورية لتحقيق هذه المسئولية .

# ٢ \_ الترتيبات الأمنية المتفق عليها وآليات التنسيق محددة في الملحق رقم ١

- ٣- يتم إنشاء لجنة مشتركة للتنسيق والتعاون بشان أغراض الأمن المتبادل (من الآن فصاعدا اللجنة الأمنية المشتركة للتنسيق والتعاون لمنطقة غزة ومنطقة خان يونس ومنطقة أريحاعلى التوالى (من الآن فصاعدا مكاتب تنسيق المنطقة OCOs) ، كما هو محدد في الملحق رقم ١
- ٤ \_ يمكن إعادة النظر في ترتيبات الأمن المقدمة في هذا الاتفاق بناء على طلب أي من الطرفين ، وقد
   تعدل عن طريق اتفاق متبادل من الطرفين ، ترتيبات محددة الإعادة النظر متضمنة في الملحق ١ .

# مادة (٩) المديرية العامة لقوى الشرطة الفلسطينية

- ١ ـ تنشىء السلطة الفلسطينية قوة شرطة قوية ، المديرية العامة لقوى الشرطة الفلسطينية ( من الآن فصاعدا الشرطة الفلسطينية ) . والواجبات والوظائف والهيكل والانتشار والتشكيل للشرطة الفلسطينية مع المواد المتعلقة بمعداتها وعملياتها ، كلها مبينة في الملحق رقم ١ مادة ٨ .
- ٢ \_ فيها عدا الشرطة الفلسطينية المشار إليها في هذه المادة ، والقوات العسكرية الإسرائيلية ، لاتنشأ
   أو تعمل أية قوة مسلحة أخرى في قطاع غزة أو منطقة أريجا.
- ٣ فيما عدا الأسلحة واللخائر والمعدات الخاصة بالشرطة الفلسطينية الموصوفة فى الملحق رقم ١ مادة ٣ وتلك الخاصة بالقوات العسكرية الإسرائيلية ، لن يسمح لأى منظمة أو فرد فى قطاع غزة ومنطقة أريحا بتصنيع أو بيع أو الحصول على أو تملك أو استيراد أو إدخال أى أسلحة نارية أو ذخائر أو أسلحة أو مفرقعات أو بارود أو أى معدات من هذا النوع إلى قطاع غزة أو منطقة أريحا ، ما لم يرد ذلك فى الملحق رقم ١ .

#### مادة (۱۰) المنافذ

الترتيبات للتنسيق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية حـول المنـافـــذ بين غـزة ومصر وبين أريحا والأردن، وكذلك أي نقاط عبور متفق عليها ، محددة في الملحق رقم ١مادة ١٠ .

# مادة (١١) ممر آمن بين قطاع غزة ومنطقة أريحا

الترتيبات بشأن بمر آمن للأشخاص والمواصلات بين قطاع غزة ومنطقة أريحا محددة في الملحق رقم ١ مادة ٩ .

# مادة (١٢) العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية

- ا ـ ستسعى إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى تعزيز التفاهم المتبادل والتسامح ، كما ستمتنعان طبقا للذلك عن عمليات التحريض بها في ذلك المدعاية العدائية ضد كل منها للآخر، وبدون الانتقاص من مبدأ حرية التعبير سيتخذ الجانبان الإجراءات القانونية لمنع عمليات التحريض من جانب أية منظات أو جماعات أو أفراد وذلك في إطار ولايتهها .
- ٢ ـ بدون المساس بالمواد الأخرى من هذه الاتفاقية تتعاون إسرائيل والسلطة الفلسطينية على مكافحة الأنشطة الاجرامية التي قد تؤثر على كلا الجانيين ، وتشمل الجرائم المتعلقة بالتجارة غير القانونية في المخدرات والمواد الطبية الخاصة بالأمراض النفسية ، والتهريب والجرائم ضد الممتلكات بها في ذلك الجرائم ضد السيارات .

#### مادة (١٣) العلاقات الاقتصادية

العلاقات الاقتصادية بين الجانبين مبينة في بروتوكول العلاقات الاقتصادية الموقع في باريس يوم ٢٩ إبريل ١٩٩٤ والملحقات المرفقة بــه ، وترفق نسخ مصدقة منها كملحق رقم ٤ وتكون محكومة بالبنود ذات العلاقة في هذا الاثفاق وملحقاته .

# مادة (١٤) حقوق الإنسان وحكم القانون

تمارس إسرائيل والسلطة الفلسطينية سلطاتها ومستولياتها طبقا لهذه الاتفاقية ، مع الأخلذ في الاعتبار الأعراف والمبادىء المقبولة دوليا لحقوق الإنسان وحكم القانون .

# مادة (١٥) لجنة الارتباط الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة

- ا \_ تضمن لجنة الارتباط الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة المشكلة وفقاً للهادة ١٠ من بيان إعلان المبادىء التنفيذ السلس لهذه الاتفاقية . وتتعامل مع القضايا التي تتطلب تنسيقا ، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك والنزاعات .
- ٢ ــ تتكون لجنة الارتباط من عدد متساو من الأعضاء من كل طرف . ويمكن أن تضيف فنيين
   وخبراء آخرين عند الضرورة .
  - ٣- تتبنى لجنة الارتباط أحكامها الإجرائية متضمنة أوقات ومكان أو أماكن اجتباعاتها .
    - ٤\_ تتوصل لجنة الارتباط لقراراتها بالاتفاقية.

# مادة (١٦) الارتباط والتعاون مع الأردن ومصر

- ١ ـ وفقا للهادة ١٢ من إعلان المبادئ يدعو الطرفان حكومتى الأردن ومصر للمشاركة في إقامة مزيد من ترتيبات التعاون والارتباط بين حكومة إسرائيل والممثلين الفلسطينيين من جهة ، وحكومتى الأردن ومصر من جهة أخرى ، لدعم التعاون بينهم. وتتضمن هذه الترتيبات إنشاء لجنة مستديمة .
- ٢ ـ تقرر اللجنة المستديمة بالاتفاق إجراءات السياح بدخول الأشخاص المبعدين من الضفة الغربية
   وقطاع غزة عام ١٩٦٧ ومعها الإجراءات اللازمة لمنع الاضطراب والإخلال بالنظام.
  - ٣\_ تتعامل اللجنة المستديمة مع الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

# مادة (١٧) تسوية الخلافات والنزاعات

يحال أى خلاف بشأن تطبيق هـذه الاتفاقية إلى آلية التنسيق والتعـاون المناسبة المقامـة بمقتضى هذه الاتفاقية . وتنطبق بنـود المادة ١٥ من إعلان المبادىء على أي خلاف مماثل لم تتم تسويتـه من خلال آلية تنسيق وارتباط مناسب ، وهي بالتحديد :

- النزاعات الناشئة عن تطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية أو أى اتفاقات تالية متعلقة بالمرحلة
   الانتقالية ستسوى عن طريق المفاوضات من خلال لجنة الارتباط.
- ٢ ـ النزاعات التي لايمكن تسويتها عبر المفاوضات يمكن تسويتها بواسطة آلية مصالحة "يتفق عليها الطرفان .
- ٣ ـ قد يوافق الطرفان على اللجوء إلى التحكيم في المنازعات المتعلقة بالمرحلة الانتقالية التي لايمكن
   تسويتها عبر المصالحة \*\*. ومن أجل هذا ، وبناء على موافقة الطرفين ، ينشىء الطرفان لجنة
   تحكيم .

# مادة (١٨) منع الأعمال العدائية

يتخذ كلا الجانبين الإجراءات الضرورية لمنع أعهال الإرهاب والجريمة والأعهال العدائية الموجهة ضد بعضهها وضد ممتلكاتهم ، وسيتخذان الإجراءات القانونية ضد الجناة . وبالإضافة إلى ذلك سيتخذ الجانب الفلسطيني كل الإجراءات الفرورية لمنع تلك الأعهال العدائية الموجهة ضد المستوطنات والبنية التحتية التي تخدمها ومنطقة المنسآت العسكرية ، وسيتخذ الجانب الإسرائيلي كل الإجراءات الضرورية لمنع مثل تلك الأعهال العدائية الصادرة من المستوطنات والموجهة ضد الفلسطينين .

<sup>#</sup>\_المقصود آلية توفيق

<sup>\*\*</sup>\_المقصود عبر التوفيق

# مادة (١٩) الأشخاص المفقودون

ستتعاون السلطة الفلسطينية مع إمرائيل فى تقديم كل المساعدة الضرورية للقيام بعمليات البحث من جانب إسرائيل داخل قطاع غزة ومنطقة أريحا عن الإسرائيلين المفقودين ، وكذلك لتقديم المعلمومات حول الإسرائيليين المفقودين . وستتعاون إسرائيل مع السلطة الفلسطينية فى البحث عن الفلسطينين المفقودين وتقديم المعلومات الضرورية حولهم .

# مادة (٢٠) إجراءات بناء الثقة

من أجل خلق جو عام إيجابى ومساند يصاحب تنفيذ هذه الاتفاقية ، ولإقامة أساس صلب للثقة المتبادلة والنيسات الحسنة ، يوافق الطرفان على القيام بإجراءات بناء الثقة كها هو مفصل فيها يلى :

- ١ ـ عند التوقيع على هذه الاتفاقية ستطلق إسرائيل سراح ، أو تسلم ، للسلطة الفلسطينية في خلال فترة خمسة أسابيع ، نحو خمسة آلاف فلسطيني محتجزين أو مسجونين مقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة ، وسيكون هؤلاء المطلق سراحهم أحراراً في العودة إلى منازلهم في أي مكان في الضفة الغربية أو قطاع غزة . المسجونون المسلمون للسلطة الفلسطينية ملزمون بالبقاء في قطاع غزة أو منطقة أربح البقية فترة عقوبتهم .
- ٢ ــ بعد التوقيع على هــ له الاتفاقية ، يــ واصل الطــ رفــ ان التفــ اوض لإطــ لاق سراح مسجــ ونين
   ومحــ جــ وزين إضافيين ، بناء على مبادىء متفق عليها .
- ٣ ــ سيكون تنفيذ الإجراءات عاليه مرهونا بتحقيق الإجراءات المقررة في القانون الإسرائيلي
   لإطلاق سراح أو نقل المحجوزين والمسجونين .
- ع مع تولى السلطة الفلسطينية يلتزم الجانب الفلسطيني بحل مشاكل أولئك الفلسطينين الذين
   كانوا على صلة بالسلطة الإسرائيلية . وحتى التوصل إلى حل متفق عليه ، يتعهد الجانب
   الفلسطيني بعدم ملاحقة أولئك الفلسطينين أو الإضرار بهم بأى طريقة .
- الفلسطينيون من الخارج الذين يعد دخولهم إلى قطاع غزة ومنطقة أريحا موافقا عليه حسب هذا
   الاتفاق والذين تنطبق عليهم شروط هذه المادة لن يلاحقوا على المخالفات المرتكبة قبل ١٣ سبتمبر/ أيلول ١٩٩٣ .

# مادة (٢١) الوجود الدولي المؤقت

- ١ ـ يتفق الطرفان على وجود دولى أو أجنبى مؤقت فى قطاع غزة ومنطقة أريحا ، طبقا لشروط هذه
   المادة .
- ٢ ـ الـوجود الدولى المؤقت يتكـون من ٤٠٠ شخص مؤهلين ، يضمون مرافيبن ومدربين وخبراء
   آخرين من خمس أوست بلدان من البلدان المانحة .

- ٣-يطلب الطرفان من البلدان المانحة إقامة صندوق خاص لتقديم التمويل اللازم للوجود الدولى
   المؤقت .
- ٤ ـ يعمل الوجود الدولى المؤقت لفترة ستة أشهر . ويمكن أن يمدد الوجود الدولى المؤقت هذه
   الفترة أو يغير مجال عملياته بموافقة مع الطرفين .
- ٥ ـ يمركز الوجود الدولي المؤقت ويعمل في المدن والقرى التالية : غزة ، خان يونس، رفح ، دير
   البلح ، جباليا ، عبسان ، بيت حانون ، أريحا .
- ٦ ـ إسرائيل والسلطة الفلسطينية ستوافقان على بروتوكول خاص لتنفيذ هذه المادة بهدف الانتهاء
   من المفاوضات مع الدول المانحة التي تساهم بالأفراد خلال شهرين .

# مادة (٢٢) الحقوق والمسئوليات والالتزامات

- ١-أ) يشتمل نقل كل الصلاحيات والمسئوليات للسلطة الفلسطينية كها هو مفصل في الملحق ٢ على جميع الحقوق المتصلة والالتزامات والمسئوليات فيها يتعلق بالأعهال أو الإلغاءات التي حدثت قبل النقل . وستتوقف إسرائيل عن تحمل أى مسئوليات مالية متعلقة بهذه الأعمال أو الإلغاءات وتتحمل السلطة الفلسطينية كل المسئوليات المالية عنها وعن تشغيلها من جانبها .
  - ب) أى مطالبات مالية ترد في هذا الشأن ضد إسرائيل ستأتى إلى السلطة الفلسطينية.
- ج) تقدم إسرائيل للسلطة الفلسطينية المعلومات التي لديها بشأن المطالبات المتوقعة والقادمة والتي ترفع أمام أي محكمة أو هيئة قضائية ضد إسرائيل في هذا الشأن.
- د) عندما تحال الإجراءات القانونية في هذا الشأن حول مطالبة كهذه ستبلغ إسرائيل السلطة الفلسطينية، وستمكنها من المشاركة في الدفاع ضد هذه المطالبة وطرح أي حجج من جانبها.
- ه.) في حالة الحكم على إسرائيل بتعويض من أى محكمة أو هيئة قضائية متعلق بمطالبة كهذه تعود السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل لدفع المبلغ الكامل للحكم.
- و) دون الإجحاف بها جاء عاليه وحيث تجدمحكمة أو هيئة قضائية تنظر في مطالبة كهده، أن المسئولية تقع على موظف أو وكيل يعمل خارج مجال الصلاحيات المحددة له أو لها بشكل غير قانوني أو بإساءة مقصودة ، فإن السلطات الفلسطينية لن تتحمل المسئولية المالية .
- ٢ ـ نقل السلطة فى ذاته لن يؤثر على الحقوق والمسئوليات والالتزامات لأى شخص أو كيان قانونى
   قائم فى تاريخ توقيع هذا الاتفاق .

# مادة (٢٣) فقرات نهائية

١ \_ تسرى هذه الاتفاقية من تاريخ توقيعها .

- ٢ ــ تظل الترتيبات التي ينص عليها هذا الاتفاق سارية حتى يحل محلها كليا أو جزئيا الاتفاق
   الانتقالي المشار إليه في إعلان المبادىء أو أي اتفاق آخر بين الطرفين
- ٣ ــ تبدأ فترة السنوات الخمس الانتقالية المسار إليها في إعلان المبادىء من تاريخ توقيع هذه الاتفاقيه.
- ٤ ـ يتفق الطرفان على أنه طوال سريان هذه الاتفاقية يستمر السياج الأمنى الذى أقامته إسرائيل
   حول قطاع غزة فى مكانه ، ويعتبر الخط الذى يحدده السياج ، كها هو مبين على الخريطة رقم ١
   رسمياً لغرض هذه الاتفاقية فقط .
- ٥ ـ لاشىء في هـذه الاتفاقية يستبق أو يجحف بنتائج المفاوضات حول الاتفاق الانتقالي أو حول
   الوضع النهائي الـذي يمكن التوصل إليه طبقا لإعلان المبادىء ولا يعد أي من الطرفين بحكم
   دخوله هذه الاتفاقية متخليا أو متنازلا عن حقوقه القائمة أو مطالبه أو مواقفه .
- ٦ ـ ينظر الطرفان للضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة إقليمية واحدة يتم المحافظة على تكاملها خلال الفترة الانتقالية .
- ٧ ـ يستمر قطاع غزة ومنطقة أريحا كجزء مكمل للضفة الغربية وقطاع غزة ، ولا يتغير وضعها
   الاعتبارى في فترة سريان هذه الاتفاقية . ولايعتبر أي شيء في هذه الاتفاقية مغيرا لهذا الوضع .
- ٨ ـ مقدمة هذه الاتفاقية وكافة الملاحق والفهارس والخرائط المرفقة بها تمثل جزءا مكملاً للاتفاقية .

تحت في القاهرة في الرابع من مايو / أيار ١٩٩٤

عن عن عن حكومة دولة إسرائيل منظمة التحرير الفلسطينية بشهادة

الولايات المتحدة الأمريكية الفيدرالية الروسية

جمهورية مصر العربية

# المئئراجع

# مراجع باللغة العربية

\_إدوار سعيد

غزة ـ أريحا: سلام أمريكي (دار المستقبل العربي)

ــ أرونسون ، جيفرى

سياسة الأمر الواقع في الضفة الغربية

( مؤسسة الدراسات الفلسطينية وجامعة التحرير )

د. أسعد عبد الرحمن ونواف الزرو

الفكر السياسي الإسرائيلي ( دار الشروق للنشر والتوزيع ، بيروت )

\_أنتوتى ناتنج

ناصر (مكتبة مدبولي)

- الرئيس أنور السادات

البحث عن الذات ( المكتب المصرى الحديث )

ــ أولييه ، جان إيفا

لجنة الأمم المتحدة للتوفيق بشأن فلسطين ١٩٤٨ \_ ١٩٥١

(مؤسسة الدراسات الفلسطينية)

\_حافظ اساعيل

أمن مصر القومي في عصر التحديات ( مركز الأهرام للترجمة والنشر)

```
_شمعون بيريس
```

الشرق الأوسط الجديد (دار الجليل - عان)

\_عاطف السيد

\_القرارات المصيرية والأسرار الخفية في الصراع العربي الإسرائيلي ( النهضة المصرية )

\_من سيناء إلى كامب ديفيد (النهضة المصرية)

\_عبد العليم محمد

الحكم الذاتي والأراضى الفلسطينية المحتلة

( مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام )

ـ د . على محافظة

الفكر السياسي في فلسطين: ١٩١٨ - ١٩٤٨ ( مركز الكتب الأردني )

\_مؤسسة الدراسات الفلسطينية

. فلسطين : تاريخها وقضيتها

ـ د . فادية سراج الدين

المواجهة ، مضر وإسرائيل ١٩٥٢ ـ ١٩٥٦

( الهيئة المصرية العامة للكتاب )

ماريك هالتر وإريك لوران

مجانين السلام ( دار الطليعة للطباعة والنشر ، بيروت)

\_ محمد ابراهیم کامل

السلام الضائع في اتفاقيات كامب ديفيد

( الشركة السعودية للأبحاث والتسويق )

\_ محمد حسنين هيكل

أكتوبر ١٩٧٣ : السلاح والسياسة

( مركز الأهرام للترجمة والنشر )

777

السلام المحاصر (مؤسسة الدراسات الفلسطينية)

\_الفريق محمد فوزي

حرب الثلاث سنوات (دار المستقبل العربي)

\_محمود رياض

\_أمريكا والعرب ( دار المستقبل العربي )

- الأمن القومي العربي بين الإنجاز والفشل ( دار المستقبل العربي )

د . محمود عبد الفضيل

-اتفاق غزة ـ أريحا: التحديات ـ المخاطر ـ التداحيات ( دار الطليعة ، بيروت )

-وزارة الدفاع الوطني اللبنانية (مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بروت).

القضية الفلسطينية والخطر الصهيوني

\_وليام كوانت

ـ أمريكا والعرب وإسرائيل: عشر سنوات حاسمة ( دار المعارف )

- كامب ديفيد : السياسة وصنع السلام ( المطبوعات الشرقية )

- عملية السلام: الدبلوماسية والنزاع العربي الإسرائيلي منذ ١٩٦٧

( مركز الأهرام للترجمة والنشر )

# مراجع باللغة الإنجليزية:

# - Carter, Jimmy

Keeping Fatih (Bantam Books.).

#### - Dayan, Moshe

Breakthrough (Weidenfeld and Nicolson - London).

#### - Dinstein, Yoram

Models of Autonamy (Transaction Books)

#### - Elazar , Daniel

Two Peoples .. One Land (The Jerusalem Center for Public Affairs)

#### - Eresh, Alain

The PLO: The Struggle Within (Zed Books).

## - Fahmy, Ismail

Negotiation for Peace in the Middle East (Croom Helm).

#### - Gerson, Allan

Israel, The West Bank and International Law (Frankcass).

## - Hadawi, Sami

Bitter Harvest (The New World Press).

# - Hannum , Hurst

Autonomy, Sovreignty and Self - Determination (University of Pennsylvania Press).

## - Khouri, Fred

The Arab Israeli Dilemma, Third Edition (Syracuse)

#### - Kimche, Jon

There Could Have Been Peace (The Dial Press)

## - Kissinger, Henry

Years of Upheavel (Little, Brown and Company).

# - Laqueur, Walter and Rubin, Barry

The Israeli Arab Reader (Penguin).

# - Laqueur, Walter

- A History of Zionism (Schocken Books).

## - Lesch, Ann Mosely

Transition of Palestinian Self - Government (Indiana University Press)

# - Lukacs, Yehuda

The Israeli - Palestinian Conflict: a documentary record (Cambridge University Press).

# - Mansour, Camille

The Palestinian - Israeli Peace Negotiations (Institute for Palestine Studies, Washington).

# - McDowald, David

Palestine and Israel (Tauris)

# - Meir, Golda

My Life (A Dell Book)

# - Palumo , Micheal

Imperial Israel (Bloomsburry)

#### - Pappé, Ilan

The making of the Arab - Israeli Conflict (Tauris).

#### - Quant, William

- Peace Process (The Brookings Institution).
- Camp David, Peace Making and Politics (The Brookings Institution).

#### - Zeev Schifs and Yaari Ehud

Intifada ( A Touch Stone Book )

#### - Sicherman, Harvey

Palestinian Self - Government (The Washingtion Institute).

#### - Smith, Charles

Palestine and the Arab - Israeli Conflict, Second Edition (St. Martin's Press).

## - Touval, Saddia

The Peace Brookers (Princeton University Press)

# - Von Glahn, Gerhard

The Occupation of Enemy Territory

(The University of Minesota Press)



الاجتماع الحاسم بين حافظ اسهاعيل وليونيد بريجنيف قبيل حرب أكتوبر



مباحثات محمود رياض مع شوين لاي ( بكين ـ مارس ١٩٧٢ )



مفاوضات التطبيع المصرية الإسرائيلية في تل أبيب



حديث عابر بين المؤلف وبابا الفاتيكان حول قضايا الشرق الأوسط



الرئيس الفلسطيني ياضر عرفات مع الرئيس الأمريكي يبل كلينتون في واشنجتون يوم توقيع إعلان المباديء



من اجتهاعات الوفد الفلسطيني في مفاوضات واشنجتون الدكتور نبيل شعث والدكتورة حنان عشر اوي



المؤلف مع الدكتور نبيل شعث كبير المفاوضين الفلسطينيين في مفاوضات غزة ـ أريحا



توقيع انفاقية القوة المتعددة الجنسيات لندن ( السفارة الأمريكية ) يوليو ١٩٨١



المفاوضات المصرية الإسرائيلية بشأن الحكم الذاتي الفلسطيني (يناير ١٩٨٢)

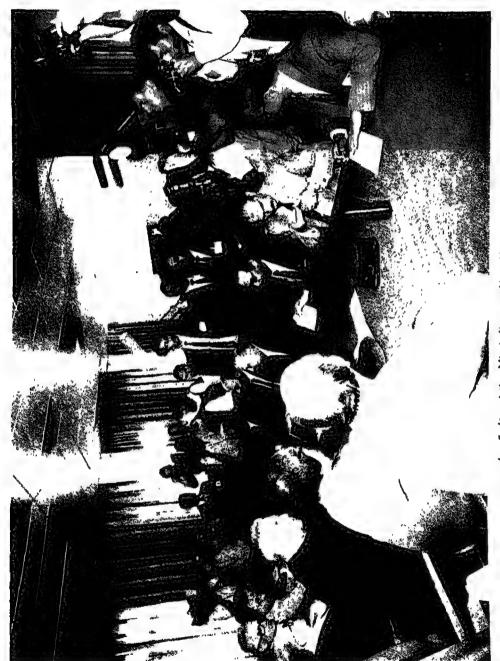

مفاوضات الحكم الذاتي مع الوفد الإسرائيلي برئاسة ميناحم بيجن



الدكتور حيدر عبد الشاني رئيس وفد المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في واشتجتون مع الدكتور نبيل شعث

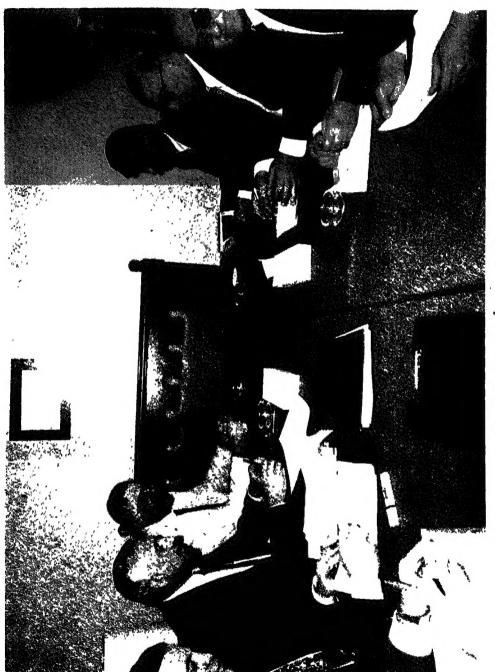

مفاوضات غزة-أريحا في طابا ( فبراير ١٩٩٤ )

رقم الإيداع ١٧١٧ / ٩٥ I.S.B.N 977- 09- 0287 - X

القاهرة: ١٦ شارع جواد حسنى... هاتك : ٣٩٣٤٩٧٨ ـ تاكس : ٣٩٣٤٨١٤ ـ ٣٩٣٤٨١٤ ـ ٨١٧٢١٣ ـ ٨١٧٧١٩